

# اللهم والمواصلات في مصر في المصر الهوالي الروطائي د. عبد اللطيف فايز



## هذا الكتاب

يتناول جانبًا مهمًا من جوانب الحياة في مصر في العصرين اليونانى والرومانى ، إذ تطرق بإسهاب إلى استعراض حركة النقل والمواصلات في تلك الحقبة التاريخية المهمة التى شهدت عطاءً حضاريًا متدفقًا رغم تراجع مصر السياسى والعسكرى إبان هذه الفترة .

ويبحر بنا الباحث د. عبد اللطيف فايز في الوثائق المكتوبة باللغات اليونانية واللاتينية ، ليقدم عملاً علميًا راقيًا يرصد فيه النقل والمواصلات في العصر اليوناني – الروماني ، وذلك رغم ما تكتنفه هذه الدراسات من صعوبات ، تتعلق بلغة الوثائق التي تتأرجح بين اليونانية واللاتينية ، أو تلك التي تتعلق بضرورة الإلمام باللغات الأوروبية الحديثة، التي دائمًا ما ينشر المتخصصون في عالم البردي دراساتهم بهذه اللغات .

وتتناول الدراسة موضوع النقل والمواصلات من جوانبه المختلفة بصورة تتداخل بل تتناغم فيها ما هو سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى أو إدارى ، فتتطرق إلى الحديث عن النقل البرى والنهرى والبحرى والموانئ ، ثم تعرج بشكل من التفصيل إلى الرحلات الاستكشافية ،فضلا عن رصد أنواع الضرائب والمكوس المفروضة على النقل في تلك الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ مصر .



النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني، الروماني

سلسلة تاريخ المصريين

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمسد مجساهد

رئيس التعرير أ. د. محمد صاب عرب

مدير التحرير

ا. د. فاروق جساويسش

سكرتير التعرير مصطفى غنسايم

الإشراف الفنى صيرى عيد الواحد

أسس هذه السلسلة الدكتور/عبدالعظيم رمضان وترأس تحريرها من ۱۹۸۷ إلى۲..۲

محمد، عبد اللطيف فايز علي.

النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني

ـ الروماني/ تأليف: عبد الطيف فايز على محمد،

ـ القامرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٢.

١٨٤ ص: ٢٤ سم. \_ (تاريخ المسريين)

تدمك ٨ ١٤٢ ٨٤٤ ٧٧٧ ٨٧٧

۱ ـ النقل ـ مصر،

۲ ـ المواصلات ـ مصر،

٣ ـ مصر القديمة ـ تاريخ ـ العصر اليوناني.

٤ ـ مصر القديمة ـ تاريخ ـ العصر الروماني.

أ ـ العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٤٢٨/ ٢٠١٣

I. S. B. N 978 - 977 - 448 - 641 - 8

دیوی ۲۸۰٬۰۹۳۲

حقوق النشر محفوظة بالكامل للهيئة المسرية المامة للكتاب

ويحظر إعادة الطبع دون إنن مسبق من هيئة الكتاب المالكة لكافة حقوق الطبع والنشر

الهيئة المصرية العامة للكتاب

القاهرة - جمهورية مصر العربية - كورنيش النيل - رملة بولاق

ص . ب : ۲۳۵ - الرقم البريدي : ۱۱۷٤۹ رمسيس

ت: ۲۰۲۷ / ۲۰۷۷۰۰۰ – فاکس ۲۵۲۲۵ (۲۰۲)

www.egyptianbook.org.eg/e-mail:info@egyptianbook.org.eg.

## النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني- الروماني

تأليف د. عبد اللطيف فايز علي محمد



### فهرس الموضوعات

| الصفحة       | الموضـــــوع                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>A-Y</b>   | على سبيل التقديم                                  |
| 18-9         | التقديم                                           |
| 14-10        | المقدمة                                           |
| <b>78-19</b> | التمهيد                                           |
| 1880         | <br>الفصل الأول: النقل البري                      |
| ٣٥           | ک کری ک .رپ<br>وسائل النقل                        |
| <b>"</b> V   | ملكية وسائل النقل                                 |
| ٤٤           | نقابات سائقي دواب النقل                           |
| ٤٩           | شركات النقل البري الحناصة                         |
| 70           | ملكية الأراضي                                     |
| ٥٩           | النقل كخدمة إلزامية                               |
| ۲۷           | أنواع النقل                                       |
| 1 - 1        | الموظفون المختصون بالنقل البري                    |
| 197-171      | الفصل الثاني: الطرق البرية والمحطات الواقعة عليها |
| ١٣٢          | أ– الخطا <i>ت</i>                                 |
| 170          | ب- الأبراج                                        |
| 189          | الطرق المرية                                      |
| 149          | أولا: الطرق الرئيسية                              |
| 14.          | ثانياً : الطرق البديلة والفرعية:                  |
| 777-198      | الفصل الثالث: النقل النهري                        |
| 198          | أنواع المراكب النهرية                             |
| 197          | ملكية المراكب                                     |
| 710          | العاملون في الملاحة النهرية                       |
| 717          | نقابات ملاك السفن                                 |
| 777          | النقل النهري لغلال الدولة                         |

| أوامر الشحن                                      | 779           |
|--------------------------------------------------|---------------|
| إجراءات الشحن                                    | 777           |
| ُ مواصفات الشحنات                                | 777           |
| أساليب الغش والسرقات                             | 444           |
| تأمين الملاحة النهرية                            | 737           |
| الموظفون المختصون بالنقل النهري                  | 727           |
| الفصل الرابع: النقل البحري والموانئ              | <b>717-77</b> |
| أولاً: النقل البحري                              | 777           |
| ثانياً: الموانئ البحرية                          | 4.67          |
| الفصل الخامس: الضرائب والمكوس المفروضة على النقل | P17-F17       |
| أولاً: في العصر البطلمي                          | 719           |
| الضرائب                                          | 719           |
| المكوس الجمركية                                  | 441           |
| ثانياً: العصر الرومايي                           | 737           |
| المضوائب                                         | 727           |
| المكوس الجمركية                                  | 708           |
| الفصل السادس: أسعار وسائل النقل وأجوره           | 277-TXY       |
| أولاً: العصر البطلمي                             | ٣٨٧           |
| ثانياً: العصر الروماني                           | APY           |
| الخاتمة                                          | £8£27         |
| الملاحق                                          | 173-303       |
| قائمة الاختصارات                                 | 003-503       |
| قائمة المصادر والمراجع                           | £Y•-£0Y       |

#### على سبيل التقديم

النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناين الروماين هو العدد ٢٩٦ من سلسلة تاريخ المصريين، الحريصة على أن تقدم كل ما يعمق من ثقافة المصريين وارتباطهم بتاريخهم التليد، وفي هذا العدد المهم من السلسلة يقدم صاحب هذه الدراسة معلومات مهمة عن عصر شاع بين الباحثين أنه عصر ضبابي المعلومات، وحلا لبعضهم إهماله بحجة أن حكام هذا العصر لم يكونوا من المصريين، رغم أن عطاء مصر الحضاري في هذا العصر ظل متدفقًا رغم تراجعها السياسي والعسكري.

و دراسة العصر اليوناني الروماني تكتنفه الكثير من الصعوبات المتصلة بمعرفة لغة الوثائق التي تتأرجح بين اليونانية واللاتينية، وهي لغات تتسم بالصعوبة وقلة المتخصصين وتتطلب المعرفة بها جهدًا كبيرًا، هذا علاوة على ضرورة الإلمام باللغات الأوروبية الحديثة، وقد أبحر باحثنا الواعد د. عبد اللطيف فايز محمد في الوثائق المكتوبة بهذه اللغات ليقدم لنا عملاً علميًا راقيًا ارتبط بموضوع مهم من تاريخ مصر القديم.

وقد خصص الباحث في هذه الدراسة فصلاً تمهيديًا لسبل النقل والمواصلات في مصر في العصر الهلينيستي، والتي اعتمدت بشكل أساسي على الحيوانات، كما تعرض للملاحة في حياة المصريين واستخدامهم للسفن والقوارب في النيل والبحرين الأحمر والمتوسط.

أما الفصل الأول فقد خصصه للنقل البري ووسائله في العصر اليوناين-الروماني، فتحدث عن ملكية وسائل النقل سواء للدولة أو الأفراد، وتعرض لعلاقة أصحاب المهنة الواحدة وكيف كانوا يجتمعون فيما يمكن أن نسميه بالنقابات.

وفي الفصل الثاني تعرض الباحث للطرق البرية والمحطات الواقعة عليها، حيث ظهر اهتمام البطالمة بتجارة البحر الأحمر وبأسطولهم التجاري سواء في النيل أو البحر الأحمر. كما أنشأوا شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط النيل بالبحر الأحمر

وفي الفصل الثالث عرض الباحث "للنقل النهري" باعتباره وسيلة مهمسة في متناول الإنسان المصري ليصل لأي مكان في الوادي، كما كان الباحث حريصًا على أن يتناول النقل البحري والموانئ والرحلات الاستكشافية بشكل من التفصيل قسدم فيها معلومات شيقة وراقية تهم المتخصص وغير المتخصص، أما الضرائب والمكوس المفروضة على النقل فقد كانت فصلاً مهمًا من فصول هذه الدراسة، والتي تأثرت بما أسعار وسائل النقل وأجورها وهي موضوعات تقدم معلومات جديدة تضيف إلى الذاكرة المصرية المزيد من الفخر والتحضر.

إني إذ أقدم هذا الكتاب لقارئنا العزيز فإنني أتقدم بخالص الشكر للباحث الواعد عبد اللطيف فايز محمد وإلى أسرة التحرير على الجهد الذي بذلوه ليصل هذا العدد المهم من السلسلة إلى يدي كل مهتم سواء متخصص وغير المتخصص.

والله ثم الوطن من وراء القصد

أ.د. محمد صابر عرب

## النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني - الروماني دراسة وثائقية من خلال الأوراق البردية

هذه دراسة جديرة بأن يقرأها الجميع، ولا ينبغي أن تكون موضوعًا لاهتمام المختصين بالدراسات التاريخية فقط؛ بل يجب أن يقبل على قراءها كافة المثقفين فهي تتناول جانبًا مهمًا من جوانب الحياة في مصر في العصر اليونايي والرومايي، والحقيقة أن هذه الفترة من تاريخ مصر لم تحظ بالاهتمام الكافي وعادة ما يجهلها الكشيرون، فإذا ما ذكرت عبارة تاريخ مصر القديم فإن ذهن السامع عادة ما ينصرف إلى العصر السابق على العصر اليونايي الرومايي، وهو العصر الذي شهد بناء الأهرامات، أو عصر الدولة الحديثة، حين استطاع فراعنة مصر العظام أن يقيموا إمبراطورية مصرية عظيمة في الشرق الأدبى، أما العصر اليونايي الرومايي فإننا قد نجد معلومات ضبابية عنه لدى الكثيرين، أو معلومات متناثرة عن بعض الأشخاص ذائعي الصيت أمثال الإسكندر الأكبر أو الملكة كليوباترا السابعة.

وقد يحلو للبعض أحيانًا المطالبة بإهمال هذا العصر كلية، وانتزاعه من المنساهج الدراسية، وحجة من ينادون بهذا أن جكام مصر في هذا العصر لم يكونوا من المصريين، وهذه حجة تدعو للدهشة، فهل يمكن أن ننتزع من تاريخ مصر الكشيرين من حكموها ولم يكونوا من أبنائها، ولكنهم أحبوها وأخلصوا لها أو خاضوا المعارك وهم يذودون عنها. إن مصر كانت على الدوام قادرة على أن تستوعب كل من يأتي إليها، سواء جاء إليها غازيًا أو طالبًا للعلم والمعرفة، أو ساعيًا إلى طلب الرزق، فلم يكن لدى المصريين طوال تاريخهم إحساسًا بالتفوق أو العنصرية ضد الشعوب الأخرى، على الرغم من أن حضارهم كانت هي الأقدم والأعرق، لذلك فإن عطاء مصر الحضاري كان متدفقًا حتى في تلك الفترات المني شهدت تراجعًا للدور السياسي والعسكري للدولة المصرية، هذا العطاء هو ما يطلق عليه القوة الناعمة، والذي يمكن أن نعتبره قدر مصر ورسالتها.

ظل عطاء مصر مستمرًا في العصر اليوناني الروماني، وربما احتاج القسارئ إلى ان يتعرف على أهم ملامح العصر اليوناني الروماني في مصر، وذلك قبل أن يدلف إلى فصول هذه الدراسة التي تحتويها دفتا هذا الكتاب. هذا العصر يبدأ منذ عام ٣٣٧ قبل الميلاد، وهو العام الذي شهد دخول الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني إلى مصر، وينتهي الجانب الأول منه، أي العصر اليوناني بوفاة الملكة كليوباترا السابعة في عام ٣٠٠ق.م، وفي هذا التاريخ أيضًا سقطت دولة البطالمة، وأصبحت مصر ولايسة تبعق للإمبراطورية الرومانية، وإذا كانت نهاية العصر اليوناني أمرًا متفقًا عليه بين بيرى أن هذا العصر يتوقف عند بداية تولي الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية في عام ٢٨٤ ميلادية. ومنهم من يرى أن العصر الروماني يمتد حتى دخول العرب إلى مصر في عام ٢٨٤ ميلادية، وحجة الفريق الأول أن الحضارة الرومانية هي حضارة وثنية خالصة، وأن هذه الحضارة هي التي سادت العالم بما فيه مصر حتى ذلك التاريخ، أما بعد عهد الإمبراطور دقلديانوس فقد سادت العالم حضارة جديدة تمامًا التاريخ، أما بعد عهد الإمبراطور دقلديانوس فقد سادت العالم حضارة جديدة تمامًا وأصبحت المسيحية هي العامل المؤثر على كافة الأصعدة.

وهناك تسمية أخرى تطلق على العصر اليوناي في مصر وهي العصر البطلمي، والحقيقة أن إطلاق اسم العصر اليوناي مرده إلى جنسية الإسكندر الأكبر، فإن هذه القائد جاء من بلاد اليونان (أو بلاد الإغريق)، فقد كان ملكًا لإحدى مناطق هذه البلاد، وهي مملكة مقدونيا، وقد خرج الإسكندر من بلاده لمحاربة الإمبراطورية الفارسية التي كانت العدو اللدود لبلاد اليونان، وكان الفرس قد اعتدوا على بلاد اليونان، واحتلوها ردحا من الزمان، ودنسوا كبرى مدنما وهي مدينة أثينا العظيمة، وبعد جلاء الفرس من بلاد اليونان راحت الأصوات تتعالى بضرورة الانتقام من الفرس ومعاقبتهم جزاء ما اقترفوه في حق اليونان، وقيض للإسكندر الثالث ملك المفرس من بلاد اليونان وقيض للإسكندر الثالث ملك مقدونيا أن يقوم بتلك المهمة، فخرج من بلاده في عام ٣٣٣ق.م وهزم الملك المفارسي في موقعة إسوس الذي فر بعد هزيمته إلى الشرق، ولكن الإسكندر رأى أنه من الأصوب ألا يسير في اثره بل يستولى على ولايسات الإمبراطورية الفارسية،

وكانت مصر وبلاد الشام من بين تلك الولايات، ولم يلبث أن اتجه جنوبًا فاجتاح ساحل فينيقيا ثم فلسطين، وطرق أبواب مصر في خريف عام ٣٣٣ق.م. وأعقب ذلك دخوله إلى مصر، ومما هو جدير بالذكر أن الإسكندر لم يمكث في مصر سوى ستة شهور وكان أعظم منجزاته في هذه الفترة بناء مدينة الإسكندرية العظيمة.

غادر الإسكندر الأكبر مصر متوجها إلى قلب الإمبراطورية الفارسية، وفي بلاد الرافدين أحرز نصرًا حاسمًا على الملك الفارسي دار الثالث في موقعة جاوجميلا في عام ٣٣١ ق.م.، وتلى ذلك فرار الملك الفارسي ثم مقتله، وكان ذلك إيذانًا بسقوط الإمبراطورية الفارسية على يد الإسكندر الذي دخل إلى عاصمة الفرس، وحقق حلم الإغريق في الانتقام من هؤلاء القوم.

وعلى الرغم من نجاح الإسكندر في تدمير الإمبراطورية الفارسية فإنه لم يتوقف بل واصل التوغل في قلب القارة الآسيوية، والحقيقة أن أهداف الإسكندر لم تكسن تقتصر على القضاء على إمبراطورية الفرس، ولكنها كانت أبعد من ذلك بكثير فقد كان تلميذًا للفيلسوف أرسطو الذي غرس فيه حب العلم والمعرفة، ومن ثم فقد أراد أن يصل إلى نماية العالم حتى يشبع نهمه للحصول على المزيد من العلم، ولم يكن جيش الإسكندر جيشًا من المقاتلين فقط بل كان يضم صفوة مسن العلمساء. وإذا كسان الإسكندر قد تأثر بأستاذه أرسطو في حبه للعلم والمعرفة إلا أنه تفوق عليه في مجتسه للإنسانية، وإيمانه الشديد بالمساواة بين البشر جميعًا، وهو الأمر الذي يتضح بجلاء من معاملته لأهالي البلاد التي فتحها، وحرصه الشديد على إظهار احترامه وتقسديره لعبادات الشعوب الأخرى، ولا أدل على ذلك من زواجه من سيدة شرقية من إقليم باكثريا (أفغانستان). وعندما وصل الإسكندر إلى وادي نهر السند (باكستان) أدرك جنوده الكلل وطالبوه بالعودة إلى ديارهم، ولم يكن أمام هذا القائد سوى الرضوخ برغبة رجاله والتخلي عن أحلامه في الوصول إلى نماية العالم، وهكذا استدار للعودة لرغبة رجاله والتخلي عن أحلامه في الوصول إلى نماية العالم، وهكذا استدار للعودة مرقبة مرة أخرى، وحط رحاله في مدينة بابل التي قرر اختيارها عاصمة للإمبراطورية، ولكن هذا القائد العظيم أسلم الروح وصعدت روحه إلى بارئها في عام ٣٢٣ق.م.

بعد وفاة الإسكندر تقرر تقسيم الإمبراطورية بين قسادة الجسيش المقسدوني، وكانت مصر من نصيب أحد هؤلاء القادة، ويدعى بطلميوس بن لاجسوس السذي أسس دولة في مصر عرفت بدولة البطالمة لأن ملوكها جميعًا حملوا اسم بطلميسوس، وكان عددهم خسة عشر ملكًا، وكان آخر ملوك هذه الأسرة الملكسة كليوباترا السابعة التي انتحرت في عام ٣٠ق.م. بعد هزيمتها هي وحليفها ماركوس أنطونيوس أمام القائد الروماني أوكتافيانوس (أغسطس فيما بعد)، الذي دخل إلى الإسكندرية وأعلن سقوط دولة البطالمة إلى الأبد، وأن مصر أصبحت ولايسة مسن ولايسات الإمبراطورية الرومانية.

على الرغم من فقدان مصر لاستقلالها السياسي؛ إلا ألها لم تفقد أهميتها ولم يتقلص دورها، فقد حظيت باهتمام خاص من الإمبراطور أغسطس، للذلك فقسط الختصها بمكانة لميزة مما أثار جدلا بين المؤرخين، حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن مصر كانت من الأملاك الخاصة للإمبراطور الروماني، ولكن هذا الجدل حسم لصالح اعتبار مصر ولاية رومانية شألها شأن سائر الولايات الأخرى ولكن نظرًا لأهميتها وبخاصة من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية فقد أولاها الإمبراطور أغسطس اهتمامًا خاصًا وميزها عن سائر الولايات الرومانية الأخرى، وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ الإمبراطورية الرومانية فإنه يمكننا بسهولة التعرف على الدور الحاسم اللذي لعبت مصر خلال بعض الأحداث الجسام التي شهدها الإمبراطورية الرومانية، وخير مشال على ذلك ما وقع في عام ٢٨-٦٩ ميلادية وهو العام الذي عرف بعام الأبساطرة الأربعة حين تعاقب على عرش الإمبراطورية الرومانية أربعة من الأباطرة، ولكن مصر حسمت هذه الفوضى حين أعلنت تأييدها للقائد فسباسيان، الذي سرعان ما اعتلى العرش الإمبراطوري، وأسس أسرة حاكمة جديدة في روما.

سار الحال على هذا المنوال حتى قام الإمبراطور دقلديانوس (عدام ٢٨٤ ميلادية) بإجراء تغيرات جذرية في نظام الحكم والإدارة في الإمبراطورية، وأعقب ذلك تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين أحدهما في الغرب وظلت عاصمته روما، والآخر في الشرق وعاصمته مدينة القسطنطينية، التي حملت اسم مؤسسها

الإمبراطور قسطنطين، والتي أقيمت في مكان مدينة يونانية قديمة تدعى بيزنطة، عما دعى البعض إلى أن يطلقوا عليها اسم الدولة البيزنطية، وطبقًا لها المسادة المستغيرات أصبحت مصر تابعة للقسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، أي الدولة البيزنطية.

كانت هذه إطلاله سريعة على الإطار الزمني للعصر اليوناني الروماني في مصر، وهي الفترة التي يتناول هذا الكتاب جانبًا من جوانسها، والحقيقة أن دراسة موضوعات العصر اليوناني الروماني ما تزال تمثل صعوبة أمام الباحثين، ولا يقوم بخوض غمار هذه المدراسات إلا الجادين منهم، وتكمن صعوبة المدراسة في هذا الجال في ضرورة معرفة لغة الوثائق التي لابد وأن يتعامل معها الباحث للحصول على المادة العلمية، ولغة الوثائق في حالتنا هذه هي اللغة اليونانية القديمة في المقام الأول، ثم اللغة اللاتينية، وهي لغات على قدر كبير من الصعوبة، ويتطلب تعلمها جهدًا كبيرًا، وهو أمر عسير في ضوء ما نعرفه الآن من انصراف الشباب عن كل ما هو جاد وبحشهم عن السهولة في كل مجال، والاهتمام الفائق بالشكل دون المضمون، فإن الكشيرين منهم يحملون درجات لا تستند إلى أساس من العلم والمعرفة، ولا يتعدى حملهم إياها مجود التظاهر الأجوف، وإلى جانب معرفة اللغات القديمة فإن الباحث في التساريخ علم البردي عادة ما ينشرون دراساقم باللغات الأوروبية الحديثة لأن المتخصصين في علم البردي عادة ما ينشرون دراساقم باللغات الأجنبية وعلى الرغم من وجود متخصصين مصريين في مجال علم البردي فإفم يحرصون أيضًا على نشر دراستهم باللغات الأجنبية حتى تكون في متناول كافة الباحثين على مستوى العالم.

ومما هو جدير بالذكر أن صعوبة التعامل مع المادة العلمية التي تتصل بتاريخ مصر اليونانية الرومانية لا تكمن فقط في صعوبة اللغات التي كتبت بما الوثائق بالكمن أيضًا وبالدرجة الأولى في طبيعة هذه الوثائق، وتتمثل هذه الوثائق في أوراق البردي أو قطع الشقافات (الأوستراكا) أو بعض النصوص المتناثرة التي هلتها لنا النقوش (مثل نص حجر رشيد)، والحقيقة أن التعامل مع النصوص التي جار عليها الزمن والتهمت العوامل الطبيعية جانبًا كبيرًا منها يعد أمرًا بالغ الصعوبة ويضيف إلى

الباحث مشقة كبرى إلى جانب تلك التي يتجشمها وهو يتعامل مع لغة قديمة شديدة الصعوبة.

ويمكن القول بأن الدراسة التي يتضمنها هذا الكتاب تدخل في إطار مثل هذه الدراسات الجادة، وغير التقليدية، فهي تتناول النقل والمواصلات في مصر في العصر اليونايي الرومايي، وإذا كان العرف قد جرى بين أهل الدراسات التاريخية على تقسيم الدراسات التاريخية على تقسيم الدراسات إلى موضوعات في التاريخ السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإداري؛ فإننا حين نطالع صفحات هذه الدراسة فإن الحيرة تسيطر علينا ونسأل انفسنا أين نضع هذه لدراسة في المجالات السالف ذكرها، ولكن من الإنصاف أن نقول أن هذه الدراسة تتداخل يها العناصر السابقة جميعًا بشكل متناغم حتى أن يصعب على القارئ أن يحكم بما إذا كانت تقتصر على جانب دون الآخر، أو أن هناك صفة تغلب عليها دون الأخرى، ولكن لا مناص من القول بأن هذه الدراسة عدة ومتميزة وتتناول جانبًا مهمًا من تاريخ مصر في العصر اليونايي، ومن الواضح بادة ومتميزة وتتناول جانبًا مهمًا من تاريخ مصر في العصر اليونايي، ومن الواضح أن صاحب هذه الدراسة قد بذل جهدًا طيبًا ومتميزًا في سبيل تقديم هذا الموضوع إلى القارئ المتخصص، أما القارئ غير المتخصص فمما لا شك فيه أنه سوف يجد في القارئ المتاب متعة كبرى باعتباره صفحة من تاريخ وطننا الحبيب.

### والله ولي التوفيق

د. أبو اليسر فرح

أستاذ التاريخ اليوناين الروماين كلية الآداب – جامعة عين شمس

#### المقدمـــة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَـــذَابَ النَّارِ ، وبعد.....

لقد خلق الله الإنسان ويسر له أسباب الحياة، ولا جدال في أن وسائل النقسل والمواصلات أحد أهم تلك الأسباب، فمنذ أقدم العصور والإنسان لا غني له عنها، فهو يستخدمها في تنقلاته الدائمة والمستمرة من مكان لآخر وفي أسفاره البعيدة، وهي أيضاً تنقل أمتعته وبضائعه، ومنتجات أرضه. كما ألما عونه في زراعتها، فسنحن لا نتصور استمرار الحياة بدون وسائل النقل والمواصلات، وهذا ما دفعني إلى اختيار موضوع: "النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني— الروماني"

" دراسة وثائقية من خلال الأوراق البردية "

و هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على موضوع النقل والمواصلات في مصر خلال فترتين هامتين من تاريخها وهما فترة حكم اليونانيين والرومان لهما، مسن خلال النصوص البردية المعاصرة والمؤرخة بالعصرين اليوناني والروماني لحكم مصر.

ولقد بدأت الدراسة بتمهيد تناولت فيه الحديث عن "النقل والمواصلات في مصر قبل العصر الهيللينستي" أي في مصر القديمة، مبتدءاً بالحديث عن الحمار؛ لكونه كان وسيلة النقل الرئيسية التي دأب المصري منذ أول تاريخه حستي يومنسا هسذا في استخدامه في مثل هذا الغرض، فضلاً عن الحديث عن وسائل النقل الأحرى، مثسل: الثور، الذي كان يستخدم في نقل الأحجار الثقيلة من المحاجر إلى الأماكن التي تسبني

فيها، وكذلك الأشياء التي تعجز الحمير عن نقلها، كما تناولت الحديث عن الجمال، والحيول.

وفي إيجاز شديد تحدثت عن الملاحة في حياة المصريين القدماء، وكيف تطورت صناعة السفن لديهم من القوارب البدائية الأولى التي كانوا يصنعونها بطريقة بسيطة، الي السفن النيلية التي كان بمقدورها ان تحمل شحنة عظيمة وتسير في مياه أمواجها هائجة، إلى الأساطيل التي جابت البحرين الأحمر والمتوسط، حتي صار للمصريين القدماء باع طويل في الملاحة النهرية والبحرية.

وفي الفصل الأول " النقل البري" تحدثت عن وسائل النقل، وبخاصة الحمر، فإذا كانت الحمير قد بلغت من الأهمية لدي المصري القديم مبلغاً عظيماً، فإلها خلال العصرين البطلمي والروماني كانت هي الحيوان الأكثر استخداما في عمليات النقل البري المختلفة. وكذلك تحدثت عن الجمال التي كانت تلي الحمير في الأهمية، بالإضافة إلى الحديث عن البغال والثيران والحيول وعربات النقل التي كانت قليلة الاستخدام.

ثم تلي ذلك الحديث عن ملكية وسائل النقل، سواء من قبل الدولة أو الأفراد، ونقابات سائقي دواب النقل، وكيف كان أصحاب المهنة الواحدة عادة ما ينتظمون في نقابة تضطلع برعاية صوالح أعضائها الذين كانوا يجتمعون بصورة منتظمة أو شبة منتظمة بغرض تدارس شئون الحرفة أو الصنعة فضلاً عن شئوهم الاجتماعية والدينية، كما كانت النقابة وسيلة ملائمة لجمع الضرائب وفرض الأعباء المطلوبة. ثم تطرقت إلى الحديث عن النقل كخدمة إلزامية، وأنواع النقل ومراحله المختلفة، وفي نهايسة الفصل تحدثت عن الموظفين المختصين بالنقل البري.

وفي الفصل الثاني " الطرق البرية والمحطات الواقعة عليها" تناولت الحديث عن اهتمام البطالمة بتجارة البحر الأحمر وبأسطولهم التجاري، وتمثل هذا الاهتمام في عنايتهم الفائقة بالطرق التي تربط شاطئ النيل بالموانئ التي أنشئوها علي ساحل البحر الأحمر. ولم يكن الرومان أقل اهتماماً من البطالمة بالعناية بتلك الطرق، حيث انشأوا شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط النيل بالبحر الأحمر؛ وذلك لألها تمشل الشرايين الرئيسية للمواصلات.

وفي الفصل الثالث " النقل النهري" تحدثت عن النيل كأفضل وسيلة للمواصلات لأنه كان في متناول كل إنسان في كل وقت، ويمكن الوصول اليه من أي مكان في الوادي، وكيف كان النيل الطريق الطبيعي والرئيسي للتجارة، فضلا عن القنوات التي تتفرع من النيل والتي كانت تحمل قدراً كبيراً من المراكب التي تنقل البضائع إلى النيل.

وفي الفصل الرابع "النقل البحري والموانئ تحدثت عن الملاحة البحرية، و الرحلات الاستكشافية التي قام بها الاسكندر الأكبر المقدوني وكذلك البطالمة والرومان لتأمين طرق الملاحة، وفرض نوع من السيطرة والسيادة البحرية لضمان مسلامة السفن التجارية التي تمر عبر تلك الطرق البحرية، فضلا عن الحديث عن الأسطول الحربي والتجاري، والموانئ التي أنشأت لخدمة عملية النقل البحري.

وفي الفصل الخامس " الضرائب والمكوس المفروضة على النقل" تحدثت عن الضرائب التي كانت تفرضها الدولة على وسائل النقل السبري والمسائي، وكسذلك المكوس الجمركية المفروضة على انتقال الأفراد والبضائع.

وفي الفصل السادس " أسعار وسائل النقل وأجوره " تناولت الحديث عن أسعار وسائل النقل البري ، أسعار السفن ومستلزماتها، صناعة القوارب ولوازمها، فضلاً عن الحديث عن قيمة إيجار المراكب، وأجور النقل البري والنهري

واخيراً أحمد الله تعالي على أن وفقني في هذه الدراسة ، وإن كنت قد وفقــت فبعون من الله وتوفيقه، وإن كان هناك من نقصِ فالكمال لله وحده، "ولكل شئ إذا ما تم نقصان". وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.

"والله ولي التوفيق".

عبد اللطيف فايز علي محمد

باحث في التاريخ اليونايي – الرومايي

#### التمهيد

النقل والمواصلات في مصر قبل العصر الهيللينستى:

لقد كان النقل مسألة هامة في حياة المصريين القدماء؛ وذلك لأن انتقال الناس من مكان لآخر، ونقل المحاصيل من مناطق إنتاجها إلى المخازن ثم إلى الأسواق يحتاج إلى وسائل نقل متعددة، وكذلك في أسفارهم البرية والنهرية وأيضا البحرية، فضلا عن نقل الأحجار و الحمولات ذات الأوزان الثقيلة.

وفي مصر القديمة كان الحمار هو وسيلة النقل الرئيسية و ذلك الأنه كان الحيوان الذي دأب المصري منذ أول تاريخه حتى يومنا هذا على استخدامه في مشل هذا الغرض (۱)، فإذا ما أراد الفلاح المصري القديم أن يدرس القمح ساق الحمير إلى الحقل وحملها بحزم القمح (۲)، وكانت هذه الحزم تعلق على جانبي الحمار، وإذا ما تم تحميل الحمير يبدأ القطيع متباطئاً في الرجوع إلى الضيعة حيث أجران السدرس المخصصة لهذا الغرض ثم ينتقل بعد ذلك إلى صوامع الغلال (۳). كما أن الحمير كانت ضرورية لقطع المسافات الطويلة في القوافل الرسمية (۱)، فقد استعمل الحمار منذ اقدم العصور في القوافل والبعثات التي كان يرسلها الملوك إلى الجهات النائية (۵)، كما أن الحمار كان يرسلها الملوك إلى الجهات النائية (۵)، كما أن الحمار كان يستخدم في الحمل منذ عهد الدولة القديمة (أ) فقد عثر له علي رسوم عدة، أهمها في مصطبة "ورخو" من عهد الأسرة الخامسة بالجيزة، إذ نشاهد حسارين يحملان محفة بينهما لجلوس موظف للتفتيش على أعمال الحقول (۱).

وكانت وسائل النقل المحلية من الحقل إلى أماكن الإقامة والسكن بالقرية تستم عن طريق الحمير، التي كانت تسير على جسور القنوات (٧٠).

ولأن الحمار هو دابة الحمل العادية لصبره وتحمله (<sup>^</sup>)، فقد اعتمد عليه النقل البري اعتماداً كلياً، لدرجة أن بعض حكام جزيرة فيلة (Philae) المسئولين عن تجارة السودان حملوا لقب "منظم القوافل" (Caravan-Conductor) (<sup>1)</sup>.

وإن أحدهم وهو "حرخوف" الذي قام برحلته للبحث عن البخور، والعساج من أعالي بلاد النوبة وكان معه ثلاثمائة همار عاد بما محملسة بالنفسائس مسن هسذه الجهات (۱۰).

ولم يستخدم المصريون القدماء الحمير في أغراض الجر، وذلك لطبيعة أراضي البلاد حيث يقطع دلتا النيل عدد كبير من القنوات المائية؛ والتي تجعل النقل النهري هو الوسيلة الطبيعية لنقل ما يحتاجونه (١١)، فضلاً عن أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون الثيران في عملية الجر ونقل الأحجار الثقيلة من المحاجر إلى الأماكن التي تبنى فيها، كالمعابد، والأهرام (١٢).

ولقد كان الأهالي يستخدمون الحمير في انتقالاهم اليومية والنهاب إلى الأسواق، وكان الراجلة وراكبو الحمير يستعملون الجسور التي تربط بين القرى والمدن. ولذلك فقد كان الحمار يلعب دوراً هاماً في المواصلات (١٣).

وبذلك كانت الحمير في مصر القديمة ضرورة لاغني عنها، لقطع المسافات الطويلة في القوافل الرسمية إلى المناجم أو إلى بلاد النوبة. كما استخدمها البدو في الصحراء العربية، وكذلك التجار الجائلون القادمون من الواحات، فضلاً عن استخداماها الكثيرة والمتعددة (١٤).

إما عن وسائل النقل البرية الأخرى، فقد كان المصريون القدماء يستخدمون الثور، كما ذكرنا سابقاً، في نقل الأحجار الثقيلة من المحاجر إلى الأماكن التي تسبني فيها، فضلاً عن استخدامه في جر عربة الدفن (١٥٠).

أما بالنسبة للجمال فان الأحوال تدل علي أن المصري لم يستعمل الجمل فيما قبل العصر العتيق علي الأقل. ولكن عثر له علي تمثال صغير من الفخار من عصر نقادة في أواخر الألف الرابعة ق.م كما عثر علي تمثال صغير آخر من عهد الأسرة الثامنة عشرة، وكذلك جاء ذكره أحياناً في متون الدولة الحديثة، مما يدل علي أن

الجمل كان مستأنساً. ولكن يبدو أنه كان مكروها عند قدماء المصريين لصلته بالبدو والأعراب علي حواف الصحراء الشرقية، لذلك لم يستعمل عندهم. أما في العصر اليوناني والروماني فقد استخدم بكثرة (١٦).

أما الخيول فيري "جورج بوزنر" (George Buznar) أن المصريين القدماء عاشوا آلاف السنين دون أن يعرفوها، وأن الآريين هم الدنين أدخلوا الخيول والعربات الحربية في جميع دول الشرق الأدنى منذ بداية القرن السابع عشر ق.م. ولم يستعملها سكان وادي النيل إلا عند نهاية حكم الهكسوس، واستقدموها من فلسطين (حوالي ١٦٠٠ ق.م)

ولقد استخدم المصريون القدماء مجازات لوصف الحصان والعربة منها أن الحصان سمي "ذلك الحيوان الجميل" وسميت العربة "بالملجمة" ولكنهما ظلا يسدعيان "سوسيم" (Susim) و "مركبوت" (Markabot) "أي الخيول والمركبات" (١٨٠٠).

ومنذ عهد الدولة الحديثة (مطلع القرن ١٦ ق.م) كان الملوك المصريون وعظماء النبلاء يرون أن ركوب الحيل يحط من قدرهم، لذلك فإهم كانوا يسذهبون إلى ميدان القتال أو إلى الاستعراض في مركبات خفيفة ذات عجلتين، مصنوعة مسن الخشب والجلد والمعدن، يسرع بها حصانان فاخران وفيهما راكبان السائق والمحارب. وقد حاربت فرقة خاصة من راكبي العربات في جميع الحملات الملكية منذ عهد تحسو تحس (Thuhtmosis) أما ركوب الحيل فقد ترك للكشافين وحاملي الرسائل (٢٩٥٪).

لقد كان نمر النيل وقنواته وفروعه العديدة في الدلتا هي وسيلة الاتصال الوحيدة في كل أنحاء البلاد، وذلك منذ اقدم العصور. ولابد أن المصريين قد اعتادوا على استخدام المراكب (٢٠)، خاصة وان طبيعة وادي النيل تحتم أن تكون الحركة العامة للمواصلات بواسطة نمر النيل صعوداً وهبوطاً لحمل الإنسان والبضائع (٢١)،

ونقل الأشياء الضخمة، وفي الرحلات الطويلة (٢٢)، وكذلك نقل الحيوانات والمحاصيل مواد البناء والصناعات (٢٣).

وكان النيل والترع المتفرغة منه طرقاً مائية عظيمة الفائدة، بل كانت أفضل طرق للمواصلات جميعاً. وتعددت أنواع السفن التي تسير في النيل وقنواته (٢٤).

ولقد كان المصري القديم يصنع قواربه البدائية الأولى بطريقة بسيطة، إذ أنه كان يربط حزماً من سيقان البردي ببعضها، وهذه الزوارق الخفيفة كانت شائعة الاستعمال في عهد الدولة القديمة. وكانت صغيرة الحجم لا تتسع لأكثر من شخصين وتسير بالمدرة والمجداف (٢٥). وهذا النوع من المراكب كان يستعمله صيادو الطيور والأسماك في المستنقعات، أما في مياه النيل فكانت لا تستعمل إلا نادراً وذلك لأن مياه النيل كانت سريعة وشديدة الأمواج (٢٦).

ولقد انتشرت صناعة السفن في كل مدينة ومزرعة كبيرة وتعددت أنواعها واستخداماتها، فاصبح منها القوارب البحرية البديعة ذات القلاع العظيمة والمجاديف العديدة التي استعملها الأمراء للتنعم والرفاهية (٢٧). فقد كانت هناك مراكب خاصة بنائب الملك تسمي "دهبية" في الأسرة الثامنة عشر، وكانت ذات أبحة، وذات بحو مزخرف زخرفة عالية، وكذلك ذات حجرة (كابينة)، وحتى ذات مرابط للخيول (٢٠٠٠).

ولقد صنعت أنواع من السفن النيلية كان بمقدرها أن تحمل شــحنة عظيمــة وتسير في مياه أمواجها هائجة (٢٩). نقل عليها المصريون القدماء المسلات العملاقــة والتماثيل الضخمة، وكتل الجرانيت الكبيرة والمتوسطة (٣٠).

وكان هناك أحراض دائمة لبناء السفن تستعمل أخشاباً من مصر نفسها وأخشاباً من بلاد بونت (Punt) (٢١١)، فلم يكن المصريون في حاجة إلى خشب البلاد الأجنبية ليقوموا بأعمال الملاحة، وإن كان إحضار الأخشاب اللبنانية والسورية

يسمح لهم بتنمية بناء السفن ويسهل لهم تجهيز أساطيل عظيمة للقيام بتجارة بحريسة خارج بلادهم في عرض البحر<sup>(٣٢)</sup>.

ولقد كان النقل النهري في مصر الفرعونية اقتصادياً اكثر من النقل البري (٣٣)، إذ كان في متناول كل إنسان في كل وقت، ولذلك فقد كانت تستخدم مياهه طوال العام القوارب العديدة والسفن المسحونة التي تنقل البضائع والحيوانات والمحاصيل (٣٤).

أما عن الملاحة في مصر القديمة فقد تزايدت حركة الملاحة طوال عهد الملك "سنفرو" (Snefru)، أول ملوك الأسرة الرابعة (٢٥٠٠ ق.م) بل أن أول أسطول بحري عرف في تاريخ البشر يرجع إلى عهد هذا الملك (٣٦)، إذ يخبرنا "حجر بالرمو" "Palermo Stone" (أنظر ملحق رقم ١) أنه في عهد هذا الملك قد عادت من بلاد سوريا أربعين سفينة محملة بخشب الأرز (٢٧) "إحضار أربعين سفينة محملة بخشب الأرز" هكذا سجل الكاتب المصري القديم في قائمة إنجازات الملك سنفرو (٣٨).

كما يخبرنا حجر بالرمو أيضا بأن الملك سنفرو قد بني سفناً بلغ طولها مائسة ذراع (حوالي ١٧٠ قدماً). و مركب بهذا الحجم لابد ألها قسد أعسدت للملاحسة البحرية، كما أن هناك سفناً بلغ طولها أربعون، وستون ذراعساً (٢٩٠) وكسان لمصسر أسطولاً تجارياً يتألف من عدد كبير من السفن. وهناك نماذج مختلفة فهده سفن طويلة قلما ترتفع أطرافها، وتلك سفن نقل قصيرة ومقوسة عند طرفيها، وغيرها صنادل لنقل الحبوب والأحجار، وسفن لنقل الماشية والخيول (٢٠٠)، وسفن بيبلوس أصنادل لنقل الحبوب والأحجار، وسفن لنقل الماشية والخيول (٢٠٠)، وسفن بيبلوس أموجودة بالفعل في الدولة القديمة (٢٠٠).

وفي الأسرة الخامسة (ولأول مرة في التاريخ) نجد أن الملك "ساحور رع" (Sahure) يحدث تقدماً باستخدامه للقوة البحرية لنقل جنوده إلى الساحل السوري (٢١٠). ولقد حذت الأسرة السادسة حذوه من قبل "وين" (Wine) الذي نقل جنوده إلى "كارمل" (Carmel) في "Nmiw" أي سفن رحلات (Travel- Ships) فضلا عن استخدام السفن في نقل الأحجار. ويذكر "وين" نفسه، ضمن تاريخ حياته الذي كتبه بنفسه في ختام القرن السابع والعشرين ق.م، أن فصيلة من الجنود البحارة عبرت النيل بأمر الملك تحت إمرة خازن مالية الإله (خازن فرعون) ليحضروا إلى قائدهم نفسه تابوتاً حجرياً من محاجر طرة الملكية وعاد الجنود بالحجر في سفينة كبيرة تابعة للبلاط فضلاً عن نقل قطع أخرى عديدة (٢٤٠).

وفي عهد الدولة الوسطي (Middle Kingdom) وبالتحديد في عهد الملك "منتوحتب الثالث" (Mentuhotep III) أحد ملوك الأسرة الحادية عشر، وضع هذا الملك شئون التجارة الأجنبية في يد موظف ماهر يقال لمه " هينسو" (Henu) محافظ باب القطر الجنوبي، ووزير المالية أيضا وأمره الملك بغرو سرواحل البحر الأحر<sup>(1)</sup>، فسافر إليها ولما بلغ البحر الأحمر بني مركباً أرسله إلى بلاد بونت ثم عاد إلى وطنه عن طريق وادي الحمامات (٥١٠).

لكن "نيبي" (Nibbi) تفترض عدم إمكانية أن يكون المصريون القدماء قد استخدموا أي ميناء علي طول شاطئ البحر الأحمر (٢٠٠). به وتستبعد أن يكون المصريون القدماء قد حملوا مراكبهم عبر منطقة الجبال بين النيل والبحر الأحمسر (٢٠٠). وتدلل "نببي" علي صحة افتراضها بعدم وجود ما يدعو المصريين إلى حمل مراكبهم عبر مسافة مائة وستين كيلو متراً، عبر أراضي كثيرة الستلال على طول وادي الحمامات إلى البحر الأحمر. وكذلك عدم العثور علي دليل مقنع بشان النظريسة القائلة بأن المصريين قد بنوا مراكبهم على شاطئ البحر الأحمر قبل بداية رحلتهم (٢٨٠).

ولكن هناك من الأدلة ما يكفي لإثبات وجود نشاط بحري للقدماء المصريين على شاطئ البحر الأحمر. ومن تلك الأدلة نقش هينو نفسه الذي يصف فيه رحلته إلى بلاد بونت، وجاء فيه:

" لقد أرسلني سيدي لكي أرسل سفينة إلى بلاد بونت ، لكي تحضر إليه المسر ..... لقد تركت النيل مع جيش مؤلف من ثلاثة آلاف رجل، كل يوم أرسل لكل منهم قربة مصنوعة من الجلد، جرتين من الماء، عشرين رغيفا من الخبز .... حفسرت اثني عشر بئرا .... ثم وصلت إلى البحر الأهمر، صنعت السفينة و أرسلتها " (٤٩).

وفي الأسرة السادسة والعشرين قاد سفن أحد ملوك هذه الأسرة وهو نخاو (Necho) بحارة فينيقيين (Phoenicians) وقاموا برحلة بحرية حول أفريقيا استغرقت أكثر من عامين (٥٠٠). كما أن الملك نخاو هو أول من شق قناة تؤدي إلى البحر الأحمر، والتي أكملها من بعده الملك "دارا الأول" الفارسي، (حسب قول هيرودوت) وبلغ طول هذه القناة مسافة إبحار أربعة أيام، وكان عرضها يتسع لسفينتين من ذوات الصفوف الثلاثة من المجاديف (٥١).

وهناك نقشان يرجعان إلى عصر "أبسماتيك الأول" (٢٦٠ – ٦٦٤) والأسرة السادسة والعشرين، فقد تم العثور عليهما بالقرب مسن شاطئ البحر الأحمر (٢٥٠٪). كما تم اكتشاف موقع ميناء يرجع إلى الأسسرة الثامنسة عشر، بالإضافة إلى اكتشاف نقشين صغيرين وبعض اللوحات (Stelae) الصخيرة والتي تذكر إحداهن اسم بلاد بونت (Bia-n-punt). فضلا عن العثور علي نقسش به نص هيروغليفي يسجل أوامسر صادرة مسن الملسك "ميزوسستريس الأول" (Sesostris) إلى وزيره "أنتيفوكر" (Antefoker) لكي يبني سفناً لإرسالها إلى إقليم بونت (٢٥٠)كما تم العثور علي العديد من النقوش أغلب الظن أفسا للحسرفيين والعمال الذين صنعوا المراسي الخاصة بالسفن التي كانت تبحر من شاطئ البحسر الأحمر.

واحد هذه النقوش يشير إلى ميناء علي الأرجح هو ميناء "سواأو"(SWW)، لقد جاء فيه:"dpt(W)...(d?) min SWW....sp3t Gbty."

والتي ربما تكون ترجمتها:

".....boats ..(of) the quay of Sww....the Coptite nome." ".... مراكب .... (أل) رصيف ميناء سواأو " Sww" .... إقليم قفط" (عم)

وتفترض الأدلة السابقة أن تلك السفن التي أبحرت من البحر الأحمر بنيت في قفط ثم فككت ثم هملت على أجزاء عن طريق البر إلى شاطئ البحر الأحمر حيث أعيد تركيبها من جديد. ثم يحدث الشيء نفسه عند العودة من الرحلة، فتفكك السفن مرة أخرى وتُحمل مع حمولتها إلى وادي النيل. والمراسي الحجرية قد تمثل رحلة شاقة في الطريق الصحراوي الوعر، وذلك يفسر عمل المراسي على موقع الميناء. كما دل على ذلك أيضا وجود مرسي لم يكتمل بعد (٥٥). كما يؤكد "كاسون" (Casson) أن مسألة نقل المراكب على أجزاء كان معروفاً منذ اقدم العصور. فقد نقل الملك رمسيس الثاني مراكبه عبر النيل إلى قفط، ومن قفط على دواب النقل برا عبر الصحراء الشرقية إلى البحر الأحمر (٢٥).

وإبان الدولة الحديثة (New kingdom) (١١٠٠ – ١١٠٠ ق.م) نجد أن الرحلات البحرية في الغالب كانت شيئاً مألوفاً، فقد بدأت الملكة "حتشبسوت" (Hatshepsut) رحلتها إلى الجنوب مع حملتها الشهيرة إلى بلاد بونت (٥٧٠). والتي سجلتها علي جدران معبدها بالدير البحري (Deir-el Bahari)، وتعتبر هذه الرحلة واحداً من أهم إنجازاتها في عصرها (٥٩٠).

وتذكر "نيبي" أن مراكب حتشبسوت قد بدأت رحلتها من شرق الدلتا، حيث ابتنت سفنها هناك، ثم عبرت قناة وادي الطميلات (Tumelat) إلى البحر الأحمر (٥٩)، وذلك عكس ما يؤكده "برستيد" بان مراكب حتشبسوت والتي بلغت

خمسين مركباً أبحرت عبر المياه المصرية متبعة نمر النيل حتى شرق الدلتا وهناك عبرت وادي الطميلات إلى البحر الأحمر (٦٠٠).

وفي عهد "تحوتموس الثالث" (Thutmosis III) (100 - 100 ق.م) رحلت السفن التجارية والتجار المصريون إلى الموانئ السورية وأحضر السوريون هولا مقم الغنية إلى مصر. كما أنشأ قواعد عسكرية في الموانئ السورية الرئيسية نقل إليها جنوده عن طريق البحر(11).

وبعد كل ما أوردناه عن النشاط البحري الضخم للقدماء المصريين، والذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المصريين القدماء كان لهم باع طويل في الملاحة النهرية والبحرية. هل من الممكن أن نأخذ برأي "نيبي"؟!! والقائل بأن المصريين كان لليهم نفور من السفر بعيداً، وألهم كانوا يتخوفون من ركوب البحر، لألهم يخشون إذا ما حدث لهم حادث في عرض البحر فإن أجسادهم سوف تضيع دون أن تقام لها الطقوس الدينية الضرورية، مما قد يبدد آمالهم في حياة ما بعد الموت. وزادت بقولها أن المصريين لم يكن لديهم الرغبة في أن يصبحوا ملاحين، بل والهم لم يعرفوا البحر، ولم تكن لديهم خبرة عن الملاحة، وذلك حتى الأسرة الثانية عشرة على الأقل (٢٢).

يدحض رأي "نيبي" السابق رأي آخر للعلامة "سليم حسن" والذي يعتبر ردا علي وجهة نظر "نيبي" وكذلك على الباحثين الذين يتبنون وجهة النظر هذه، حيث يري أن سكان وادي النيل منذ اقدم العصور وجدوا في نهرهم المنقطع النظير معلماً عظيماً يتعلمون علي يديه أول دروس في الملاحة عرفت في تاريخ البشر، ولا يظن عالمنا أن الملاحة في النيل كانت دائماً سهلة لا يعتريها أي خطر، بل كانت مدة الفيضان وهبوب الرياح تحفها مخاطر جمة، ولم يكن المصري بالشخص الذي يخاف هذه المخاطر ويحجم عن اقتحامها وكان نشاطهم البحري نتيجة التجارب التي كانوا يقومون بما في نيلهم وما قاموا به من بناء السفن، مما جعلهم ليسوا في حاجة إلى أن يتعلموا من الخارج فن الملاحة "١٦".

وثما يجعلنا نرفض وجهة نظر "نبي" أيضا قول " جورج بوزنر" بأن مصر كان لليها بحارة حقيقيون. ويستشهد على ذلك بوصف كاتب قصة البحار الذي تحطمت سفينته في بداية الألف سنة الثانية ق.م ذاكراً لمفاخر ومتاعب ذلك المصري المغامر، حيث يقول النص المصري القديم "خرجت للإبحار في "الأخضر العظيم" (green علي ظهر سفينة طولها مائة وعشرون ذراعاً (حوالي ستون مترا) وعرضها أربعون ذراعاً. ويتألف طاقمها من مائة وعشرين رجلاً من خيرة البحارة في مصري. وسواء كانوا لا يرون غير السماء أو يبصرون اليابسة، فان قلوبهم لأشد من قلوب الأسود. كانوا يتنبئون بهبوب الرياح قبل مجيئها، وبالعاصفة قبل أول تعتعة للرعد. كان كل واحد منهم ينافس الآخر في الشجاعة والقوة....."

أما عن الطرق البرية: في مصر القديمة، فقد كان المصريون القدماء يسلكون أحد ثلاثة طرق رئيسية:

الطريق الأول: هو طريق الشمال حتى خليج السويس، حيث كانت الشحنة تنقل إلى البر مروراً بالبحيرات المرة ووادي الطميلات حتى مدن الدلتا (١٥٠).

أما الطريق الثاني: هو طريق الجنوب والذي يبدأ من النيل عند قفط – قنا (<sup>17)</sup>، عبر الصحراء الشرقية عن طريق وادي الحمامات (<sup>10)</sup>، وينتهي عند شاطئ البحر اللحر الأحمر بميناء صغير يدعي "دواأو" (Douaou) (<sup>16)</sup> أو سواأو (Sww) ميناء بلاد بونت في عهد الدولة القديمة وهو مرسي "وادي الجاسوس" الحديث (Gasus ) بلاد بونت في عهد الدولة القديمة وهو مرسي "وادي الجاسوس" الحديث ( Wadi ) (<sup>19)</sup>، ويقع ميناء "دواأو" علي بعد بضعة أميال من ميناء الثغر البطلمي ليوكوس ليمن (Quseir) عند الميناء الحديث في القصير (Quseir) (<sup>9)</sup>.

أما الطريق الثالث: هو طريق أعالي النيل، ولعله كان اقدم الطرق جميعاً (٢١).

وهناك بعض الطرق التي امتدت عبر الصحراء الغربية على الضفة الأخرى للنيل، ومنها الطريق الممتد من "أبيدوس" (Abydus)" (أ وديوسبوليس بارفا الوكسيرينخوس (البهنسا حاليًا (Oxyrhynchus) إلى الواحات البحرية (٧٢).

وكان هناك طريق يصل بين مصر وفلسطين (Via Raphia)، استخدمه المصريون منذ اقدم العصور، وهو طريق "رفح" (Via Raphia)، (أنظر ملحق رقم المدي وصف بأنه اقدم طريق في العالم (۲۳) ويمتد هذا الطريق من القنطرة (El) الذي وصف بأنه اقدم طريق في العالم المعلقة بينهم تسعة وعشرون ميلاً، ومن رفح إلى غزة وتبعد المسافة بينهم عشرون ميلاً ولقد أقيم علي هذا الطريق العديد من آبار المياه العذبة، فقد تم حفر بئر كل شمة أو ستة أميال. ولقد استخدم المصريون هذا الطريق للوصول إلى الطريق للوصول إلى فلسطين. كما استخدمه الفلسطينيون والسوريون للوصول إلى مصر. وكان هذا الطريق طريقاً مألوفاً لدي المصريين سواء للأغراض العسكرية أو التجارية (۲۵).

لقد أهتم المصريون القدماء بحفر الآبار، وإقامة الحاميات علي جانبي الطريق الصحراوي بين النيل والبحر الأحمر، وذلك لتشجيع حركة الانتقال (٢٦٠). كما الهم أقاموا العديد من الحصون علي شاطئي النهر. فالأجنبي الوافد يمكن الإعلان عنه في الوقت المناسب في سمنة (Semnah) جنوباً وهي محطة تقع علي الطريق بين النيل والبحر الأحمر، وذلك أنه كان يخترق عرض الحصن الرئيسي في سمنة شارع، وكانت قوافل التجارة علي ما يبدو، تمر فيه للتفتيش والمراقبة. وكذلك الموقع السكني الصغير المقام غربي سمنة كانت مهمته، علي الأرجح، هي الإشراف علي حركة القوافل التجارية (٢٧٠).

أما أجزاء الحصون التي لم تكن ضرورية للدفاع فكان حراسها يقومون بجر السفن من جهة الشلال وحراسة الأماكن التي تحيط بما الصحراء، فإذا اكتشفت دوريات الحراسة هجوماً معادياً في هذه الجهة أعلنوا ذلك للحصون المجاورة حتى

يتمكنوا جميعاً من صد المغيرين عليهم. كما كان بمقدورهم بواسطة جنود الإشارة الاستنجاد بجنود من الحصون الشمالية. فضلاً عن أن تلك الحصون كانت سداً منيعاً ضد كل من يريد الدحول إلى البلاد المصرية بدون إذن (٢٨). كما نظم المصريون القدماء أسطولاً من قوات الشرطة، لحماية الشواطئ المصرية من الطامعين والقراصنة كما يؤكد ذلك فولكنر (٢٩).

#### هوامش التمهيد

- (۱) أدولف إرمان، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ترجمة/عبد المنعم أبو بكر، محـــرم كمال، بدون تاريخ، ص ٩٩٤.
- (٢) جورج بوزنر و آخرون، معجم الحضارة المصرية القديمة، ترجمة/ أمين سلامة، مزاجعــة/ سيد توفيق، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، الطبعة الثانية، القساهرة ١٩٩٦، ص. ١٤٠٠
  - (٣) أدولف إرمان، المرجع السابق ، ص ص ٤٤٩، ٥٠٠ .
    - (٤) جورج بوزنر، المرجع السابق.
- (٥) سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، الجزء الثاني، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة ٢٠٠٠م، ص ٣٢١.
- (°) أو العصر المنفي "استمر من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة أي من حوالي" (٢٧٨٠-٢٨٨٠ق.م)، راجع/ جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ١٥٩.
  - (٦) نفسه، ص ۱۱۷
- (٧) ناريمان درويش، الجغرافيا التاريخية لمنطقة المنيا، منذ العصر الفرعوبي وحتى نماية العصر الرومايي، مراجعة/ يسري الجوهري، الهيئة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية) 19٨٠ م، ص ٢١٥.
  - (A) سليم حسن، المرجع السابق، ج ٢ ـ ص ٢٢١.
    - (٩) ناريمان درويش، المرجع السابق، ص ١٢٠٤.
    - (١٠) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ١١٨.

- (۱۱) ناريمان درويش، المرجع السابق، ص ۲۱۵.
- (١٢) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ١١٨.
  - (۱۳) نفسه، ص ۲۲۱.
- (١٤) جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ص ١٤١، ١٤١.
  - (١٥) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ١١٨.
    - (۱۹) نفسه، ص ص ۱۱۸، ۱۱۹.
- (°)الآريون: أو آريان هو شعب زجفادا بالهند. استولي علي إيران من الشمال الغربي للهند عام و ٢٠٠٥ ق.م و كان سبباً في تدهور (Aryans) آريون حضارة السند. و كانت لغته صورة أولية من السنسكريتية ويطلق عليها الآرية. وهي أساس اللغات الهنديسة الأوربيسة. لأن الشعب الآري كان يسكن المناطق المهندة من آسيا الوسطى حتى شرق أوربا وقد وصل للهند سنة ٥٠٠ ق.م. وبعض الآرين سكنوا شمال الهند إبان العصر البرونزي والآريسون ذوي بشرة بيضاء اللون، وقد عرفوا بالنوريكيين والتيوتوتيكيين ولم يبق من هذا الجسنس سوى اللغة الآرية التي تضم عدة لغسات تعسرف باللغسات الهند أوربيسة. راجسع/ htt://ar.wilkipedia.org
  - (١٧) جورج يوزنر، المرجع السابق، ص ١٣٦.
    - (۱۸) نفسه.
    - (۱۹) نفسه، ص ۱۳۷، ۱۳۷.
- (\*) اخذ الليبيون الحصان والعربة الحربية عن المصريين في القرن الثامن ق.م، كما أخسذها أهسل النوبة في بداية الألف سنة الأولى ق.م. وتأقلم الحصان جيداً في مصر، فربيت قطعان الخيول من مراعي علي حافة الدلتا ولاسيما في منطقة "بيثوم" وازدهرت الخيول في الدولة الحديثة، ويرجع البعض ذلك إلى هدايا ملوك آسيا واعتبرت جماعة مشرفي حظائر الخيسول وكتبتسها موضع تدريب لكبار موظفي المستقبل. راجع/ جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ١٣٧٠.
- (20) Faulkner R.O., "Egyptian Scagoing Ships", JEA, 26, (1940) p.3.
  - (٢١) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٢٠.
    - (۲۲) جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ٣٣٦
    - (٢٣) سليم حسن، المرجع السابق، ص ٢٢٠.
    - (٢٤) جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ٣٣٩.

- (٢٥) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٢٣.
  - (۲٦) نفسه.
- (۲۷) جيمس هنري برستيد، تاريخ مصر منذ اقدم العصور إلى الفتح الفارسي، ترجمة/ حسسن كمال، مراجعة/ حسنين الغمراوي، الطبعة الأولى، وزارة المعارف العمومية، القساهرة ١٩٢٩ م، ص ٢٢.
- (28) Faulkner, Op. Cit., p.3.
- (٢٩) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٢٥.
  - (٣٠) جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ٣٣٩.
    - (٣١) نفسه، ص ١٩١.
- (٣٢) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٢٥.
  - (٣٣) ناريمان درويش، المرجع السابق، ٢١٥.
- (٣٤) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٢٠.
- (35) Faulkner, Loc. Cit.
- (٣٦) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٢٦.
- (٣٧) نفسه. انظر أيضاً/ هنري برستيد، المرجع السابق، ص ٧٥.
- (38) Casson., L.," First Maritime Trade in History" NH, 69, (1960) p.50.
- (39) Faulkner, Loc. Cit.
- (٤٠) جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ١٩١
- (°) يري " بوزنر" أن هناك التباسا فيما إذا كانت سفن بيبلوس مصنوعة من بيبلوس أو للسفر إلى بيبلوس. في حين أن "فاولكنر" يشير إلى أن هذه السفينة من النوع الذي استخدم في السفر إلى بيبلوس.
- (41) Faulkner. Op. Cit.,p.4.
- (42) Ibid.
- (43) Ibid.
- (£٤) جيمس هنري برستيد، فجر الضمير، ترجمة/ سليم حسن، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة ١٩٩٩، ص ٦٩.
- (°) ولم تكن هذه المهمة سهلة لأن البديل الوحيد للطريق البري، كان الإبحار عبر البحر الأحمسر ولكن أماكن التمركز المصرية كانت تمتد على طول ضفاف نمر النيل واقرب مكان للبحسر

الأحمر يبعد مسيرة ثمانية أيام سيراً على الأقدام عبر الصحراء واسهل طريـــق عـــبر ممـــر في -Casson, Op. Cit. p-52 (Hammamat)

(٤٥) جيمس هنري برستيد، تاريخ مصر هنذ اقدم العصور إلى الفتح الفارسي، ص ١٠٠٠.

- (46) Nibbi, Z.," Remarks on the two Stelae from Wadi Gasus", JEA, 62, London (1976)p.45.
- (47) Ibid.
- (48) Ibid
- (49) Casson., Op Cit., P.52.
- (50) Herodotus, IV.41.

وكذلك راجع / محمود السعدي "العلاقات المصرية اليونانية القديمة" ندوة مصر وعالم البحر
 المتوسط، آداب القاهرة سنة ١٩٨٦، تحرير/ رؤوف عباس، القاهرة ١٩٨٨،

- (51) Herodotus, II.158-159.
- (52) Abdl. Monem A.H Sayed., "The Recently Discovered Port On The Red Sea Shore", JEA, 64, (1978), p.69.

(\*) النقشان موجودان في

- Vikentive in Ann. Serv. 52 (1952), p.151. ff.
- Vikentive in Ann. Serv. 54, (1956), p.180. ff.
- (53) Abdel Monem A.H.Sayed., Op. Cit., pp. 69-70
- (54) Ibid., p.71
- (55) Ibid.,
- (56) Casson.V.J., Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton, (1973), p.136.
- (57) Faulkner, Op. Cit., p.4
- (58) Casson., L., First Maritime Trade in History p.55.
- (59) Nibbi, A., "Henu of the Eleventh Dynasty and W3d-wr" GM, 17, (1975)pp. 40, 41
  - (٦٠) هنري برستد، تاريخ مصر منذ اقدم العصور إلى الفتح الفارسي، ص ١٨٠.
- (61) Faulkner Op .Cit.p.5.
- (62) Nibbi. "Egyptian Anchors", JEA, 61 (1975), pp.40-41.

.(٦٣) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٧،٢٩،٣٠.

(\*) Ball, J, Egypt in Classical Geographers, Cairo, (1942), p.5.

(٦٤) جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ٣١٦.

(٦٥) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٥٩.

(٦٦) نفسه، ج١٠، ص٥٥.

- (٦٧) نفسه، ج٢، ص ٢٥٩.
- (٦٨) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عصر البطالمة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٥٩، ص ١٩٩
  - (٦٩) سليم حسن، المرجع السابق، ج١٠، ص ٥٤.
    - (٧٠) إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ١١٩.
      - (٧١) نفسه.
- (°) أو (العرابة المدفونة) وتبعد حوالي ٥٠ كم إلى الجنوب غرب سوهاج الحالية. ويوجسد بمسا معبد يرجع إلى عهد سيتي الأول ورمسيس الثاني، راجع/ محمود السعدي، تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان، مكتبة الانجلو المصرية، القساهرة ٢٠٠٠م، ص ٩٩، هسامش ٧٦، وكذلك/ جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ١٠.
- (°) "البهنسا حالياً" واسم اوكسيرينخوس نوع من أنواع السمك يسمي (القنومة) وهي إحدى عواصم إقليم مصر الوسطي وكانت تسمي في العصور الفرعونية باسم "بيمازيت" والاسم الحالي لها هو البهنسا التابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا. راجع/ إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عهد البطالمة ج٢، ص ٣٨٤، ٣٨٧.
  - (٧٢) جورج بوزنر، المرجع السابق، ص ٥ ١٠.
- (73) Gardiner, A.H., "The Ancient Military Road Between Egypt and Palestine", JEA, 6, (1920), p.99.
- (74) Ibid, p.144.
- (75) .Ibid, pp.144-145
- (٧٦) إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ١١٩.
- (٧٧) سليم حسن، المرجع السابق، ج١٠، ص ١٦٨.
  - (۷۸) نفسه.

(79) Faulkner, Op.Cit.,p.4.

# الفصل الأول النقل البري

لقد كان موضوع النقل مسألة هامة في نظام الاقتصاد البطلمي؛ إذ أن لوازم الجيش وقت السلم والحرب على السواء، وأسفار الملك وحاشيته العديدة وكذلك موظفيه الآخرين، ونقل البريد الحكومي، وبخاصة نقل كميات كبيرة من الحبوب الغذائية والمواد الأخرى من أماكن إنتاجها إلى المخازن الملكية في الأقاليم (١٠). فضلاً عن نقلها من المخازن الملكية إلى أقرب الموانئ النهرية، تمهيداً لنقلها عبر النيل إلى المخازن الملكية في الإسكندرية (٢) كل ذلك كان يتطلب الآلاف من دواب النقل وسائقيها (٣).

ولم يكن موضوع النقل في العصر الرومايي بأقل أهمية عنه في العصر البطلمي، فقد اهتم الرومان بدورهم بمسألة النقل، فبالإضافة إلى الأسباب السابقة التي دعت البطالة إلى الاهتمام بالنقل، كان نقل الأنونا (Annona) سواء المدنية منها (Annona Civilis)، فضلاً عن نقل الأحجار من المحاجر الحكومية، من أهم الأسباب التي دعت الإدارة الرومانية إلى الاهتمام بمسألة النقل (1).

ويجدر بنا أولاً، أن نتناول الحديث عن وسائل النقل التي استخدمها كل من البطالمة والرومان في مراحل النقل المختلفة.

#### أولاً: وسائل النقل:

كانت الحمير (٥٧٥١) منذ أقدم العصور () هي حيوان الحمل الرئيسي. وخلال العصريين اليوناني والروماني كانت الحمير هي الحيوان الأكثر استخداماً في عمليات النقل البري المختلفة، حيث كان يعتمد عليها بشكل كبير في نقل المنتجات

الزراعية من الحقول إلى مخازن الغلال ( $\theta$ ησαυροι)، ومن مخازن الغلال إلى الموانئ (0ρμοι) النهرية (0 كما كانت تستخدم في حمل الأفراد أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلي أماكن عملهم، فضلاً عن الهم كانوا يستخدمونها في تنقلاقهم المختلفة بين العديد من القرى والأقاليم (0).

أما الجمال (καμηλοι) فكانت تلي الحمير في الأهمية، ويبدو أن البطالمة هم أول من قام بمحاولة جدية لأقلمة هذا النوع من الدواب، وألهم أول من استقدم الجمال إلى مصر واستخدمها في النقل البري (٢) ويذكر "تارن" (Tarn) أن بطلميوس الناني (فيلادلفوس) (٤) (Φιλαδελφος) (Φιλαδελφος) هو أول من استقدم الجمال إلى مصر (٨)، وكانت تستخدم في نقل المحاصيل الزراعية من الحقول، وكذلك في نقل جرار النبيذ والزيت (١). كما كانت الجمال تستخدم في نقل الأحجار من محاجر الحكومة (١) ليس هذا فقط، وإنما كانت الجمال تستخدم في نقل الأحجار اللازمة لبناء القصور الإمبراطورية (١) فضلاً عن أن الجمال استخدمت في نقل البريد من المكاتب البريدية الواقعة في جهات صحراوية (١٠).

كذلك استخدمت البغال والثيران (Βους) في أغراض الجر ونقل الأحمال ذات الأوزان الثقيلة سواء بشكل فردي أو زوجي (۱۳).

أما فيما يتعلق "بالخيل" ( $1\pi\pi01$ )، فإن البطالمة قد أولوها عناية خاصة، حيث كانوا يستخدمونما في النقل والصيد والجيش ( $^{11}$ ) وكان "أبوللونيوس" ( $\Delta 101K\eta T\eta S$ ) الديويكيتيس (أي وزير المالية) بطلميوس الثاني، يولي الخيل اهتماماً خاصاً، وذلك لأنه كان يستخدمها في السفر والجيش، بالإضافة إلى أنه كان يستخدمها في تنظيم رحلات صيد إلى الصحراء إلى جانب الحمير ( $^{(1)}$ ) كما كان "زينون" ( $Z\eta v\omega v$ ) وكيل أعماله يحتفظ بالخيل ويوليها اهتمامه الخاص ( $^{(11)}$ ) ولقد كان للملك البطلمي خيوله الخاصة به

نقل ( $0^{(1)}$  فضلاً عما سبق فقد كانت الحيول تستخدم في نقل البريد وخاصة الرسائل العاجلة  $0^{(1)}$  كما كانت الحيول تستخدم بشكل كبير في المتطاء الفرسان لها ولم يكن يملكها سوي قلة من كبار الملاك  $0^{(1)}$ .

أما "عربات النقل" فقد كان استخدامها قليلاً علي الرغم من أن ضريبة وجدت في مصر العليا كانت تجبي علي عربات النقل  $^{(7)}$  ولقد كانت عربات النقل تحمل الأثقال التي كان من الصعب أن تحملها ظهور الحيوانات $^{(7)}$  مثل الأحجار التي كانت تنقل من محاجر الصحراء الشرقية $^{(7)}$  ولقد كانت بعض الضياع الكبرى  $\Delta Opeal$ ) تمتلك عربات نقل من اجل عمل المزرعة $^{(7)}$ .

# ثانيا: ملكية وسائل النقل:

لقد بنيت المؤسسة الاقتصادية في مصر في عصر البطالمة في الأساس على المركزية والسيطرة التامة من قبل الدولة، فبالإضافة إلى تأميم كل نواحي الحياة تقريباً. كان كل شئ للدولة ومن خلال الدولة، ولم يترك للأفراد شئ باستثناء، النذر اليسير، وبموجب الحق الإلهي (Divine Right) أسس البطالمة إداراقم، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية (٢٤).

وبالرغم من ذلك، ونظراً لحاجة الدولة الشديدة والملحة لأعداد هائلة من وسائل النقل، فقد سمحت للأفراد بامتلاك مختلف وسائل النقل البري، بل والمائي أيضا بدليل أنه كان لدي الأفراد مثل ما كان لدي الملك من مختلف وسائل النقل، ويبدو أن الدولة في الظروف العادية كانت تتعاقد مع عدد عمن يحترفون النقل البري(ονηλαται) للعمل في خدمة التاج، أما في أوقات الضرورة فإنه من المحتمل أن البطالمة كانوا يستغلون حق الحكومة في تسخير كل ما يلزمهم من وسائل النقل المختلفة والرجال لسد احتياجاهم الضرورية (٢٥).

>: \* \*

إذاً فقد كانت الدولة المتمثلة في الملك، تمتلك وسائل النقل الخاصة بها، كما أن الأفراد أيضا كانوا يمتلكون وسائل النقل الخاصة بهم، وبذلك فقد كان هناك نوعان من الملكية الخاصة بوسائل النقل، وهما ملكية الدولة، والمتمثلة في الملك، وملكية الأفراد.

## ( أ ) ملكية الدولة:

لقد كان الملك يملك تحت تصرفه وسائل النقل، فكان لــه جياده وجاله وحيره وبغاله وعرباته (٢٦). وكان البطالمة يعتنون بتربية الحيوانات المستأنسة علي اختلاف أنواعها تحقيقاً لمراميهم المتعددة، إذ أن هذه الحيوانات كانت تربي لعدة أغراض. منها ما كان يربي بغرض الزراعة، ومنها ما كان يربي بغرض النقل، فضلاً عن الأغراض الأخرى (٢٧).

وتذكر "بريو" (Preaux) أن الملك البطلمي كان يمتلك قطعاناً كبيرة من البقر والحمير والخيول والبغال كانت مخصصة لأعمال النقل (٢٨). ومعني ذلك أن هذه القطعان كانت غير القطعان التي كانت تستخدم في الأعمال الزراعية. بينما يري "نصحي" أنه ليس هناك ما يبرر وجود قطعان من الماشية خاصة للأعمال الزراعية، وأخري لأعمال النقل، وإلا ففيما كانت تعمل ماشية الملك المخصصة للنقل بعد الانتهاء من نقل المحصول؟ إذا: فلابد أن ماشية الملك أو الجزء الأكبر منها كان يستخدم في الأعمال الزراعية طوال موسم الزراعة ثم تستخدم بعد ذلك في نقل المحاصيل (٢٩).

ولكن بالرغم من أن رأي "نصحي" يبدو وجيهاً ومنطقياً إلا أن هناك من الأدلة ما يبرهن علي وجود ماشية كانت مخصصة لأعمال الزراعة وأخري مخصصة لأعمال النقل ومنها، قول "بريو" سابق الذكر، بأن الملك البطلمي كان يملك ماشية مخصصة لأعمال النقل (٣٠) كما أن هناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن

الثالث قبل الميلاد تتحدث عن حساب كميات من النخالة التي تستخدم كعلف للبغال والحمير والجمال ويؤكد "إدجار" (Edgar) ناشر هذه البردية أن هذه الجيوانات كانت تستخدم للسفر والنقل وليس للأعمال الزراعية (٢١٦) إذا طبقاً "لإدجار" أيضا فإن هناك دواب تستخدم للزراعة وأخري للنقل، وليس ما يستخدم من الدواب في الزراعة يستخدم أيضا في النقل.وأيضا نجد أنه في نفس البردية جاء ذكر كلمة (νωτοφοροις) والتي ترجمها ناشر البردية على ألها تعني "حيوانات الحمل" (Pack Mules) والتي ترجمها ناشر البردية أيضا البي تستخدم في النقل) بالإضافة إلى ذلك فإن ناشر البردية ذكر أن كلمة تستخدم في النقل) بالإضافة إلى ذلك فإن ناشر البردية ذكر أن كلمة القصود من هذه الكلمة هو "حيوانات النقل" أو "حيوانات الحمل" (συνωριτας) والتي جاءت في البردية أيضا لا تعني ألها "سائقو الدواب" بل أن المقصود من هذه الكلمة هو "حيوانات النقل" أو "حيوانات الحمل"(٢٢) وهذا إن دل فإنما يدل علي أن هناك فرقاً واضحاً بين الحيوانات التي تستخدم في النقل والحيوانات الأخرى ومنها التي تستخدم في النقل والحيوانات المؤدى ومنها التي تستخدم في النقل والحيوانات الأخرى ومنها التي تستخدم في النقل والحيوانات المؤدى ومنها التي تستخدم في النقل والمؤدي المؤدى ومنها التي تستخدم في الزراعة.

وأخيراً هناك بردية تعود إلى هاية القرن الثالث قبل الميلادي ( ٢٠٨ تقريباً) وهي عبارة عن خطاب مرسل من الديويكيتيس (وزير المالية) إلى شخص يدعي أرتيمون (Αρτεμων) يبدو أنه كان "أويكونوموس" (Οικονομος) (عامل المالية) أو إلى أرسينوى (( Αρσινοη) الفيوم جاء في هذا الخطاب .

"إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم، فيما عدا تلك التي تستخدم في الزراعة يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية"("٣")

ويتضح لنا من خلال هذا الخطاب، أن هناك حيوانات تستخدم في النقل وأخري في الزراعة.

هذا عن الحمير والجمال والبغال، فماذا عن الخيول؟

أما الخيول فإلها وإن كانت لا تستخدم في الشئون الزراعية إلا نادراً، فإلها كانت تستخدم بكثرة في الجيش، لذلك فإن البطالمة كانوا يستقدمونها من قورينايئة وسوريا (Syria) وربما من بلاد العرب، ولما كان نقل الخيول من الخارج أمرا عسيراً، فإن البطالمة عملوا علي تربيتها في مصر، ولقد كانت خيول الملك يعهد بكافة شئونها من تربية ورعاية إلى مراقبين (ιπποσκοοι) مختصين بذلك (۳۶).

في العصر الروماني، كانت الدولة أيضا تمتلك وسائل النقل الخاصة بها، ويبدو أنما كانت تمتلك عدداً كبيراً من دواب الحمل بدليل أنما كانت تسمح لمستأجري الأراضي الحكومية باستخدام دوابها الخاصة بما لنقل محاصيلهم نظير مكس نقل خاص بذلك(٢٥٠).

أما الجمال فليس هناك إلا إشارات قليلة توضح ألها كانت تمتلك ملكية خاصة، ويبدو أن الحكومة قد احتكرت ملكيتها خلال القرن الأول الميلادي لأهمية هذا الحيوان في نقل المتاجر في الصحراء (٢٦).

# (ب)ملكية الأفراد:

لم يكن الملك البطلمي يحتكر الحيوانات المخصصة للنقل، إذ أن الأفراد كانوا يشاركون في ذلك (<sup>٣٧)</sup> ويتضح ذلك من خلال وثيقة بردية تعود إلى القرن الثالث ق.م وهي عبارة عن أوامر صادرة من "الديويكيتيس" (وزير المالية) إلى (الأويكونوموس) عامل المالية" جاء فيها:

"قم بإعداد قائمة بالماشية المستخدمة في الزراعة، الماشية الملكية (ιδιωτικων) علي السواء، والماشية الخاصة (<sup>۳۸)</sup> وابذل قصارى جهدك في رعاية نتاج (ذرية) الماشية الملكية..."(<sup>۳۸)</sup>

وبذلك نري من خلال هذه الوثيقة البردية أنه كان هناك ماشية خاصة بالملك وماشية خاصة بالأفراد.

وأيضا هناك وثيقة بردية تعود إلى القرن الثالث ق.م تحدثنا بأن أحد مزارعي الملك، وكان يقوم بزراعة مائة وستين أرورة (\*) (Aroura) قد شكا من أن أحد رجال الشرطة (Φυλακες) أخذ منه زوجاً من الثيران وزوجين من الحمير عما قد يمنعه في جمع المحصول وسداد الإيجار (٢٩). ولكن هل كانت هذه الماشية ملك هذا المزارع أم ألها أقرضت له من ماشية الملك؟ لو ألها لم تكن ملكه لما اجترأ المشرطي علي ما فعله، فلا يعقل أن يعتدي أحد رجال الشرطة علي ماشية تابعة للملك، هذا إلى أنه من المستبعد أن يقوم هذا المزارع بزراعة هذا القدر من الأراضي دون أن يكون لديه على الأقل جانباً من الماشية اللازمة لذلك.

وإذا كان مزارعو الملك يمتلكون ماشية منذ القرن الثالث، كما اتضح من بردية (Lille) سابقة الذكر فإنه من الطبيعي أن يمتلك بعض أرباب الإقطاعيات  $(\kappa\lambda\eta\rhoou\chio\iota)$  ويوجه خاص أرباب الضياع ( $^{(*)}$ ).

ويعتبر "أبوللونيوس" "وزير مالية بطلميوس الثاني" اشهر أرباب الضياع، حيث كان يمتلك ضيعة كانت تضم عشرة آلاف أرورة في فيلادلفيا ((\*) Philadelphia()). وإن ضيعة بهذا الحجم وهذا الاتساع لابد ألها احتاجت إلى عدد ضخم من حيوانات الحمل لكي تنقل منتجات هذه الضيعة إلى فيلادلفيا ومن فيلادلفيا إلى اقرب قناة ملاحية، وأقرب مكان بري إلى فيلادلفيا كان كيركي فيلادلفيا إلى اقرب قناة الفيوم الرئيسية (κερκη) على قناة الفيوم الرئيسية ((\*) ولقد كان هناك قناة مائية تسمي باتسونيوس (πατσωντευς) كانت تمر بفيلادلفيا ((\*) ولقد كانت ضيعة أبوللونيوس تمتلك العديد من الحمير، ولكن هذا العدد، بالتأكيد لم يكن يكفي لسد حاجة الضيعة وخاصة في موسم الحصاد الممتلئ. لذلك نجد أن "زينون" وكيل أعمال

"أبوللونيوس" يلجا إلى حيلة ماكرة لتوفير العدد اللازم من الحمير. وهي أنه كان يعطي قرضاً من المال للفلاحين الذين يحتاجون بشدة إلى حمير تعينهم على نقل محاصيلهم، وذلك لكي يشتروا به حميراً لهم ، ولكن هذا القرض كان مشروطاً، بأنه في حالة إذا ما عجز الفلاحون عن سداد هذا القرض يحق لزينون أن يأخذ أفضل ما لديهم من حمير (ئن) وبالطبع فإن الفلاحين في ظل الأعباء الفادحة والعديدة التي كانوا يرزحون تحت وطأقما (من) فإفهم في الغالب سوف يعجزون عن سداد هذا القرض، و"زينون" كان يعرف ذلك جيداً، لذلك فقد كانت هذه الحيلة محاولة جيدة من زينون لتأمين عملية النقل، فإنه بهذه الطريقة يضمن نقل الغلال من الحقول إلى فيلادلفيا ومنها إلى ميناء كيركي (٤٠٠).

ولا أدل على ثروة أبوللونيوس أيضا من الماشية، من أنه اختار بنفسه اثنين وأربعين رأساً من أجمل ماشيته لتقديمها قرباناً في حفل "البطولماييا" وهو الذي كان يقام تخليداً "لذكري (بطلميوس الأول) "سوتير" (Sotêr) (٣٠٥- ٢٨٢ ق.م) (٤٠٠).

وهناك بردية ( $^{4}$ ) تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني الميلادي ( $^{1}$  التيجوس ( $^{1}$  الميلادي ( $^{1}$  الميلادي)، وهي عبارة عن بيان أعد إلى " أرخياس" ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  (

وكان هذا النوع من التقارير يرسل إلى الإستراتيجوس أو الباسيليكو جرامتيوس (الكاتب الملكي) (βασιλικογραμματευς)، أما في هذه الحالة فقد أرسل إلى الإستراتيجوس فقط.

## وجاء في هذا البيان الآتي:

" إلى أرخياس، ستراتيجوس قسم هيراكليدس التابع لإقليم أرسينوي. أنا ديوسكوروس بن م...... بن فايسيوس (Φαησιος) من قرية كرانيس،المشرف علي الجمال في نفس القرية، أقسم بحياة الإمبراطور قيصر (Caesar) تراجان (Trajan) هادريان (Hadrian) أغسطس (Augustus) بأن هناك خسة وخسين جملاً كاملة النمو في القرية، وستة عشر مهراً (لم تبلغ غوها)، يبلغ عددهم مجتمعين واحد وسبعين جملاً....

- أفروديسيوس بن بطلميوس (Αφροδισιος Πτολεμαιου) أربعة جمال .
  - ديوسكوروس، بن م.... ستة جمال واثنين من المهر.
    - كرونيون....(Κρονιων) ثمانية من الجمال.
  - هاتریس بن بیتیسو خوس (Ατρης  $\Pi$ ετεσουχου) أثنين من الجمال.
    - هوريون (Ωριων) خسة من الجمال
      - خس من الجمال ومهر
    - أنش (Ανθ...) عشرة جمال أربعة من المهر.
      - بطلميوس اثنين من الجمال."

ونلاحظ أن هذا التقرير يحتوي علي أسماء ثمانية أشخاص ممن يمتلكون جمالاً، والتي بلغ عددها في هذا التقرير (٥١) جملاً ومهراً ،وهي تمثل ثلثي القطيع الذي ذكره المشرف على الجمال وهو (٧١) جملاً ومهرا، لذلك يفترض ناشر البردية أن

ليس اكثر من أربع أو خس أسماء فقدوا في أسفل البردية، وتبرهن هذه البردية على أن الأفراد كانوا يمتلكون أعدادا ليست بقليلة من الجمال و ربما من الدواب الأخرى.

## نقابات سائقي دواب النقل:

لقد كان أصحاب المهنة الواحدة عادة ما ينتظمون في نقابة (Synodos) أو (Koinon) وكانت النقابة تضطلع برعاية صوالح أعضائها بوصفهم يمارسون الحرفة أو المهنة ذاها ولذلك فقد كانوا يجتمعون بصورة منتظمة أو شبه منتظمة لأجل تدارس شئون الحرفة أو الصنعة فضلاً عن شئوهم الاجتماعية أو الدينية، وكان لكل نقابة رئيس ينتخبه أعضاؤها لمدة محددة غالباً ما تكون سنة واحدة (٤٩) ولما كانت هذه النقابات جزءاً من المجتمع، وكانت أنشطتها تمس صوالح هذا المجتمع، فإلها كانت عادة تخضع لإشراف الدولة أو إدارة المدينة التي فيها، وإن كانت النقابات الخاصة عهنة النقل لم تشفع بإحدى التسميتين (Synodos) أو ( Koinon) (٥٠).

وإذا كانت مهنة النقل فيما يبدو لم تقييد تقيداً كاملاً في العصر البطلمي علي نحو غيرها من الحرف والمهن<sup>(٥١)</sup> فإنما علي الأقل كان هناك من يمثلها لدي الحكومة فلا يعقل أن الحكومة حين كانت تتعاقد مع عدد عمن كانوا يحترفون مهنة النقل للعمل في خدمتها كانت تتعاقد مع كل فرد علي حدي.

أما في العصر الرماني فإن أغسطس وخلفاؤه سمحوا بوجود مثل هذه النقابات وبحرية اكثر من النقابات الموجودة في أجزاء الإمبراطورية الأخرى، وانتظم في عهد أغسطس العديد من المهن والحرف في نقابات ، وذلك لأن الموظفين الرومان رأوا أن النقابة كانت وسيلة ملائمة لجمع الضرائب وكذلك لفرض الأعباء المطلوبة (٢٥).

وتلك النقابات إما ألها كانت نقابات محلية أي للفرد أو ألها كانت إقليمية أي للتوبارخيات ( $To\pilpha
ho\chi\eta\varsigma$ ) أي للتوبارخيات أو الم

ولقد انتظم كل من سائقي الحمير (ονηλαται) ومربي الجمال (καμηλοτροφοι) في نقابات خاصة بهم، وكان هناك من يمثلهم أو ينوب عنهم لدي الحكومة (١٥٥) وغالباً ما يكون هو سكرتير النقابة (نقابة مربي الماشية) (γραμματευς κτηνοτροφων) فلم يكن هناك وسيط بين الدولة وعمال النقل البري، ولكن العلاقة بين موظفي الحكومة القائمين علي النقل وسائقي دواب النقل، كانت علاقة مباشرة، وكان سكرتير النقابة يقوم فقط بدور الوكيل كممثل شرعي لأعضائها (٥٥) فقد كان سكرتير النقابة، سواء سكرتير نقابة سائقي الحمير أو سكرتير نقابة سائقي الجمال، يفوض من قبلهم لاستلام الأجور الخاصة بهم نظير ما قاموا به من أعمال النقل الخاصة بالحكومة. وكانت أوامر الدفع الملكي) (٥٠٥)

وهناك العديد من الوثائق البردية التي تؤكد هذا القول، ومنها برديات "كولومبيا" (Columbia) التي تعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي (٥٥٠م)

ومن هذه البرديات بردية تتحدث عن إيصال مقدم من سائقي حمير قرية موخيس (Μουχις) إلى ديوس (Δειος)، وسابينوس (Σαβεινως) وسابينوس (Μουχις) وشركاه مصرفي الدولة (γεγυμνασιαρχηκοτι) وشركاه مصرفي الدولة (δημοσιοις τραπεζιταις) وذلك لكي يستلموا الأجور الخاصة بحم نظير نقلهم حولات من القمح الخاص بالدولة من صومعة الغلال (Θησαυρον) الموجودة في قسم بوليمون (Πολεμων) ياقليم أرسينوي، إلى أحد الموانئ النهرية.

ولقد فوض هؤلاء السائقون شخص يدعي ديديموس (Διδυμος) لاستلام الأجور الحاصة بمم.

## ونص البردية كالآتي:

"إلى ديوس، و سايينوس الجمناسيارخوس، وشركاه مصرفي الدولة. غن الذين تظهر أسمائهم بأسفل، سائقو هير (Ονηλαται) قرية موخيس ( Κωμης تظهر أسمائهم بأسفل، سائقو هير (Μουχεως)، ممثلون من خلال ديديموس، ممثلنا المعين، تسلمنا منك المال الذي فوضت بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون، والذي يمثل أيضا سلطة الإستراتيجوس في قسمي ثيميستوس (Εμιστους) وبليمون، والخاص بتكلفة نقل القمح الذي نقلناه من صوامع غلال قسم بوليمون إلى الميناء....."

ويتضح لنا من خلال هذه البردية ،أن سائقي الحمير قد فوضوا "ديديموس" لكي ينوب عنهم في استلام الأجور الخاصة بهم من مصرف الدولة، كما يتضح لنا أيضا أن الباسيليكوجرامتيوس" أو الكاتب الملكي" هو الذي أصدر أمر الدفع الخاص بهم.

ولم يكن سائقو الحمير الخاصة فقط، هم الذين ينوب عنهم ممثل من قبلهم، ولكن أيضا سائقو الحمير العامة (δημοσιοι) كان هناك من ينوب عنهم في استلام أجورهم من مصرف الدولة. وذلك كما جاء في بردية كولومبيا والتي تعود لمنتصف القرن الثاني الميلادي. والتي جاء فيها (٥٨):

"إلى سابينوس، الجمناسيار خوس السابق، وشركاه، مصرفي الدولة. نحن الذين تظهر أسماؤهم بأسفل، سائقو الجمير العامة، لقرية إبيون من أرجوس (Μυσθους) ممثلون من خلال ميسيئوس (Μυσθους) نقر بأننا تسلمنا إيصال منك بالمال الذي فوضت بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي

لقسم بوليمون التابع لإقليم أرسينوي والذي يمثل أيضا سلطات الإستراتيجوس في القسمين، الخاص بأجور نقل القمح، الذي نقلناه، كما ثبت ذلك من، صوامع غلال قسم بوليمون."

ويبدو أيضاً من خلال البردية السابقة، أن الحكومة كانت تقوم باستئجار سائقين للعمل علي دوابها الخاصة بها، وذلك نظير أجر كانت تجعله لهم نظير ما ينقلونه من الغلال.

ويبدو أنه في بعض الأحيان كان كل من سائقي الحمير العامة وسائقي الحمير الخاصة، يمثلهم شخص واحد. لاستلام مستحقاقهم من المصرفين الحكوميين، بعد أن رأينا في البرديتين السابقتين أن كل منهم كان له من يمثله.

وذلك كما جاء في إحدى البرديات، والتي جاء بَما:-

"إلى ديوس سابينوس، الجمناسيار خوس، وشركاه المصرفيين الحكوميين. نحن الذين تظهر أسماؤهم بأسفل، سانقو الحمير العامة (δημοσιοι) والخاصة (ιδιωτικοι) من القرى المدونة بالقائمة بأسفل، عمثلون من خلال "خريساس" (Χρυσας) عمثلنا المعين، قد تسلمنا منك المال الذي فوضت بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون، والذي يمثل أيضا سلطات الاسترتيجوس في القسمين، حيث تقدمنا بطلب للحصول علي تفويض من أجل دفع أجور النقل الخاصة بالقمح (πυρου) والشعير (κριθης) الذي هملناه من صوامع المغلال في قسم بوليمون إلى أحواض السفن (الموانی).." ( $^{(60)}$ 

ولقد كان هناك تعاون بين أكثر من نقابة واحدة، مثال ذلك، التعاون بين نقابة واحدة، مثال ذلك، التعاون بين نقابة أصحاب السفن "الناوكليروي" (ναυκληροι) مع النقابات التي التزمت معها بواحدة من أهم الخدمات التي كانت تقدمها النقابات للدولة، ألا وهي نقل ضريبة الأنونا ( $\varepsilon v \theta \eta v \iota \alpha \varsigma$ ) حيث كانت نقابة أصحاب دواب الحمل، والعربات

تمارس عملها في نقل الأنونا وتتلقي أتعالها من أصحاب السفن المضطلعين بنقل الأنونا كانت الأنونا كانت وذلك لأن معظم الوثائق المتضمنة حسابات نقل ضريبة الأنونا كانت تشمل سداد أتعاب العاملين في النقل البري، وكانت تدفع عن طريق أصحاب السفن إلى أعضاء نقابة سائقي الدواب أو السائقين العموميين من سائقي العربات (١٦).

ولدينا وثيقة (٢٢) تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي، من إقليم أرسينوي، وهي عبارة عن تقرير أعده أحد ملاك السفن (ναυκληρος) يدعي "أمونيوس" (Αμμωνιους). وهذا التقرير حاص بنقل غلال من قريتين من قرى إقليم أرسينوي،عن طريق دواب حمل من إقليم كينوبوليس (Κυνοπολιτου) "ألقيس"، وجاء في هذه البردية:-

"حساب نقل غلال من محصول السنة الثامنة عشر، بواسطة دواب حمل من "حساب نقل غلال من محصول السنة الثامنة عشر، بواسطة دواب حمل من إقليم كينوبوليت، من قرية لاجيس ( $\Lambda \alpha \gamma \epsilon \iota \delta \circ \varsigma$ ) في السنة التاسعة عشر، ونقلت (غرا) عن طريق البحار أمونيوس ( $\Phi \alpha \omega \phi \iota$ ) في السنة التاسع المونيوس ( $\Phi \alpha \omega \phi \iota$ ) من الرابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر بابة

# وهي كالتالي:

في الرابع والعشرين من شهر بابه (٩٨) همارا أحضروا (٢٩٤) أردب (بمعدل ٣ أردب لكل همار).

ومن خلال هذه البردية يتضح لنا أن أتعاب العاملين بالنقل البري قد دفعت عن طريق أصحاب السفن، وكذلك من خلال التقرير الذي أعده البحار "أمونيوس".

#### شركات النقل البري الخاصة:

بالإضافة إلى ملكية الدولة والأفراد لدواب النقل، كانت هناك شركات خاصة تمتلك عدداً ليس بالقليل من دواب النقل التي تستخدمها في عمليات النقل المختلفة، وخاصة نقل السلع والمنتجات عبر الطرق الممتدة عبر الصحراء الشرقية، وكذلك بين الأقاليم المختلفة.

فقد كان هناك بعض الشركات والجماعات التي أوكل إليها مهام النقل، ويذكر "فيلكن" (Wilcken) أن الحمارين كانوا ينتظمون في شركات أو جماعات، وذلك خلال القرن الأول ق.م.  $(^{17})$ . ولا يستبعد أن الملك قد شجع إنشاء مثل هذه الشركات أو أمر بإنشائها مدفوعاً في ذلك برغبته في تأمين سبل النقل وتيسيرها  $(^{17})$  وربما لحصول المصرف الملكي  $(^{17})$  على مصادر دخل عديدة أخرى غير المحاصيل الزراعية التقليدية المحدودة.

وكانت هذه الشركات الخاصة، تستخدم بشكل رئيسي طرق القوافل التجارية الممتدة بين النيل والبحر الأهر أو من أو كسيرينخوس (Σοκνοπαιον Νησου) إلى الواحة الصغيرة (الواحة الداخلة). أو أسوان (سيني) (Συηνη) أو اليفانتين (Ελεφαντινης) إلى الواحة الكبيرة (الواحة الخارجة أن ومن بيلوزيون (الواحة الخارجة أن)، ومن بيلوزيون (Gerrha) إلى جيرهاء (Gerrha)على الخليج الفارسي، وأيضا من بيلوزيون إلى أرسينوي على البحر الأهر ( $^{(3)}$ ).

وكانت هذه الشركات المشتغلة بالنقل البري عبر طرق الصحراء الشرقية تخضع لشكل من أشكال الإشراف الحكومي، بل أن الحكومة كانت تمنح هذه الشركات امتياز النقل عبر تلك الطرق(٢٦).

ولم تكن شركات النقل هذه تمتلك فقط دواب نقل ولكنها أيضا كان لديها عربات نقل تستخدمها في عمليات النقل المختلفة، فقد وجد في مصر العليا ضريبة جبيت علي عربات النقل، كانت تدفع من قبل شركة خاصة تشتغل بالنقل(٢٧).

ويتبين لنا من خلال مجموعة من "الأوستراكا" (Ostraca) (الشقافات) ، والتي تحتوي علي إيصالات بتسليم بضائع من شركة نقل كان يدير أعمالها رجل يدعي "نيكانور" (Νικανωρ). وكانت هذه الشركة تقوم بنقل السلع من قفط (Coptos) إلى موانئ البحر الأحمر، وعندما كانت السلع تصل إلى هذه الموانئ كانت تسلم إلى شركات التصدير، والتي كان يمتلك أغلبها مواطنون رومان، وكان أغلب التجار الرومان لا يقيم في موانئ البحر الأحمر، وإنما كانوا يعهدون بإدارة أعمالهم إلى وكلاء تجاريين يعقدون الصفقات ويتسلمون البضائع بأسماء التجار (١٨٠).

ومن هذه "الأوستراكا"، واحدة تعود إلى العام الرابع والثلاثين الميلادي، وتم نشرها من قبل "تيت" (Tait) وهي كآلاتي:

"من ماركوس لايليوس (Marcus Laelius) هيمينايوس (Marcus Laelius) الى بيتياربوخراتيس (Petearpochrates) بن نيكانور لقد تسلمت منك في برينيكي (Berenike) ما أرسله "فناس" (Phnas) بن بامينيس (Berenike) برينيكي خساب ماركوس لايليوس هيمينايوس من قفط علي مسئوليتك (٦) ستة جرار "كيراميا" (Ceramia) من نبيذ "أمينيا (Aminaean) ثلاث حمولات، المجموع ستة جرار، ثلاث حمولات".

ويتبين لنا من خلال هذا الإيصال أن ماركوس لايليوس هيمينايوس ربما كان يدير شركة لتصدير السلع وأن بيتياربوخراتيس بن نيكانور هو صاحب شركة النقل البري أو على الأقل يديرها بالنيابة عن والده "نيكانور".

ويتبين لنا أيضا من خلال إيصالات تخليص البضائع الخاصة بشركة "ماركوس يوليوس إسكندر" (Marcus Julius Alexander) أنه كان يدير أعماله في "ميوس هورموس" (أحد موانئ البحر الأحمر) رجل يدعي "أنطيوخوس" (Antiochos). بينما كان يدير أعماله في برينيكي، رجل يدعي "هيرمياس" (Hermias)، وكانت البضائع المشحونة إلى موانئ البحر الأحمر تتضمن، القمح، والشعير ،والأدوية، والنبيذ، واليانسون، ومنتجات خشب الزيزفون، والجلود، والقنب، وغيرها من السلع (٢٠٠).

ولدينا إيصال (<sup>۷۱)</sup> يحتوي على بعض من هذه السلع، ويعود إلى العام الثامن من حكم الإمبراطور نيرون (Nero) (٤٥- ٦٨ ميلادية)، والتي نقلت أيضاً عن طريق شركة "نيكانور" إلى ميناء ميوس هورموس وجاء في هذا الإيصال:-

"من تيبيريوس كلاوديوس إيبافروديتوس (Ammonius son of وأمونيوس بن خايريمون Epaphroditus) وأمونيوس بن خايريمون (Miresis) إلى ميريسيس (Miresis) بن نيكانور. لقد تسلمنا منك في ميوس (Laodicean) من النبيذ اللاوديكي (Talent) ، أيضاً أربعة مكاييل من نبيذ ......، وثلاثة تالينت (Talent) من القنب (القنب الهندي)، العام الثامن من حكم مولانا نيرون، الثامن والعشرون من شهر بابة، تم استلامه عن طريق أمونيوس. كلاوديوس هيرمياس (Claudius Hermais) يقر باستلامه الإيصال الخاص بالثلاثة تالنت من الفضة، وسلة أربعة دراخات من الفضة من الفضة أربعة دراخات من الفضة من الفضة أربعة دراخات من الفضة من الفضة أربع دراخات من الفعة أربع دراخات من الفضة أربع دراخات من الفضة أربع دراخات من الفعة أربع دراخات أرب

الفضة. العام الثامن من حكم مولانا نيرون. أنا أيضا أقر بالإيصال الخاص بثمانية من جلد الماعز + 1 من جلد الماعز + 1 من جلد الثور، المجموع تسعة من الجلود (٨ من جلد الماعز + 1 من جلد الثور) ولا تقع على أي مسئولية فيما يتعلق بمذه البضاعة"

وكانت غالبية هذه الإيصالات تصدر، إما إلى نيكانور نفسه، أو إلى أعضاء شركته المنوط بمم أعمال النقل عبر الصحراء (٧٢).

ويبدو أن هذه الشركات كان لديها نشاط واسع، وألها كانت تعمل بشكل كبير في نقل العديد من السلع من النيل إلى البحر الأهمر.

فقد ورد في وثيقتين من عام ٦ ق.م. أنه تم شحن (١٢) أردباً من الشعير إلى ميناء برينيكي لحساب "جايوس يوليوس" وتحدثنا وثيقة من عام ٣٤م عن شحن (١٢) أردباً من القمح إلى ميناء ميوس هورموس لحساب "ماركوس يوليوس اسكندر". كما تحدثنا وثيقة أخرى من عام ١٤م، انه تم شحن كمية من النبيذ الإسباني النوع إلى ميناء ميوس هورموس لحساب كوميوس يوليوس "

و بعض السلع كانت للاستهلاك المحلي وربما كان بعضها من أجل تجارة بلاد العرب أو الهند<sup>(۷۶)</sup>.

# ملكية الأراضي:

إن سلطات البطالمة في مصر كما تعكسه لنا الوثائق البردية التي تعود إلى عصر بطلميوس فيلادلفوس وخلفائه، كانت تقوم على ثلاثة أسس مختلفة وهي: – أولاً: إدعاء البطالمة بأهم يشاركون الاسكندر الأكبر في نسبه إلى هرقل، وبذلك فقد اعتبروا أنفسهم ورثة في حكم مصر، وبالتالي فهم ملوك من بقي معهم في مصر من المقدونيين الذين كانوا جنوداً للإسكندر الأكبر وساعدوه في فتح مصر.

ثانياً: أن مصر كانت من وجهة نظر البطالة، الملوك المقدونيون، وكذلك جيشهم المقدوني، أرض اكتسبوها بالرمح ( $\delta$ Oρικτητος  $\chi$ ωρα) أو بعبارة أخرى، ضيعة خاصة للملوك المقدونيين ( $^{(8)}$ ).

ثالثاً: أن البطالمة بعد أن استتب لهم الأمر في مصر، اقتفوا أثر الاسكندر الأكبر، وادعوا ألهم الخلفاء الشرعيون للفراعنة، واعترف بهم الكهنة المصريون علي هذا النحو. وطبقاً للفكرة السياسية والدينية السائدة في مصر منذ القدم عن الملكية كان الملك إلها يقيم مؤقتاً علي الأرض (وبما أن الإله أو الآلهة كانوا سادة في مصر و أصحابها الحقيقيون، ويحق لهم استخدام البلاد وأهلها كما يترائي لهم، فإن فراعنة مصر كانوا يعتبرون سادة وأصحاب البلاد وأهلها، وقد ادعي البطالمة هذه السيادة الملكية لأنفسهم باعتبارهم خلفاء الفراعنة (٢٠٠٠). ومن هذا المنطلق اعتبر البطالمة مصر بمثابة ملكية خاصة لهم أو كبيتهم الكبير ومن هذا المنطلق اعتبر البطالمة مصر بمثابة ملكية خاصة لهم أو كبيتهم الكبير

ونتيجة لهذا الحق الذي أعطاه الملك البطلمي لنفسه، أصبح المالك الوحيد للأراضي الزراعية في مصر. والواقع أن جزءاً كبيراً من أجود الأراضي الزراعية كان تحت سيطرة الملك البطلمي الفعلية، وتلك كانت "الأراضي الملكية" (٣٩ βασιλικη ) والتي كانت تؤجر لفلاحين يعرفون بالمزارعين الملكيين (βασιλικοι γεωργοι) وكانت عقود الإيجار اختيارية، ولكن فيما بعد عندما أصبح العثور علي المستأجرين أمراً عسيراً لجأ البطالمة إلى الإكراه في بعض الأحيان وبرغم أن الملك كان تقريباً المالك الوحيد للأراضي، فإنه لم يستحوذ عليها بمفرده. وكانت الأراضي التي لا تخضع لسيطرة الملك وإدارته المباشرة تسمي، وكانت الأراضي التي لا تخضع لسيطرة الملك وإدارته المباشرة تسمي، الأراضي التي عن إدارةا لغيره"(٢٨٠)، ومن هذا النوع الأراضي التي كانت في حوزة المعابد، ولقد كانت ثروة المعابد في عهود الفراعنة و

البطالمة نوعين: تمتلك الآلهة أحدهما، ويحوز الكهنة الآخر، أو يتمتعون بدخله فقط (٢٩) أما أملاك الآلهة فإن أهمها، كانت أراضي منحها الملوك للآلهة إظهاراً لإجلالهم وتدينهم، ولاشك أن البطالمة لم يغتصبوا أراضي المعابد ويضموها إلى الأراضي الملكية، بل علي العكس من ذلك فقد أجزل البطالمة للمعابد مختلف أنواع النعم، وكانت هبات الأراضي من بينها (٨٠٠).

غير أن البطالمة لجئوا إلى وسيلة أخرى لوضع ثروة الآلهة في قبضتهم دون الاعتداء علي حق الآلهة في ملكيتها. وذلك علي أساس أن أراضي المعابد كانت ملك الآلهة، ولما كان الملك يمثل هؤلاء الآلهة علي الأرض، فكان له وحده الحق في إدارة هذه الممتلكات (٨١٠). وبالرغم من أن البطالمة تولوا إدارة أراضي المعابد، إلا ألها كانت تستغل لصالح المعابد، وتكون قسماً خاصاً سمي "الأرض المقدسة" (٣٩ عادر) وهي الأرض التي أصدر بطلميوس الثامن يورجيتيس الثاني (٤٠٤ Euergétes) قراراً بشألها وذلك في عام ١١٨ ق.م جاء فيه: –

".....وألا يتذرع أحد من عمال الحكومة بأي حجة ليدير الأراضي المقدسة التي ستترك للكهنة ليديروها"(٨٢).

ثم كانت هناك أراضي تمنح في صور حصص للذين عرفوا باسم أرباب الإقطاعيات (Κληρουχοι)، وهناك أيضا ما يعرف بأرض الامتلاك الخاصة (Κληρουχοι) واغلب الظن ألها كانت تمنح لأصحابها بعوجب عقود إيجار طويلة الأجل، أو عقود وراثية. وبالرغم من أن القانون كان يسمح بانتقال ملكية هذه الأراضي من شخص إلى آخر، إلا أنه من غير المرجح أن أصحابها قد امتلكوها امتلاكاً فعلياً في أية فترة خلال عصر البطالمة (٨٣) وذلك لثلاثة أسباب هي:—

أولاً: لأن أربابها كانوا يدفعون عنها إيجاراً شأهُم في ذلك شأن مستأجري أرض الملك ، وشأن أرباب الأراضي الذين اشتروها واكتسبوا بذلك حيازتها دوماً ووراثياً.

ثانياً: عدم وجود دليل على تسجيل انتقال ملكية هذه الأراضي .

ثالثاً: إننا نسمع أحياناً عن استرداد الملك أجزاء من هذه الأراضي.

وإزاء ذلك فمن المستبعد أن أرباب هذا النوع من الأراضي كانوا يمتلكون أراضيهم امتلاكاً حراً، وإنما كانوا يملكون حق استثمارها وحيازها والتصرف فيها كما يشاؤن (١٠٠) ويؤكد "تارن" ذلك بقوله "إن الأراضي الخاصة في عهد البطالمة لم تكن ملكية حرة، وإنما كانت أرضاً يتمتع حائزها بحق الانتفاع بها (١٠٥)

والنوع الأخير من الأراضي هو "أراضي الهبات ( $\delta$ ορεαι) وكانت هذه الأراضي تنقسم إلى نوعين الأول: كان يسمي ( $\xi$ Ει) وهي الأراضي التي كان دخلها يعتبر بمثابة مرتب لموظف الحكومة الذي منح هذه الأرض ( $\xi$ ) أما النوع الثاني: ( $\xi$ 0ορεα) وهو عبارة عن الضياع الكبيرة التي منحها البطالمة لكبار موظفيهم المدنيين والعسكريين ( $\xi$ ).

وتحدنا "وثيقة الدخل" التي تعود إلى عهد الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس، معلومات هامة عن أراضي الهبات، فقد ورد في هذه الوثيقة "....وكذلك أرباب الإقطاعيات الذين في حيازهم كروم ، أو بساتين فاكهة وبقول، تقع في إقطاعياهم التي منحهم الملك إياها، وكل الأشخاص الذين لديهم كروم أو بساتين فاكهة وبقول ، اشتروها أو منحوها بمثابة هبة أو يستثمروها وفقاً لأي وضع كان، يجب على كل منهم أن يسجل مساحة أرضه ومقدار محاصيلها المختلفة، وأن يدفع سدس المحصول بأجمعه لأرسينوي فيلادلفوس من أجل تقديم القرابين لها "(٨٥). كما جاء فيها أيضا :-

"كل الأشخاص في كافة أنحاء البلاد الذين يعفون من الضريبة أو في حيازهم قري وأرض بمثابة هبة ، أو يحصلون على دخلها، يجب أن يقدموا محاصيل كل ما طلب إليهم زراعته من السمسم، والقرطم، وغيرها من الحبوب الزيتية الداخلة في نطاق الزيت الذي تحتكر الدولة استخراجه وذلك بعد استبقاء الكمية الكافية لبذور السنة المقبلة، على أن ينقدوا قيمة محاصيلهم عملة نحاسية بنسبة.." (٨٩٠). ورد كذلك في فقرة أخرى من نقس الوثيقة .

"..... عب ألا تقام معاصر للزيت في القرى المنوحة بمثابة هبة..." ونستخلص من وثيقة الدخل هذه الآتى:

- ١- أن أراضي الهبات بنوعيها قد تشمل أرضاً فقط أو أرضاً وقرية أو أرضاً وعدة قري.
- ٢- أن أراضي الهبات كانت شائعة في عهد بطلميوس فيلادلفوس ولها نفس أهية الأنواع الأخرى من الأراضي، أراضي الإقطاعيات وأراضي الامتلاك الخاصة (٩١).
- ٣- أن الذي تمنح له هذه الأراضي عليه التزامات تجاه الملك يجب عليه أن
   يؤديها منها انه يقدم سدس محصول هذه الأراضي للملك على هيئة قرابين.
- ٤- يبدو أن هذه الأراضي كانت تفرض عليها ضرائب، وذلك يتضح لنا من خلال الأمر الصادر في الوثيقة بضرورة تسجيل مساحة هذه الأراضي.
- ٥- كما يتبين لنا أن الدولة هي التي كانت تحدد ما يجب زراعته في هذه الأراضي، وأن يقدم مزارعو هذه الأراضي جزءا من محاصيلهم ويستبقوا أجزاء منها على هيئة بذور للسنة المقبلة.

٦- تبين لنا أيضا احتكار الملك البطلمي للزيت وذلك طبقاً لما جاء في الوثيقة
 من أن الملك منع بناء معاصر خاصة بالزيت علي هذا النوع من الأراضي.

وفيما يتعلق بالنوع الثاني من هذه الأراضي (أراضي الهبات)، وهو "الضياع الكبرى" (δωρεαι) فقد منح هذا النوع من الأراضي من قبل البطالمة الأوائل وخاصة بطلميوس الثاني فيلادلفوس، كما قلنا، لكبار موظفيهم المدنيين منهم والعسكريين، ولقد ذكر العديد من هذه الضياع في مصادرنا، ولكن اكثر ما نعرفه عن هذه الضياع خاص بضيعة أبوللونيوس "وزير مالية فيلادلفوس"(<sup>(۹۲)</sup>). ولم يكن أبوللونيوس الشخص الوحيد الذي يحوز في عهد بطلميوس الثاني ضيعة في فيلادلفيا، إذ أن شخصيات كبيرة غيره كانت تحوز ضياعاً موهوبة في ذلك الجزء من إقليم الفيوم، ومثال ذلك شخص يدعي "فيلينوس" وكان له وكيل أعمال يدعي "ليبانوس" موسخوس"، وأيضا شخص يدعي "تلستيس" كان له وكيل أعمال يدعي "ليبانوس" بالإضافة إلى شخصيات كبيرة أخرى (<sup>(۹۲)</sup>).

هذا عن نظام ملكية الأراضي في العصر البطلمي فماذا عنه في العصر الروماني.

لم تكن مصر في عصر الرومان بأحسن حالاً من العصر البطلمي، فقد قال أغسطس (Augustus) (٢٧ ق.م - ١٤م) في الوثيقة المشهورة التي سجل عليها أعماله المجيدة (Res Gestae Divi Augusti) "لقد ضممت مصر إلى سلطان الشعب الروماني" "Aegyptum Imperio populi Romani "سلطان الشعب الروماني" (provincia) تابعة المتلكات الشعب الروماني، أم ألها كانت ضيعة خاصة للإمبراطور؟!!!

يري "السعدين" "إن ما سجله أغسطس بنفسه في أثر أنقرة، ما هو إلا دعاية له ولسياسته العامة لصالح الشعب الروماين، وأن أغسطس كان حريصاً علي عدم استثارة مشاعر العداء ضده إذا ما أعلن أنه ضم مصر إلى أملاكه الشخصية وبالتالي

فإنه يسجل للتاريخ خلاف ما حدث بالفعل ألا وهو أن مصر كانت ولاية رومانية، ولكنها ذات طراز فريد ، فهي تتبع الإمبراطور شخصيا في كل كبيرة وصغيرة (٩٥) فلقد نظرت روما إلى ذلك البلد (الغني بثرواته والغني بأهله وتعداده) على أنه ضيعة خاصة بالإمبراطور والحاكم الروماني، ويجب أن تستغل لصالح هؤلاء، ذلك لأنه إذا كان من المؤكد أن ثروات مصر تحت حكم البطالمة كانت تدخل خزائن الملوك البطالمة إلا ألهم كانوا بمثابة المالك الحاضر وذلك عكس روما وحكامها الذين كانوا المالك الغائب، الذي انتقلت إليه هو في عاصمة الإمبراطورية كل ثروات مصر وفائض إنتاجها العيني والنقدي على السواء (٩٦).

وظل نظام ملكية الأراضي في العصر الروماني علي ما كانت عليه في العصر البطلمي فقد ظل الجانب الأكبر من الأراضي الجيدة يؤلف الأراضي العامة، ويحمل نفس الاسم القديم وهو "الأراضي الملكية" كما ظل اسم "الأراضي المقدسة" يظهر في سجلات الأراضي، ولو أن جانباً منها صادرته الحكومة عقب الغزو، كما وضعت المعابد تحت رقابة اشد مما كانت عليه في أواخر العصر البطلمي، وأما أراضي "الهبة" البطلمية فكانت تقابلها بعض الضياع الكبيرة (Ousia) التي منحها الأباطرة في صدر العصر الروماني لأعضاء من الأسرة المالكة، أو النبلاء من الرومان ومواطني الإسكندرية ولكن سرعان ما أدمجت هذه الضياع الواحدة تلو الأخرى، (عن طريق المصادرة أو غيرها من الطرق) في أملاك الإمبراطورية الخاصة (Patrimonium)، التي أصبحت في ذلك الحين تؤلف قسماً خاصاً من الأراضي يسمي "ارض الضياع" التي أصبحت في ذلك الحين تؤلف قسماً خاصاً من الأراضي يسمي "ارض الضياع" (وضعت تحت إشراف وكيل الإمبراطور (هو ناظر الضيعة) التي الإمبراطور (هو ناظر الضيعة) المبدر أرباها وقتنذ يملكوها ملكية تاماً فكانت لا تزال تؤلف قسماً منفصلاً، ولو أن

الحكومة أوقفت منحها للعسكريين.أما أراضي الخاصة فقد شجع الرومان ملكيتها فزادت مساحتها (٩٧).

ومما سبق نستخلص أن الأراضي الزراعية في مصر انقسمت إلى قسمين:

الأول: تمتد من عهد "أغسطس" حتى سنة ٣٣٢ ميلادية تقريباً حيث كانت الأراضي تتكون من أراضي التاج "الأراضي الملكية" التي يقوم الفلاح باستئجارها مقابل دفع الإيجار المطلوب، أو يقوم بالاستئجار من أراضي الضياع الكبيرة أو من مساحات صغيرة من الأراضي ، يحصل عليها الفلاح بالشراء أو الاستصلاح. وظلت الملكية الخاصة قائمة دون أن تتحول بأي صورة من الصور إلى إقطاعيات كبيرة.

الثاني: يمتد من عام ٣٣٢م إلى لهاية العصر البيزنطي وفي هذه الفترة بدأت الملكية الخاصة تختفي تدريجياً وبدأت تظهر الضياع الكبيرة (٩٨).

## النقل كخدمة إلزامية:

ما حدا بنا أن نتحدث عن "ملكية الأراضي" في العصريين اليوناي والرومايي كما سبق— وهو موضوع قد يبدو خارج نطاق هذا البحث، هو الرغبة في إعطاء فكرة بسيطة عن نظام ملكية الأراضي الزراعية، ومسألة النقل، ولأن النقل في معظمه كان يرتبط بنقل المنتجات الزراعية، مثل القمح والشعير وغيرهم، كما أن وسائل النقل المختلفة كان يملكها إما الملك، وهو المالك الفعلي لغالبية الأراضي الزراعية، أو المزارعون سواء مزارعو الأراضي الملكية أو مزارعو أراضي الامتلاك الخاص، فضلاً عن أن واجب الخدمة الإلزامية ( $\Lambda Ειτουργια$ ) المتعلق بموضوع النقل، كان يقع علي عاتق المزارعين سواء في نقل المحاصيل ، أو في تقديم عدد معين من دواب النقل، لنقل غلال الدولة.

"....ولن يسمحوا لأحد من مزارعي أراضي الملك أو الأراضي الممنوحة المبدو (ΥΕωργουντων την βασιλικην και την εν αφεσει) علف الماشية ولا غيره من محاصيل الزراعة الثانية، فيما عدا العلف المخصص لغذاء الماشية التي تستخدم في الزراعة، فإنه يسمح لهم به بعد موافقة كتاب القرى وفيما عدا المقادير التي يدفع ثمنها، قبل الاستيلاء عليها، وفي الخزائن الملكية لحساب الخزانة العامة الملكية حسب التعليمات التي سبق إصدارها، ويقدم الإيصال بالمبالغ المدفوعة وبألهم سيعنون إلى جانب ذلك بأن يتم كل شئ آخر في الصيف علي ما يرام، وبألهم سينقلون المحصول إلى الأماكن المخصصة لذلك، وبألهم لن يسمحوا بأخذ شئ منه قبل صدور القرار الخاص بإطلاق سراح المحاصيل وقبل دفع استحقاق الملك عن ذلك العام، وسداد كل المتأخر عن الماضي".

ويتضح لنا من خلال هذه البردية أن المزارعين سواء كانوا من مزارعي الأراضي الملكية أو الأراضي الممنوحة (والتي تشتمل أراضي المعابد وأراضي الامتلاك الحاص وكذلك أراضي الهبات الخ لم يكن يسمح لهم بأن يتصرفوا في محاصيلهم الزراعية إلا بعد أن يؤدوا ما عليهم من استحقاقات للملك (أو للدولة) ومن هذه

الاستحقاقات واجب الخدمة الإلزامية المتعلق بنقل المحاصيل إلى الأماكن المخصصة لها، إذاً فإن نقل المحاصيل كان واجباً ملقي علي كاهل المزارعين سواء كانوا من مزارعي الأراضي الملكية أو الأراضي الممنوحة، ويؤكد "روستوفتزف" علي ذلك بقوله:

"لقد كانت الدولة لا تترك الفلاح إلا بعد أن يؤدي ما عليه من مسئوليات تجاه الدولة وبعد أن يدفع كل ما هو مطلوب منه من غلال ونقلها إلى صوامع الدولة"(١٠٠)

كما يؤكه "تارن" الشيء ذاته، حيث يقول:

"إن كل أراضى الغلال مهما كان من يمتلكها كانت تدفع ضريبة عينية في شكل حبوب إلى الملك مباشرة، وبالنسبة لأراضي الملك فقد كان لا يعطي أي شئ من المخاصيل للفلاحين إلا بعد أن يأخذ الملك نصيبه من محصول تلك الأراضي، والذي كان بالطبع النصيب الأكبر، وذلك بالإضافة إلى نقلها إلى مخزن الحبوب الخاص بالملك"(١٠١).

ولا ينبغي لنا أن نفهم قول "تارن" السابق على أن هذه الحدمة كانت مطلوبة فقط من مزارعي الأراضي الملكية، ولكن لأن الأراضي الملكية كانت تحت السيطرة الفعلية للدولة، فقد كانت رأي الدولة) تحتجز المحصول حتى تستوفي الدولة نصيبها من تلك المحاصيل، أما الأراضي الحاصة فكانت الحكومة تحصل علي مستحقامًا منها على شكل ضريبة يؤديها مزارعوها إلى الملك، وذلك لأن تلك الأراضي لم تكن تقع تحت إدارة الملك المباشرة.

ونتبين من إحدى وثائق البردية أن مزارعي الأراضي الملكية (Οξυρυγχος) في أوكسيرينخوس (Οξυρυγχος) كانوا يقومون بنقل المحاصيل من الحقل إلى مكان الدرس، ثم يقومون بعد ذلك بنقله مرة

أخرى من مكان الدرس إلى صومعة الغلال الملكية. كما يتبين لنا أيضاً أن مزارعي الأراضي الملكية كانوا ملتزمون بنقل المحاصيل علي حسابهم الخاص وبدوابهم هم، وجاء في هذه البردية التالى:

" إلى "فانياس" (Φανιας) أحد أفراد الحاشية، واستراتيجوس، والمشرف على الدخل، من مزارعي الأراضي الملكية في أوكسيرينخوس، لأننا بذلنا قصارى جهدنا لتنفيذ أمرك، وزرعنا الأراضي الملكية ، نحن زرعنا ولم نقترض ولو مبلغاً صغيراً من المال لكي نتجنب أي عجز (نقص)، ونقلنا منتجات الأراضي إلى المخزن الملكي......"(١٠٢).

إذاً فإن نقل المحاصيل الزراعية كان خدمة إلزامية واجبة على مزارعي أراضي الدولة، ولكنها شملت أيضا مزارعي الأراضي الحاصة(١٠٣).

وبعد أن يتم نقل الغلال إلى الجرن الملكي، كانت تفحص وتقسم بين الدولة والفلاح بحيث يحصل الملك من هذا المحصول علي إيجار الأراضي، وإيجار المواشي والمعدات الزراعية، والبذور وأي ديون أخرى، فضلاً عن الضرائب، وكان الباقي بعد ذلك، يطلق سراحه ويحمل إلى بيت الفلاح (١٠٤٠) وذلك لان الملك لكي يضمن حسن استغلال أراضي التاج، كان يوفر لمزارعيه كل الوسائل التي تكفل ذلك: وهي الأدوات الزراعية والماشية، وذلك إلى جانب البذور والعناية بقنوات الري والصرف، وفي وقت الحصاد كان الملك يحصل من المزارعين نصيبه من الغلال مقابل كل ذلك، بالإضافة إلى نقلها لصالحه (١٠٠٠).

ولم يكن نقل المحاصيل هو الخدمة الإلزامية الوحيدة الملقاة على عاتق المزارعين، ولكن كان أيضا مطلوب إمداد الدولة بعدد معين من الدواب ويذكر "روستوفيتزف" "أن كل شخص كان ملزماً بأن يجهز حيوانات الحمل. وأن يقدموا عدداً من الحمير يكون تحت تصرف الدولة، ولقد بلغ عددهم ثلاثة حمير، كانت

تضمهم الدولة إلى القوافل التجارية التابعة لها<sup>(١٠٠)</sup>. أما الجمال فربما أمدوا الدولة بجمل واحد فقط. أما الذين لا يملكون حيوانات فقد كانوا يدفعون بدلاً منها تعويضاً عن ذلك إما نقداً أو عيناً"(١٠٠).

ويؤكد "لليويلين" (Llewelyn) الشيء نفسه بقوله:

"كان على ملاك الحمير أن يضعوا عدداً من الحمير تحت تصرف الدولة لاستخدامه في النقل البري، بينما هؤلاء الذين لا يملكون حميراً يجب عليهم أن يدفعوا تعويضاً إلى الدولة بدلاً من تقديم الحمير (١٠٠٠) وكان ملاك الحمير هم من يختارون إما أن يقدموا الحمير للحكومة تحت تصرفها أو أن يقدموا عوضاً عنها الغلال إلى صومعة الغلال الحكومية (١٠٠١) ولكن يبدو لي أن حق الاختيار هذا والذي كانت تمنحه الحكومة لملاك الحمير، كان فقط في الأوقات التي لم تكن الدولة في حاجة ملحة إلى دواب النقل، بينما في حالة الضرورة كانت المدولة تلغي حق الاختيار هذا. وكان لزاما على كل من يملك حمير أو غيرها من الدواب المخصصة لمنقل أن يمدوا الدولة بالعدد المطلوب من الحمير ونفهم من إحدى الوثائق البردية بأنه إذا لم تكف ماشية الملك لسد حاجة مزارعيه، فإنه كان يتعين الاستيلاء على الماشية اللازمة من أي الملك لسد حاجة مزارعيه، فإنه كان يتعين الاستيلاء على الماشية اللازمة من أي المخص مصرياً كان أو إغريقياً يمتلك ماشية (١١٠).

كما أن "روستوفتزف" يذكر أن البطالمة في وقت الحرب أو وقت جمع المحصول من المحتمل الهم كانوا يستغلون إلى أقصى حد حق الدولة الخالد في تسخير كل ما كان يلزمهم من الدواب (١١١) وبالتالي إذا كانت الدولة تستولي بالقوة على ما يلزمها من الدواب (كما جاء في بردية 110 (U.P.Z, 110) أو ألها كانت تستغل حقها في تسخير كل ما يلزمها من الدواب (كما جاء عند روستوفتزف) فإلها من باب أولى كانت تلغي حق الاختيار بين تقديم العدد المطلوب من الحمير أو تقديم التعويض اللازم عن ذلك.

وفي العصر الروماين كانت الحكومة تحصل علي نصيبها من القمح كل عام بألها كانت تفرض علي مزارعي الأراضي الملكية (أو الأراضي الحكومية) بكافة أنواعها أن ينقلوا الغلال الخاصة بالدولة بواسطة دوابجم الخاصة وفي حالة عدم توافرها لديهم كان يتم نقله بواسطة دواب النقل الحكومية نظير مكس خاص بذلك (۱۱۳) ولكن يبدو أن ملاك الأراضي الخاصة لم يكونوا يتمتعون بحق استخدام دواب النقل الحكومية (۱۱۳) لذلك ونظراً لأهمية وجود حيوانات الحمل في حياة الفلاحين ولأن امتلاكها كان أمراً ضرورياً فقد سعوا إلى امتلاكها بشتى الطرق، حتى أن صغار الفلاحين كانوا يتدبرون المال من القليل الذي يملكونه، حتى يمكنهم امتلاك حيوان واحد علي الأقل أو اثنين، أما المعدمون من المزارعين الذين كانوا لا يملكون ثمن شرائه، فكانوا يقومون باستئجاره (۱۱۴).

ولقد شجعت الإدارة الرومانية، ملكية دواب النقل أو الحيوانات المترلية بشكل عام، حتى أن "والاس" (Wallace) ذكر أن الملكية الخاصة للحيوانات المترلية بكافة أنواعها تطورت تدريجياً بشكل يكاد يشبه في جانب منه تطور الملكية الخاصة المخراضي (١٠٥) وربما لم يدفع الإدارة الرومانية إلى تشجيع الملكية الخاصة للحيوانات إلا حاجتها الشديدة إلى عدد كبير من دواب النقل، لنقل منتجاها الزراعية وكذلك نقل احتياجات الجيش، وكذلك نقل "الأنونا" (Annona). حيث كان الأسطول الذي تتولى الدولة إعداده سنوياً يغادر الإسكندرية إلى موانئ إيطاليا، ينتظره الرومان، حيث كانت تقوم مصر وحدها أولاً ثم أفريقيا بتغذية الشعب الروماني، ولهذا كان يتم تنظيم الصوامع والنقل والدواب والسفن داخل البلاد، وكان يلتزم بذلك أصحاب الدواب والشاحنون (١١٦) ولأهمية الانونا التي كانت ترسل سنوياً إلى روما كانت الدولة تفرض على نقابة سائقي الدواب أن تمدهم بثلاث

حمير على الأقل، ليكونوا تحت تصرف الدولة في المقابل فإلهم تتمتعوا بامتيازات معينة، ولكن طبيعة تلك الامتيازات ليست معروفة(١١٧).

ولقد ذكر "والاس" أن الدولة كانت تفرض على ملاك الحمير إما أن يقدموا الحمير لكي تظل تحت تصرف الحكومة لمدة خسة أيام أو الهم (أي ملاك الحمير) عليهم أن يقدموا إلى صومعة الغلال الحكومية كمية من الغلال توازي عمل الحمير لمدة خسة أيام (١١٠٠).

وبالإضافة إلى تقديم الحمير للعمل في خدمة النقل لدي الحكومة كان المزارعون يقدمون الجمال أيضا، فمن بين التقارير الخاصة بالجمال (απογραφης καμηλοι) ما يخبرنا أنه من بين الجمال طلب جمل من قبل الحكومة لاستخدامه في طريق القوافل التجارية من برينيكي. وفي إحدى البرديات ذكر أن جمل طلب لنقل عمود من السماق(119).

 وإن كانت بردية (تبتونيس) (P.Tebt.III,704) توضح لنا أن الأوامر الخاصة بجمع الحيوانات اللازمة لنقل الغلال، وخاصة غلال الدولة، كانت توجه إلى "عامل المالية" أو الأويكونوموس، وتلك الأوامر كانت صادرة من "الديويكيتيس" أي من موظف أعلي رتبة من عامل المالية ولكن في هذه البردية، والتي نحن بصددها، فإن الأوامر صادرة من "السيتولوجوس" وليس من المقبول لا شكلاً ولا موضوعاً أن يصدر السيتولوجوس، وهو الموظف الأدبى مرتبة أوامره إلى عامل المالية وهو الأعلى مرتبة، لذلك فمن المختمل أن ديونيسيوس هذا كان أحد "حراس المحاصيل" ولقد جاء في البردية:

"من آداماس إلى ديونيسيوس، بعد التحية. لقد أوضح لي بطلميوس، انه ليس هناك هاون فيما يختص بالجمع (جمع الحيوانات)، مشفوعاً بقسم لبسينيموس (Υενεμμουτι) وديونيسيوس واريستاندروس (Αριστανδρος)، الذين تعهدوا بتقديم مائة من دواب النقل (πορεια ρ).... لو أن الآلهة مازالت تقدم لهم يد العون، دعهم يقدموهم (يحدوهم) وينقلوا الحبوب في المخزن الأنه سوف يكون من الصعب لهم استرضاء أندادهم، ولكن لو ألهم افترضوا أن بيتوسيريس من الصعب لهم استرضاء أندادهم، ولكن لو ألهم افترضوا أن بيتوسيريس (Ιππαλους)، سوف يقدمون حيوانات، فإلهم قد فكروا بحمق. دعهم يعرفون أيضاً أن بطلميوس بن هرمو كراتيس (Ερμοκρατους) ينتظر حتى تقدم (تدفع) أسعار ما لديه من حيوانات. إلى اللقاء"

ويبدو لنا من خلال هذه الوثيقة أن استخدام دواب نقل مملوكة للأفراد كان فرضاً إجباريا، لا تماون فيه، ولكن يبدو أيضا أن هناك بعض الأفراد الذين أعفوا من هذه الخدمة وذلك استناداً إلى الفقرة التي جاءت في البردية سابقة الذكر والتي جاء فيها:

÷

"...... ولكن لو الهم افترضوا أن "بيتوسيريس" وأخيه، اللذان يقعان تحت حماية هيبالوس، سوف يقدمون حيوانات، فإلهم قد فكروا بحمق.." (١٢٢).

ولكن ليس واضحاً لنا ما هو الأساس الذي بناءً عليه تم إعفاء هؤلاء من الحدمة الإلزامية، وإن كان يبدو لنا من خلال سياق النص أن هناك نوع من الوساطة والمحسوبية وألهما كانا يلعبان دوراً كبيراً في إعفاء من يتمتع بهما من هذه الحدمة ولكن هل كانت الدولة تستخدم دواب الأهالي مقابل أجر أم ألها كانت تستخدمها كنوع من أنواع السخرة؟

يذكر "روستوفيتزف" أن الحكومة في الأوقات العادية كانت تتعاقد مع عدد من كانوا يحترفون مهنة النقل بالبر (Ονηλαται)، إما في أوقات الضرورة أي في زمن الحرب عندما كانت الظروف تستدعي نقل الجنود داخل البلاد أو خلال جولات الملك التفتيشية، وكل عام في وقت الحصاد عندما يتعين نقل الملايين من أرادب الحبوب الغذائية وغيرها من المحاصيل، ولأن وسائل النقل الخاصة بالملك لم تكن تكفي، فإن البطالمة كانوا يستغلون إلى أقصى حد حق الحكومة الخالد في تسخير كل ما كان يلزمهم من الرجال والدواب (۱۲۳).

ولدينا أيضا وثيقة بردية تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م ( $^{18}$  ق.م) ولدينا أيضا وثيقة بردية تعود إلى منتصف يدعي أجاثون ( $^{18}$  وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي أجاثون ( $^{18}$  وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي أجاثون (لوثيقة وظيفة شخص آخر يدعي "باترون" ( $^{18}$  والم يتضح لنا من سطور الوثيقة وظيفة أي من الشخصين، ولكن من المحتمل أن "اجاثون" هو "اويكونوموس "عامل المالية" المدينة والتي حددها لنا ناشر البردية علي ألها مدينة اوكسيرينخوس ( $^{18}$ . وان أمونيوس ( $^{18}$ ) الذي تلقي منه التعليمات الخاصة، بجمع دواب النقل ربحا هو وزير المالية "الديويكيتيس" وذلك لما اضطلع به كل منهما من دور هام في عملية النقل وخاصة عامل المالية الذي اضطلع بدور رئيسي في عملية جمع دواب النقل،

كما اتضح لنا من خلال بردية سوف يأتي ذكرها فيما بعد (P.Tebt,704). أما "باترون" والذي لم يتضح لنا أيضاً من خلال سطور البردية وظيفته، فانه من خلال بردية سوف يأتي ذكرها أيضاً بعد قليل (P.Tebt,749) أن له صفة شرطية وإن كانت ليست محددة تماماً.

ولقد حمل هذا الخطاب تعليمات حاصة بجلب بعض الحيوانات الاستخدامها في أغراض النقل الخاص بالدولة، وجاء في البردية:

"من اجاثون إلى باترون بعد التحية، لقد كتب إلينا امونيوس لكي نرسل إليه في المدينة حيوانات جر من اجل عربات النقل. كما أن الملك قلق حيالهم، لذلك عند المتلام هذا الخطاب قم بجولة لجيرانك مع زينو دوروس ( $Z\eta vo\delta\omega \rhoog^{(0)}$ ) وارسل إلى المدينة كل ما تجده ".

ويتضح لنا من خلال هذه الوثيقة أن الحكومة لم تستخدم فقط حيوانات الأهالي في النقل، ولكن أيضا استخدمتها في جر عربات النقل المملوكة للدولة، أو ربحا كانت هذه العربات أيضا خاصة بالأهالي واستخدمتها الدولة بموجب الخدمة الإلزامية المفروضة على الأهالي من قبل الدولة، كما يتضح لنا أيضاً اهتمام الملك بشكل خاص بموضوع جمع حيوانات النقل المستخدمة في نقل غلال الدولة، لدرجة جعلته يبدو قلقاً حيالها.

وهناك أيضاً بردية مؤرخة بنفس تاريخ البردية السابقة (٢٤٣ ق.م)(١٢٦) وهي عبارة عن خطاب يبدو انه حلقة من سلسلة خطابات متبادلة بين كل من "أجاثون" و"باترون"الواردان في البردية السابقة، وجاء في هذه البردية:

"من اجاثون إلى باترون بعد التحية، عند استلام خطابي أرسل حارسا (φυλακιτης) إلى إقليم أرسينوي لكي يحصل لنا علي افضل الحمير، افعل ذلك بسرعة وأرسلهم إلينا من المدينة إلى اللقاء.."

لقد ذكرنا في البردية السابقة أن باترون ربما يحمل صفة شرطية وذلك لأن جلة "أرسل حارسا" (  $\alpha\pio\sigma\tauenlov$   $\phi\nu\lambda\alpha\kappa t\tau\eta v$ ) ربما توحي لنا بذلك، خاصة وأن رجال الشرطة" فيلاكيتاي" ( $\phi\nu\lambda\alpha\kappa t\tau\alpha t$ ) كانوا يضطلعون بدور هام فيما يتعلق بمستحقات الدولة لدي الأفراد وخاصة تلك الواجب جمعها من المزارعين ( $^{(17)}$ ) وبما أن دواب النقل كانت أحد تلك المستحقات، فلا يستبعد أن يكون "باترون" إما رئيساً للشرطة ( $\alpha\rho\chi t\phi\nu\lambda\alpha\kappa t\tau\eta c$ ) أو مراقباً للشرطة ( $\alpha\rho\chi t\phi\nu\lambda\alpha\kappa t\tau\eta c$ ).

ولدينا أيضا بردية تعود إلى نماية القرن الثالث ق.م (٢٠٨ ق.م) وهي عبارة عن خطاب شديد اللهجة أرسله "وزير المالية" إلى شخص يدعي "أرتيمون" من المرجح انه اويكونوموس في أرسينوي في تلك الفترة جاء فيها:

كما تحدثنا إحدى الوثائق  $^{(179)}$  عن مناقشة بين الإبيميليتيس كما تحدثنا إحدى المالي" وبين سائقي الحمير بقرية بوباستيس ( $^{(0)}$  Bou $\betalpha\sigma au$  عن عدد الحمير المطلوبة لنقل المحاصيل إلى الجرن الملكي.

ولقد انتهج الرومان نهج البطالمة في فرض واجب تقديم دواب النقل كخدمة الزامية مفروضة على الأهالي، بل أن الرومان كانوا اثقل يدأ واتبعوا نظاماً اشد وطأة من البطالمة في جمع دواب النقل اللازمة لهم.

ولدينا بردية تعود إلى نماية القرن الثاني الميلادي (١٩٧م) أي في عهد الإمبراطور الروماني سيبتميوس سيفيروس (Septimius Severus) (١٩٣٠) (٢١١م) ولقد جاء في هذه البردية (١٣٠٠).

"من آيميليوس ساتورنيلوس (Oasis) بعد التحية. ألاحظ أن شحنة الأقاليم السبع وارسينوي، ما عدا الواحة (Oasis) بعد التحية. ألاحظ أن شحنة الغلال قد أهملت كثيراً من قبلكم، لأن كل منكم قد تلقي أوامرنا بأخذ قمح من المخازن (θησαυροι) فتجاهلتم أوامرنا، وليس هناك عذراً اكثر من أن هناك ندرة في الغلال التي كلفتم بنقلها، في رأيي، ثم كثيراً ما أعطى تعليماني بإحضاركم للعدد المطلوب (من دواب النقل) ولكنكم لم تعيروا تعليماني أي اهتمام، بل قدمتم تبريرات أخرى، واشتركتم مع سائقي البغال فيما ارتكبوه من خطأ ولقد هلتهم على إحضار العدد المطلوب ولكنكم لم تجبروهم على تقديم العدد المطلوب منهم من الثلاث بغال، ومن ثم فإهم تسلموا الأجرة المنتظمة للنقل ولكن خزانة الدولة لم تأخذ الخدمة المطلوبة (الكافية) وبهذا فإن شئون الدولة قد لا تستمر بسهولة، فيما بعد لو أن هناك عدداً لا تملكوه من النسبة المطلوبة، وكذلك هؤلاء الذين نفذوا التعليمات وأنا آمركم بأن تجبر كل سائقي البغال بأن يقدموا البغال الثلاثة وان تسم كل بغل (الوسم – إحداث علامة تدل علي مالكها) هكذا فإن السائقين سوف يجبرون علي تقديم الثلاث بغال، وأنت تستطيع أن تضبط السائقين في سرقاقم، أنا آمرك، واعاً".

## ونستخلص من هذه البردية الآيي:

- ١ أن الدولة كانت تجبر الأهالي على تقديم ثلاث بغال للعمل في خدمتها، .
- ٢- يبدو أن تقديم البغال الثلاثة كان قانوناً مفروضاً على كافة الأقاليم بلا
   استثناء .
- ٣- أن البغال الثلاثة كانت تبقي في خدمة الدولة بصفة دائمة وليس في وقت
   الضرورة فقط.

- ٤- يبدو أن قانون تقديم البغال الثلاثة قد تم التهرب منه بشكل واضح، وذلك مع تستر الإستراتيجوى قد فرضوا علي الأهالي تقديم مقابل مادي نظير التغاضي عن تقديم هذا الواجب، إذ لا يعقل أن يتستر الاستراتيجوي (الأجانب) عن هذا بلا مقابل.
- ٥- أن عبء هذه الخدمة الإلزامية كان جائراً بشكل واضح خلال تلك الفترة،
   ١٨ اضطر السائقين أو ملاك الجمال حيالها إلى التهرب منها.
- ٦- أن الدولة كانت تضع علامة على جسد هذه الدواب تمييزاً لها عن الدواب الأخرى.

ويشير "نافتالي لويس" (Naftaly Lewis) إلى أن دواب النقل الخاصة بالضياع الإمبراطورية قد تم حمايتها ضد انتهاكها وتسخيرها أو طلبها للخدمة عن طريق بطاقات تميزها كانت تربط حول رقبة كل منها (١٣١) وبذلك يتضح لنا أن هناك نوعين من العلامات التي توضع لدواب النقل:

الأولى: ألوسم، أو العلامة التي يتم إحداثها على جسد الحيوان تدليلاً على أن هذا الحيوان في خدمة الدولة، وهو من الحيوانات التي يتم اغتصابها من الأهالي للعمل في السخرة لدي الدولة.

الثانية: البطاقات، وهي التي توضع حول رقبة الدواب التي تتبع الضياع الإمبراطورية وذلك تجنباً لأخذها عن طريق الحظا من قبل المكلفين بجمع حيوانات النقل الخاصة بالعمل في السخرة.

وهناك بردية أخرى تعود إلى عام ١٩٩٩م تشير إلى تعليمات (الإبستراتيجوس)<sup>(\*)</sup> (عالم الإقليم) إلى الحكام الإقليمين في مصر الوسطي بضرورة أن يرسلوا إليه القيمة الضريبية المقررة من الدواب والأراضي المرتبطة بالأنونا العسكرية المخصصة لزيارة الإمبراطور سيبتميوس سيفيروس (١٣٢).

كما أن هناك بردية أخرى كتب فيها الحاكم الإقليمي بالفيوم إلى الكاتب الملكي والقائم بأعمال الاستراتيجوس في أوكسيرينخوس بأنه عليه أن يرسل البغال والحمير من أوكسيرينخوس إلى الحاكم العام في الفيوم وذلك حتى يتم نقل القمح من الموانئ، وأن الأخير لن يخلي سبيل من لديه من رجال ودواب النقل حتى تصله دفعة جديدة وقد شدد الوالي علي هذا الأمر وأرسل تعليماته إلى الحاكم الإقليمي بهذا الصدد (١٣٣).

وبذلك يتضح لنا مدي اهتمام الإدارة الرومانية بجمع أو توفير دواب النقل بشكل خاص ونقل الغلال بشكل عام، وذلك لأن مصر كما هو معروف كانت صومعة الغلال التي تطعم الشعب الروماني.

ولم يكن عبء الخدمة الإلزامية يقع فقط علي دواب النقل لاستخدامها في عمليات النقل المختلفة، وبخاصة نقل غلال الدولة، ولكن كان هذا العبء يقع أيضاً علي سائقي تلك الدواب، وربما تدل كلمة سائقي الحمير العامة ( κτηνοτροφοι) أو سائقي الجمال العامة(أو مربي المواشي العمومية) الموجودة في بعض الوثائق البردية(١٣٤)علي أن الدول كانت تستخدم سائقين للعمل على الدواب الخاصة بها.

ولقد فرضت الدولة هذه الخدمة على الأهالي كخدمة إلزامية لابد لها أن تؤدي إلى الدولة. ولدينا وثيقة بردية تعود إلى العام (٣٠٩م) تشير إلى أن عبء تقديم سائقي الجمال إلى الدولة كان مفروضاً على القرى، وأن هذه الخدمة كانت تقدم بالتناوب (Καταστοιχον) بين القرى، وجاء في هذه البردية :

"إلى أوريليوس ديديموس (Αυρηλιος Διδυμος) بن ديديموس، بريبوسيتوس (Πραιποσιτως) الباجوس ( $^{1}$  الثامنة ( $\pi$ αγος) الباجوس ( $^{1}$  الثامنة ( $^{1}$  νομικαριος) ديديموس" نوميكاريوس" (νομικαριος) الإقليم، بعد التحية. نظراً للحاجة إلى

سائقي جمال، من أجل جمال قد أرسلت إلى القصر الإمبراطوري في مدينة ممفيس (Μεμφιτων) أكتب إليك للضرورة، صديقي الأعز، لكي تجعل سكان قرية تيوس (Τηεως) يوفروا سائق جمل بالتناوب.." (١٣٥)

ويتبين لنا من خلال هذه البردية أن هناك عبئاً مفروض على الأهالي فيما يتعلق بتقديم سائقي الجمال للعمل في خدمة التاج، وأن هذه الخدمة كانت مفروضة على الأهالي "بالتناوب" (καταστοιχον) أي ألها كانت مفروضة ربما على كل سكان قرية تيوس الواردة في البردية، الفرد تلو الآخر.

وربما كانت هذه الخدمة الإلزامية تؤديها بعض القرى بتقديمها للجمال فقط للعمل في خدمة التاج، بينما تقدم قري أخرى سائقيها، وأخرى تقدم الجمال وسائقيها معاً، وربما كان ذلك داخل القرية الواحدة. ولقد مر بنا أن مالكاً للجمال قد قدم أحد جماله للعمل في خدمة التاج(١٣٦٠) إذاً فإن الخدمة الإلزامية المتعلقة بدواب النقل كانت تشمل تقديم الدواب وسائقيها ويبدو أن هذه الخدمة كانت كالتالي:

إن الذين كانوا يملكون دواباً ولكنهم لم يكونوا يعملون عليها بانفسهم كانوا يقدمون الدواب فقط، أما الذين كانوا يملكون دواباً يعملون عليها بانفسهم، وهم في الغالب محترفي مهنة النقل (Ονηλαται) فأهم كانوا يقدمون الدواب وسائقيها، أما الذين لا يملكون دواباً فإهم كانوا يقدمون عوضاً عن ذلك، أما كمية من الغلال إلى المخزن الملكي، أو مبلغاً من المال، نظير عدم تقديمهم للدواب للعمل في خدمة التاج، وذلك طبقاً لما ذكره كل من (ليويلين) (۱۳۷) و "روستوفيتزف" (۱۳۸) و كذلك "والاس" (۱۳۹) بأن الذين لا يملكون دواباً كانوا يقدمون تعويضاً عن ذلك إما نقداً أو عيناً.

كما أن هناك بردية تعود إلى بداية القرن الثالث الميلادي (٢٠٧م) (١٤٠٠) تتحدث عن ترشيح الخدمة الإلزامية في "اوكسيرينخوس" ولقد جاء فيها:

".....لقد رشحت عن طريق الخطأ من قبل هيراكلامون (μρακλαμμωνος) الحالي (μρακλαμμωνος) الحالي (μρακλαμμωνος) الحالي (μρακλαμμωνος) الحالي (μρακλαμμωνος) الحالية الأولى لوظيفة سائق حار عام في المدينة المذكورة آنفا، الخدمة الأكثر إرهاقاً عت أسم آخر، هو سبيخيس بن هرميوسيس (Σβιχις Αμιυσιος) وتاسيوتس (Τασευτος) وسجل لي من قبله ملكية تقدر بر (١٢٠٠) دراخمة، والتي لا امتلكها. من أجل ذلك، سيدي، لقد أكرهت علي تولي وظيفة سائق الحمار هذه، علي الرغم من إنني لا أملك الموارد بالمرة، وأنني لا اتبع بأي حال من الأحوال كاتب الحي الحالي، علي العكس، فإن حينا. في الوقت الحالي، يخضع للخدمة طبقاً للقرعة المسحوبة (γενομενω) للأحياء عن طريق سعادة الإبستراتيجوس جينيوس موديستوس (γενομενω) ولقد رشحت بشكل غير قانوني ومتهور من قبل هيراكلامون، أتوسل إليك، لو أنه يبدو جيداً لحظك أن تنصفني منه، لم يتعلق ذلك بقدرتك علي العقاب لكل من يجرؤ علي أعمال غير قانونية وجائرة، وبذلك ربما أحصل علي حقوقي، وبالتالي أكون قادراً في العام الذي ترفع فيه من علي، أن أؤدي الخدمة التي يعهد إلى، ودائماً....."

هذه البردية هي عبارة عن شكوى أو التماس مقدم من شخص كان قد رشح من قبل للخدمة الإلزامية كحارس ولقد أدى هذه الحدمة، ولكنه رشح مرة أخرى للقيام بواجب الحدمة الإلزامية ولكن هذه المرة كسائق هار عام. والالتماس مقدم إلى والي مصر في تلك الفترة وهو سوباتيانوس أكيلا ( $\Delta \kappa u \lambda \alpha$ ) ويتضح لنا من خلال هذه الوثيقة الآتي :—

١- أن الدولة كانت تفرض على الأهالي العمل على الدواب المملوكة لها
 كواجب حدمة إلزامية لابد من القيام به.

- γ- أن كاتب الحي (αμφοδογραμματευς) كان يقوم ياعداد قوائم بالأشخاص الذين يصلحون لتأدية هذه الخدمة.
- ٣- يبدو أن الترشيح للخدمة كان يتم طبقاً لما يملكه الشخص الذي سوف يتم ترشيحه، فطبقاً لمقدار أو نوع ما يملك يحدد نوع الخدمة التي يرشح لها، وذلك لأن صاحب الالتماس يشتكي من أن ترشيحه لهذه الخدمة تم طبقاً لامتلاكه ما يقدر بـ ١٢٠٠ دراخة، في حين أنه لا يملك ما يوازي هذا المقدار.
- ٤- أن كل كاتب حي كان يعد قائمة بالمرشحين للخدمة الإلزامية داخل حيه
   هو فقط ، ولا يجوز له أن يرشح أشخاصاً من خارج هذا الحي.
- ٥- أن هناك قرعة كان يتم إجراؤها لتحديد الحي الذي يقع عليه عبء الخدمة الإلزامية، وأن الإبستراتيجوس كان هو من يقوم بإجراء هذه القرعة.
  - ٦- أن هناك قوانين وضوابط تنظم عملية الترشيح للخدمة الإلزامية.
- ٧- يبدو أن هذه الخدمة كان يتم أداؤها دون مقابل، ويبدو ذلك جلياً من خلال وصف صاحب الشكوى، بألها الخدمة الأكثر إرهاقاً.
   (πανυ βαρυτατην χρειαν)

 كما يشير "روستوفيتزف" أن ملاك دواب الحمل لم يكونوا أحراراً في تخصيص كل نشاطهم لتلبية احتياجات السكان بل كان عليه تلبية احتياجات الدولة والإمبراطور أولاً(١٤٢٠).

أنـــواع النقل:

أولاً: نقل غلال الدولة:

في العصر البطلمي كانت الإدارة في الإسكندرية تعلق أهمية كبيرة على عملية نقل الغلال وتحتم بأن تتم عمليات النقل في مواعيدها المحددة وذلك لاعتماد الإسكندرية على باقي الأقاليم في الحبوب سواء للاستهلاك المحلي للمدينة، أو للوفاء بتعاقدات الملك في الخارج، فقد كان الملك البطلمي من اكبر تجار الغلال في العالم الهيللينستي (۱۶۳).

وإذا كان البطالمة قد اهتموا بعملية نقل الغلال، فإن الرومان كانوا أكثر اهتماماً منهم بعملية نقل الغلال، وذلك لأن الشعب الروماني بأكمله كان يعتمد في غذائه علي الغلال المصرية وخاصة القمح، ولا أدل علي ذلك من أن روما لم تعد تعتمد علي ما تنتجه من قمح بل ألها، اعتمدت وبشكل كبير علي القمح المصري، ولهذا كتب "تاكيتوس" (Tacitus) المؤرخ الروماني "أن روما (إيطاليا) لم يصبها الجدب ، ولكننا نفضل استغلال أفريقيا ومصر، لقد أصبحت حياة الشعب الروماني رهناً بالسفن "(١٤٤١).

وكان النقل البري للغلال يمر بالعديد من المراحل بداية من نقله من الحقل عقب الحصاد مباشرة حتى ينقل إلى اقرب الموانئ النهرية تمهيداً لنقله عبر النيل إلى الإسكندرية وتنقسم هذه المراحل إلى:

١ – المرحلة الأولى: النقل من الحقل إلى الجون الملكي.

٧- المرحلة الثانية: نقل المحاصيل إلى المخزن الملكي المحلى في كل قرية.

٣- المرحلة الثالثة: نقل المحاصيل إلى المخزن المركزي في كل إقليم.

٤ - المرحلة الرابعة: نقل المحاصيل إلى أماكن الشحن في القوارب ذات الحمولات
 الصغيرة لتوصيلها إلى اقرب ميناء على النيل (١٤٥).

(أ) المرحلة الأولى:

وتتعلق هذه المرحلة بنقل الغلال من الحقل إلى الجرن الملكي وتتعلق هذه المرحلة بنقل المرحلة كان المزارعون هم الذين يقومون بنقل الغلال علي دواهم الخاصة، أو علي الدواب المملوكة للدولة، مقابل خصم أجرة هذه الدواب من المحصول، ويتضح لنا ذلك من خلال إحدى برديات "تبتونيس" والتي سبق ذكرها (۱۳۸ والتي تعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني (۱۳۸ ق.م) وهي عبارة عن خطاب مرسل من مزارعي الأراضي الملكية (أ) إلى الإستراتيجوس ولقد جاء في هذا الخطاب:

"إلى فانياس"، أحد أفراد الحاشية (των πρωτων φιλων) والإستراتيجوس والمشرف على الدخل، من مزارعي الأراضي الملكية في أوكسيرينخوس، لأننا بذلنا قصارى جهدنا لتنفيذ أمرك، وزرعنا الأراضي الملكية، ونحن زرعنا، ولم نقترض ولو مبلغاً صغيراً من المال لكي نتجنب أي عجز، ونقلنا منتجات الأراضي إلى الجرن الملكي ووصلناه إلى المخزن الملكي..."

ويبدو من خلال هذه البردية أن مزارعي الأراضي الملكية كانوا ملزمين بزراعة وبذر الأراضي ونقل غلالها إلى الجرن الملكي فضلاً عن نقلها إلى المخزن الملكي سواء الموجود في القرية أو الإقليم. ولم يكن مزارعي الأراضي الملكية وحدهم

هم الملزمين بذلك ولكن أيضا مزارعي الأراضي الخاصة (١٤٧) حيث كانوا ملزمين بنقل الغلال أيضاً.

### (ب) المرحلة الثانية:

كانت الغلال بعد أن تصل إلى الجرن الملكي تفحص وتقسم بين التاج والفلاح بحيث يحصل الملك على مستحقاته من هذا المحصول، وكان الباقي بعد ذلك يطلق سراحه، ويحمل إلى بيت الفلاح (١٤٨) ذلك ما يخص الفلاح من المحصول، أما نصيب الملك فقد كان ينقل تحت الحراسة إلى المخازن الملكية المحلية المتعددة الموجودة في القرى المختلفة (١٤٩).

ولقد جاء في البردية السابقة (P. Tebt., ۷۸٦) أن مزارعي الأراضي الملكية قد نقلوا محصول الغلال من الحقل إلى الجرن الملكي ثم نقلوه بعد ذلك إلى المخزن الملكي، إذا فإن نقل الغلال في هذه المرحلة أيضا كان يتم عن طريق المزارعين وعلى نفقتهم الخاصة.

وهناك بردية تعود إلى لهاية القرن الثاني ق.م تتحدث عن نقل غلال إلى إحدى صوامع الغلال المحلية، ولقد جاء فيها(١٥٠٠):

" في كيركيوسيريس (κερκεοσιρης) والتي ليس بها موقع حراسة (την μη φρουρουμενης) ولا تقع علي النهر العظيم (την μη φρουρουμενης) ولا علي أي غر آخر صالح للملاحة، وتبعد مسافة مائة وستون (μεγαλουποταμου) عن بطلمية يورجيتس (Σταδια Ευεργετου) عن بطلمية يورجيتس (Μοιριν) عاصمة الإقليم، ومائة وتسع وخسون (١٩٥٩) ستاداً من بحيرة موريس (Μοιριν) حيث توجد هناك نقطة حراسة بالقرب منها، إن الحبوب المجموعة نقلت إلى الصومعة الملكية بالقرية....."

بالإضافة إلى صومعة الغلال الموجودة في قرية كيركيوسيريس والتي تبين من إحدى الوثائق البردية ألها تقع في قسم بوليمون بإقليم أرسينوي "الفيوم" (١٥١).

"κερκεοσιρεως της πολεμωνος μεριδος του Αρσινοιτου".

وهناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد (١٧١ ق.م) <sup>(١٥٢)</sup> ورد بما أسماء العديد من القرى التي بما صوامع للغلال منها:–

- σησαυρου Νειλουπολει) صومعة غلال نيلوبوليس
- صومعة غلال بوباسطيس (θησαυρου Βουβαστου)
- صومعة غلال سو كنوبايونيسوس (θησαυρου Σοκνοπαιον Νησου) $^{(\circ\circ)}$ 
  - صومعة غلال قريتي افروديت / برينيكي .

(107)(Αφροδιτης Βερενικης πολει θησαυρον)

وجميع هذه القرى تقع في قسم هيراكليديس (Ηροκλειτου) ياقليم أرسينوي (١٥٧٠)

كما أن هناك بردية تعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني  $^{(104)}$ ورد كما أسماء ثلاث قرى يوجد كما صوامع للغلال، وهي قرى برينيكى وأبيون وتبتونس وجميعهم يقع في قسم بوليمون ياقليم أرسينوي  $^{(104)}$ . بالإضافة إلى بردية تعود إلى منتصف القرن الثاني ق.م  $^{(11)}$  جاء منها ذكر اسم صوامع غلال برينيكي وتبتونيس بالإضافة إلى قرية أخرى هي قرية ثمونيتيس  $\Theta$ (011) وجميعهم بقسم بوليمون ياقليم أرسينوي.

# (ج) المرحلة الثالثة:

بعد أن يتم تسليم دخل الدولة من الحبوب إلى السيتولوجوي (σιτολογοι) (أمناء المخازن) في صوامع الغلال الحكومية في القرى، وبعد أن يتم تجميع الدخول السنوية في صوامع الغلال المحلية، تنقل إلى صوامع الغلال المركزية في الأقاليم تمهيداً لنقلها إلى الموانئ النهرية (١٦٢).

ويبدو أن الغرض من هذا الإجراء هو إبقاء الحكومة المركزية على دراية جيدة وبشكل مستمر بدخول الصوامع فضلاً عن أن حالة الميزانية لابد أن يتم تنظيمها طبقاً لعائدات دخول الصوامع عيناً، كما أن الوالي يجب أن يكون على علم بأدق التفاصيل بالنسبة لكميات الحبوب (١٦٥).

ومن أهم الأسباب التي دعت إلى نقل الغلال من الصوامع المحلية إلى الصوامع المركزية هو أن بعض الصوامع المحلية كانت موجودة في قرى تقع بعيداً عن النيل مثل القرى التي تقع في الفيوم (١٦٦٠).

#### (د) المرحلة الرابعة:

عندما يقوم الفلاح بتسليم ضرائب القمح للصومعة العام لم يكن معني ذلك انتهاء التزاماته، فقد كان عليه بعد ذلك أن يساعد في نقل القمح من الصومعة إلى اقرب ميناء فمري لكى تحملها المراكب إلى الإسكندرية (١٦٧).

وفي العصر البطلمي كان نقل الغلال إلى الإسكندرية بمدف الاستهلاك المحلي للمدينة فضلاً عن الوفاء بتعاقدات الملك البطلمي في الخارج، فقد كان الملك من أكبر تجار الغلال في العصر الهيللينستي (١٦٨).

أما في العصر الروماني فقد كان نقل الغلال إلى الإسكندرية ما هو إلا مرحلة انتقالية تمهيداً لنقلها إلى روما، فلقد ذكرنا من قبل أن روما كانت تعتمد بشكل أساسى على القمح المصري لإطعام الشعب الرومان (١٦٩٠٠).

ولدينا العديد من الوثائق التي تتحدث عن نقل الغلال إلى الموانئ النهرية، سواء وثائق العصر البطلمي أو وثائق العصر الروماني، ومنها بردية (١٧٠٠) تعود إلى لهاية القرن الثالث ق.م وهي عبارة عن تعليمات موجهة من وزير المالية إلى الاويكونوموس بشأن نقل الغلال حيث جاء فيها ما يلي: –

"عليك أن تراعي بأن الغلال في المديرية ماعدا تلك التي تستهدف في المديرية من اجل البذور وأيضا تلك التي لا يمكن نقلها عبر النهر. ويجب أن يتم شحنها وسوف يكون من السهل شحن الغلال علي السفن التي تأتي أولاً وعليك أن تكرس نفسك لهذا الأمر بشكل عاجل وينبغي أن قمتم بأن تري أن كمية الغلال المقررة للإسكندرية، والتي سبق أن كتبت لك كما قائمة، قد تم شحنها إلى الإسكندرية بالتفصيل..."

وهناك أيضا بردية وقد سبق ذكرِها تعود إلى هاية القرن الثالث (٢٠٨ ق.م) وهي عبارة عن خطاب شديد اللهجة أرسله وزير المالية إلى شخص يدعي

أرتيمون من المرجح انه اويكونوموس في إقليم أرسينوي في تلك الفترة. ولقد جاء في إحدى فقراها:

".... وانقل أيضا إلى الموانئ كل الحبوب الموجودة في المخازن واشحنها في السفن.....

وهناك أيضا بردية تعود إلى منتصف القرن الثاني ق.م (١٧٢) تحدثنا عن نقل غلال من أراضي المزارعين ومن صوامع الغلال بقري من قسم "بوليمون" بإقليم أرسينوي إلى الميناء الرئيسي عن طريق الحمير، حيث كان سائقو الحمير ينقلون المحاصيل من أراضي المزارعين ومن المخازن الملكية من القرى في قسم بوليمون ونذكر علي وجه التحديد قرية تبتونيس علي أساس وجود محزن للحبوب بها وإزاء مرور إحدى الترع الرئيسية بهذه القرية من المحتمل انه كان بما أحد المخازن الملكية الرئيسية لتحميل الزوارق بالغلال لتسير في هذه الترع (قناة صحراء بوليمون) حتى الميناء الرئيسي علي النيل حيث كان يتم شحن السفن الكبيرة إلى الإسكندرية (١٧٣).

وهناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني ق.م (۱۷۴) تحدثنا عن نقل كميات من الغلال من صوامع غلال قري يقع اغلبها،إن لم يكن جميعها في قسم هيراكليديس بإقليم أرسينوي إلى ميناء بطوليمايوس هورموس ( Ττολεμαιδος) تهيداً لنقلها إلى الإسكندرية.

لقد أوردنا فيما سبق الوثائق الخاصة بالعصر البطلمي، فماذا عن وثائق العصر الرومان؟

من أهم الوثائق التي ترجع إلى العصر الروماني والتي تتعلق بمسألة نقل الغلال وخاصة خلال الدولة، هي وثائق كولومبيا (Columbia) وهي وثائق علي جانب كبير من الأهمية، وذلك لأنما تعطينا صورة واضحة، إلى حد ما، عن عمليات النقل المختلفة، وخاصة نقل غلال الدولة من قري مختلفة إلى الموانئ النهرية، تمهيداً

لنقلها إلى الإسكندرية، فضلاً عن ألها تعطينا قوائم بأسماء عدد من سائقي الدواب، الواب، الإسكندرية، فضلاً عن ألها تعطينا قوائم بأسماء عدد من سائقي الدواب، الواء الحمير الحامة (δημοσιοι κτηνοτροφοι) أو الحمير الحاصة (δημοσιοι καμηλοτροφοι) أو الجمال الحاصة (δημοσιοι καμηλοτροφοι) أو غيرها من دواب النقل.

وترجع وثائق كولومبيا هذه إلى السنوات الأخيرة من حكم الإمبراطور وترجع وثائق كولومبيا هذه إلى السنوات الأخيرة من حكم الطونينوس هادريان (Hadrianus) (110 - 110) والجزء الأول من حكم الطونينوس ييوس (110 - 110)، ذلك لأنه حينما أعدت القوائم الحاصة بعمليات النقل والتي شملتها هذه الوثائق فإن القسمين بوليمون ( $100 \times 100$ ) وثيميستيس ( $100 \times 100 \times 100$ ) كانتا تحت إدارة بوحدة (طبقاً لما جاء لدي  $110 \times 100 \times 100$ ) وثيميستيس ( $110 \times 100 \times$ 

وهذه قائمة بالقرى الواردة بالبردية والقسم التابعة له، والخاصة باليوم العاشر، والذي شمله كل من العمودين الأول الثاني (cols., 1,2):

أولاً: العمود الأول (col., 1)

| اسم القسم باليونانية | القسم التابعة له | اسم القرية باليونانية | اسم القرية بالعربية | رقم السطر |
|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|                      |                  |                       |                     | ۲         |
| Θεημιστου            | ثيميستيس         | Θεαδελφεια            | ثيادلفيا            | ٩         |
|                      | _                | Ανδρομαχιδος          | أندروماخيس          | ١٢        |
| -                    | -                | Θεοξενιδος            | ٹیو کسینیس          | 10        |
| Πολεμωνος            | بوليمون          | Ιβιωνος               | إبيون من أرجوس      | 40        |
| -                    |                  | Αργαιου               |                     |           |

ثانيا: العمود الثاني (col., 2)

| اسم القسم باليونانية | القسم التابع له            | اسم القرية باليونانية | اسم القرية | رقم   |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                      |                            |                       | بالعربية   | السطر |
| Πολεμωνος            | يوليمون                    | Ηρακ                  | هيراك(')   | ١     |
| Θεημιστου            | ثيميستيس                   | Φεντυμεως             | فينتيميوس  | ۸     |
| Πολεμωνος            | بوليمون                    | Δικαιου               | ديكايو .   | 17    |
| Θεημιστου            | ليميستيس                   | Απολλωνιαδος          | أبوللونياس | 14    |
| Πολεμωνος?           | من الحتمل أتما<br>بوليمون؟ | Ιερας                 | هيرا       | **    |
| Πολεμωνος            | يوليمون                    | Ταλει                 | تالي       | 70    |
| Θεημιστου            | ثيميستيس                   | Αρσινοης              | أرسينوي    | 44    |

قائمة بالقرى الواردة بالبردية والقسم التابعة له والخاصة باليوم الحادي عشر، والذي شمله كل من العمودين الثالث والرابع (cols., 3,4).

## أولاً: العمود الثالث (col., 3).

| اسم القسم باليونانية | القسم التابعة<br>له | اسم القرية باليونانية | اسم القرية بالعربية | رقم السطر |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Θεημιστου            | ثيميستيس            | Αρχελαιδος            | أرخيليس             | ۲         |
| -                    | -                   | Πολυδευκιας           | بوليديو كيا         | ٦         |
| _                    | -                   | Ηρακλειας             | هبراكليا            | ٩         |
| _                    | -                   | Σεντρεμπαει           | منتريمباي           | 10        |
| Πολεμωνος            | بوليمون             | Ναρμουθεως            | نارموثيس            | 19        |
|                      | -                   | Βουσιρεως             | بوسيريس             | 44        |

# ثانياً العمود الرابع (col., 4)

| اسم القسم باليونانية | القسم التابعة له | اسم القرية باليونانية | اسم القرية بالعربية | رقم السطر |
|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Θεημιστου            | ثيميستيس         | Αυτοδικης             | أوتوديك             | ١         |

قائمة بأسماء سائقي الحمير العامة والخاصة وعدد الحمير الواردة بالبردية

# أولاً العمود رقم (١) (col,1) ا- القرية المفقودة

| خاصة      | عامة     | عدد    |                | أمم السالق | رقم   |
|-----------|----------|--------|----------------|------------|-------|
| ιδιωτικοι | δημοσιοι | الحمير | باليونانية<br> | بالعربية   | السطر |

|    |   | ονοι |                   |                         | 7 |
|----|---|------|-------------------|-------------------------|---|
| ×  | √ | ŧ    | Σαραπιων Αμμ      | سرابيو <b>ٺ أم</b><br>  | ٣ |
| .√ | × | ۲    | Ηρακλης<br>Φιλοξα | هیراکلیس<br>فیلوکس      | • |
| √  | × | Y    | Ηρωνος            | هورونوس                 | * |
| √  | × | •    | Διδας             | دیداس ( <u>)</u><br>(*) | ٧ |

ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد الحمير التي استخدمت في نقل الغلال من القرية التي فقد اسمها هو تسعة من الحمير أربعة من الحمير عامة وخمسة من الحمير الخاصة، وان مجموع ما تم نقله عن طريق تلك الحمير سواء العامة منها أو الخاصة هو سبع وعشرون أردباً من القمح  $(\pi \nu \rho o \nu)$ .

#### (Ψεαδελφειας) قرية ثيادلفيا (٢)

| ناصة      | ινε      | عدد الحمير | باليونانية | امىم السائق         | وقم   |
|-----------|----------|------------|------------|---------------------|-------|
| ιδιωτικοι | δημοσιοι | OVOl       |            | بالعربية            | السطر |
| ×         | √        | ٣          | Ερμας      | هیرماس بن<br>هیرماس | 1+    |

نلاحظ أن هذا السائق استخدم في عملية نقل الغلال ثلاثة حمير مملوكة للدولة، أي أنه من المحتمل أن قرية ثيادلفيا كانت قد أمدت الدولة بالسائقين فقط للعمل في خدمة التاج والخاص بعملية النقل، ولقد نقل هيرماس على هذه الحمير الثلاثة المملوكة للدولة تسعة أرادب من القمح وذلك طبقاً لما جاء في البردية:

"γινονται κωμης δημοσιοι ονοι γ πυρου αρταβαι θ

وإذا ما طابقنا عدد الحمير الذي بلغ ثلاثة حمير مع عدد الأرادب، نجد أن حمولة كل حمار منهم بلغت ثلاثة أرادب، وهذا ما يتطابق مع ما جاء في بردية "تبتونيس" سابقة الذكر (۱۸۰۰) والتي يتضح لنا من خلالها أن حمولة الحمار بلغت ثلاثة أرادب وذلك لأنه

جاء كِما أن عدد (٤٢) حماراً قد نقلوا ما يقرب من (١٢٦) أردباً من الغلال، كما توضح الفقرة التالية ذلك:

"των εκ βερενικιδος ονοι μβ αρταβαι ρκς "

### Θεοξενιδος) قرية ثيو كسينيس (Θεοξενιδος)

| خاصة<br>ιδιωτικοι | τοι | عدد<br>الحمير<br>OVOl | باليونانية          | اسم السائق<br>· بالعربية   | رقم السطر |
|-------------------|-----|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| ×                 | √   | ١                     | Ηρακληs<br>Ηροωνος  | هیراکلیس<br>هورونوس        | 11        |
| ×                 | √   | ١                     | Μαρων Μελ<br>ανα    | مارون میلانا               | ١٧        |
| ×                 | √   | 1                     | Ηρωνδας<br>Ω ρου    | هوروداس حورس               | 1.6       |
| √                 | x   | £                     | Διοσκορος<br>Ηρωνος | ديوسقوروس<br>هورونوس       | ٧.        |
| √                 | x   | ٧                     | Πρωτας<br>Λογγινου  | بروتاس لوغيناس             | *1        |
| √                 | ×   | ۲                     | Ηρων (–)            | هورون ()                   | **        |
| <b>√</b>          | ×   | ٣                     | Σαμβας<br>Εκυσεως   | سامبا <i>س</i><br>ایکوسیوس | **        |

يتبين لنا من خلال هذا الجدول أن قرية ثيوكسينيس التابعة لقسم ثيميستيس ياقليم أرسينوي ألها كانت قد أمدت الدولة بكل من الحمير العامة والحمير الحاصة والتي بلغ عددها مجتمعين أربعة عشر حماراً.

ولقد نقلت تلك الحمير الأربعة عشر اثنين وأربعين أردباً من القمح، بواقع ثلاثة أرادب لكل حمار وذلك ما نتبينه من إحدى فقرات البردية (۱۸۱).

| (Ιβιωνος) | إبيون | قرية | (2) |
|-----------|-------|------|-----|
|-----------|-------|------|-----|

| ناصة<br>ιδιωτι<br>κοι | δημοσι<br>οι | عدد<br>الحبير<br>OVO1 | باليونانية        | اسم السائق بالعربية | رقم<br>السطر |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| ×                     | √            | 11                    | Παπιωτος Απυγχεως | بايوتوس أبو خيوس    | **           |

تبين لنا من خلال هذا الجدول أن قرية إبيون أرجايو التابعة لقسم بوليمون ياقليم ارسينوي قد أمدت الدولة بالحمير العامة فقط لم تمدها بالحمير الخاصة:

ثانياً: العمود رقم (٢) (col.,٢)

## $\Phi$ εντυμεως) قرية فينتنيميس ( $\Phi$ εντυμεως)

| خاصة<br>ιδιωτικοι | امنة<br>δημοσιοι | عدد<br>الحمير<br>0V0l | اسم السائق باليونانية | اسم سائق الحمار           | رقم<br>السطر |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| √                 | ×                | ٣                     | Ηρων Ηρωνος           | هرون بن هرونوس            | ٩            |
| √                 | ×                | ۲                     | Πρωτιων Ητ            | بروتيونهـــ               | ١.           |
| √                 | ×                | ۲                     | Ισιδωρος<br>Χαιρηωνος | ایزیدوروس بن<br>خیریمونوس | 11           |

يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن قرية فينتيميس التابعة لقسم ثيميستس ياقليم أرسينوي ألها قد أمدت الدولة بالحمير الخاصة فقط، والتي بلغ عدد سبعة حمير، وتلك الحمير السبعة قد نقلت واحدا وعشرين أردباً من القمح، بواقع ثلاثة أرادب أيضا لكل حمار ( γινονται κωμης ονοι ξ πυρου αρτκα)

لقد قدم لنا كل من "ويسترمان " (Westermann) "وكيــز" (Keyes) تحلــيلاً للبرديــة الســابقة ( P. Columbia I Recto5) ســوف نجملــه في النقــاط التالية (۱۸۳۰):

### (أ) أن البردية تقدم لنا:

- (١) أسماء سائقي الحمير.
- (٢) عدد الحمير المستخدمة.
- (٣) الحمولة الثابتة لشحنة ثلاثة أرادب لكل حمار.
- (٤) إعطاء ملخص في نهاية كل يوم للمجموع الكلي للحمير والمجموع الكلى لكمية الغلال المسلمة في ذلك اليوم.
- (ب) أن هناك قرى أمدت الدولة بكل من الحمير العامة والحمير الخاصة مثل قرية ثيوكسينيس أو أخري أمدت الدولة بالحمير العامة فقط مثل قرية إبيون، أو حمير خاصة فقط كما في قرية فينتيميس.
- (ج) أن الحمير العامة المستخدمة في كل من اليومين العاشر والحادي عشر بلغ سبعة وثمانين حماراً، أما عدد الحمير الخاصة في نفس اليومين بلغ واحد وستون حماراً، وبلغ عدد سائقي الحمير العامة ٢٨ سائقا. وفي المقابل فإن عدد سائقي الحمير الخاصة بلغ ٢٣ سائقا.
- (د) أن امتياز النقل كان يوزع بشكل عادل ومتساوي بين أعضاء نقابة حيوانات النقل الخاصة.
- (هـ) أن قرية أوتوديك التابعة لقسم ثيميستيس قد أمدت الدولة بــ(٢٩) حــاراً، وهو عدد ضخم جداً بالمقارنة بعدد الحمير الذي أمدت به القــرى الأخــرى، صحيح أن هناك صومعة غلال عامة في قرية أوتوديك، ولكن ذلك في الواقع لا

يخدم ولا يفسر عدد الحمير الضخم الذي أتى من تلك القرية وذلك لأن كل من قريتي هيراكليا وثيادلفيا أيضا بهما صوامع غلال، ومع ذلك فإنهما أمدوا الدولة فقط بخمسة وثلاثة حمير على التوالي.

ومن برديات كولومبيا(4) (recto المنافي بعض البرديات التي تعود إلى منتصف القرن الثاني (100 م) وهي عبارة عن إيصالات تقدم لنا بعض المعلومات عن سلسلة الأنشطة المرتبطة بنقل غلال الدولة خلال موسم الحصاد، والذي وجد في مصر خلال شهري برمودة وبشنس والتي تتطابق تقريبا مع اشهر إبريل ومايو، حيث كان يقوم جامعو دخول الحبوب وهم "الباراكتوروس سيتيكون" (σττικον (σττικον) بجمع الحبوب ثم يسلمونها إلى السيتولوجوي في صوامع غلال الدول في القرى، وذلك بعد أن يتم نقلها من الحقل إلى الجرن الملكي، ثم تنقل مسن صوامع الغلال الحولية بالقرى إلى صوامع الغلال المركزية بالإقليم (١٨٤).

وسوف نكتفي من هذه الإيصالات بالإيصالات الخاصة بنقل الغـــلال مــن صومعة الغلال المركزية إلى الميناء عن طريق الجمال، وذلك علي أساس أننا قد ســـبق وتحدثنا في البردية السابقة الذكر عن نقل الغلال عن طريق الحمير.

وهذا الإيصال يحدثنا عن نقسل سنائق هسل خساص ( εδιωτικος ) وهذا الإيصال يحدثنا عن نقسل سنائق هسل خساص ( καμηλος) قام بنقل كمية من الغلال من صومعة غلال قسم بوليمسون بساقليم أرسينوي إلى الميناء (١٨٥٠) وجاء فيه:

"إلى ديسوس (Δειωι) وسسابينوس (Σαβεινω) وشسر كائهما (μετοχοις) مصرفى الدولة، أنا سرابيون (Σαραπιων) بن مارون (Μαρωνος) مائق جمل من قرية ديونيسياس (Διονυσιας) قد تسلمت منك المال الذي فوضت بدفعه لي من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون، والذي عثل أيضاً سلطات الإستراتيجوس في قسمي ثيميستيس وبوليمون، حيث

تقدمت بطلب للحصول علي تفويض من اجل دفع تكلفة النقل للقمح الذي نقلته من صوامع غلال مقاطعة بولميون إلى أحواض السفن....."

ويتبين لنا من خلال هذا الإيصال أن سيرابيون سائق الجمل الخاص قد تقدم بطلب للحصول علي مستحقاته عن نقل كمية من القمح من صومعة الغلال في قسم بوليمون إلى الميناء بنفسه بدون وسيط بينة وبين الحكومة أو وكيل ينوب عنه، كما جاء في العديد من إيصالات كولومبيا الأخرى، حيث نجد أن هناك من ينسوب عن السائقين في استلام مستحقاقم لدي الحكومة نظير ما نقلوه من غلال لصالح الدولة (١٨٦١) كما انه لم يظهر لنا من خلال سطور هذا الإيصال إذا ما كان سائق الجمل هذا يعمل لحسابه هو الخاص في نقل غلال الدولة، أم انه تابع لإحدى نقابات سائقي الدواب، وإن كان يحتمل أن هذا السائق يعمل لصالحه الخاص وليس تابعال لنقابة سائقي الدواب، وإلا كنا وجدنا من ينوب عنه من خلال النقابة مثل سكرتير النقابة مثلًا مع الحكومة.

ويحدثنا إيصال آخر من إيصالات كولومبيا  $(^{1AV})$  عن قيام سائقو جمال عامة مملوكة للدولة من قرية تسمي ديونيسياس ( $\Delta iovu\sigma i\alpha \delta o\varsigma$ ) بنقل كميـــة مــن الغلال من صومعة غلال قسم بوليمون إلى الميناء، وجاء فيه:

"إلى سابينوس وديوس وشركائهما، مصرفي الدولة، نحن الدين ســجلت اسائهم بأسفل، سائقو الجمال العامة (δημοσιοι καμηλοτροφοι) المسئلين من خلال هوريون (Ωριωος)، المئلنا المعين، قد تسلمنا منك المال الذي فوضــت بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقســم بوليمــون، المشـل ســلطات الإستراتيجوس في قسمي بوليمون وثيميستيس بتكلفة نقل القمح، العمل الــذي تم إنجازه تحت إدارة بطلميوس، لمحصول قسم بوليمون للعام السابع عشر....."

ونلاحظ في إيصالات كولومبيا السابقة أن الإيصال قد اشتمل على (١٨٨٠):

- ١- موسل إلى (مصرفي الدولة ).
- ٢- مستلمو الدفعة، بالاسم أو "هؤلاء الذين تم ذكر أسمائهم بأسفل".
  - ٣- من قرية ......
  - ٤- مثلون من قبل (إذا وجد).
  - ٥- دفعة بناءً على طلب السكرتير الملكي.
    - ٦- نوع الخدمة (نقل حبوب).
  - ٧- اتجاه النقل (من صوامع غلال الدولة إلى الموانئ).
    - ٨- قيمة المبلغ المستحق لخدمة النقل.
    - ٩ الكمية الكلية المدفوعة من قبل المصرف.
      - ١- قائمة بالمستلمين.
        - 11- تاريخ الإيصال.

وهناك بردية تعود إلى القرن الثاني أوالثالث الميلادي (١٨٩١) وهي عبارة عسن المعدير مسالي (κρατιστου επιτροπου) نيسابوليس ( Κρατιστου επιτροπου) ليسابوليس ( Πολεως) لترشيح بعض الأشخاص للقيام بواجب الخدمة الإلزامية الخاصة بنقسل الغلال من صومعة الغلال العامة إلى الميناء وذلك تمهيداً لنقلها إلى الإسكندرية، ولقد جاء فيها: -

"......من عظمة مدير مالي نيابوليس، بمساعدة كل هؤلاء المسئولين عن النقل، وأي شخص آخر يقع على عاتقه هذا الواجب، من صوامع الغـــلال العامـــة للقرى التابعة لنفس التوبارخية (Τοπαρχιος) إلى الميناء على النيل......."

تبين لنا من خلال هذه البردية أن النقل في هذه المرحلة كان خدمة إلزامية.

ويبقي لنا أن نذكر أن أعضاء نقابة القائمين علي النقل البري لغلال الدولة سواء كانوا من سائقي الحمير العامة أو الجمال العامة ، وكذلك حيواناهم، الحمير

العامة أو الجمال قد تعهد كل منهم بالاحتفساظ بثلاثسة حسير ( Τριονιας العامة أو الجمال على الدولة (۱۹۱۰). و (٥٧ηλασια)

في حالة أن حيوانات النقل المستخدمة في نقل غلال الدولة، قد أتم إحضارها من أقاليم خارجية، أي من أقاليم غير الأقاليم التي يتم بما عملية النقل، فإن تلك الحيوانات التي تأتي من نفس الإقليم السدي تتم فيه عملية النقل وذلك، كتعويض لتلك الحيوانات القادمة من أقاليم خارجية عن النفقة والوقت المستهلكان في عمل المرحلة الطويلة من مكان إقامتهم الدائم (191).

ونجد ذلك في وثيقة بردية تعود إلى العام (٢١٠) حيث نجد أن الحمير المستخدمة في نقل الغلال من قريتين من قري إقليم أرسنيوي، وهما قريسة لاجسيس (Λαγεις) وقرية تريكوميا (Τρικωμιας) قسد تم إحضارهم مسن إقلسيم كينوبوليتس (Κυνοπολιτου)، ولقد تكرر استخدام نفس المجموعات مسن سائقي هذه الحمير ،على أيام متعاقبة.

في حين انه في بردية كولومبيا (۱۹۳) والتي استخدم فيها دواب نقل من نفس الإقليم الذي يوجد به أعمال نقل، ليس هناك حالة واحدة استخدم فيها سائقي دواب أية قرية مرة أخري في اليوم التالي.

ثانياً: النقل البري للبريد الحكومي:

لقد اهتم البطالمة بتنظيم البريد، ولقد كان نقل البريد مقصوراً بوجه عهم على نقل الرسائل الرسمية بين رجال السلطتين المركزية والمحلية، ولما كان الملك مسن أكبر اصحاب الأراضي ، والصانع الأول والتاجر الأول وصاحب المصارف المالية، وكانت الحكومة تشرف على مختلف وجوه النشاط الاقتصادي، فلابد مسن انه إلى جانب الرسائل الخاصة بشئون الإدارة كان البريد يحمل قدراً كبيراً من الرسائل التي

تتناول شق شئون المال والاقتصاد (١٩٤٠) وقد أخذ البريد البطلمي عن الفرس ونقل إلى الرومان اسم "أنجاريا" (Αγγαρεια) إذ انه توخيا للسرعة كان يستخدم رسل (αγγαροι) يركبون خيلاً لنقل الرسائل بين مكاتب للبريد، التي يعتقد ألها كانست تنتظم في سلسلتين متماثلتين غتدان متوازيين علي جانبي النيل لنقل الرسائل بسين الإسكندرية وأسوان (١٩٥٠) ومن المرجح انه كانت توجد مكاتب للبريد في مختلف عواصم المديريات للربط بين هذه العواصم بعضها بسبعض وكذلك بينها وبين الإسكندرية، وكان الخط بين الإسكندرية وأسوان يعتبر الشريان الرئيسي في خدمة البريد، فكان ينبض بحركة دائبة، وتخرج منه عند نقط معينة فروع لخدمة بريد المناطق البعيدة عنه، كلما اقتضت الحاجة (١٩٦١).

ولقد سجل ظهر هذه البردية مواعيد الوصول إلى، والمغادرة من بعض المحطات، للخطابات والوثائق الأخرى والتي أرسلت إلى أو من الملك أو موظف ذو مكانة عالية، وتعطينا هذه البردية لمحة علي درجة كبيرة من الأهمية عن الإدارة إلى طبيعية خدمات الدولة البريدية، ولقد جاء في هذه البردية (١٩٨).

".....وصلت إلى الإسكندرية ستة رسائل (رسمية) (κυλιστος) منهم رسائة (رسمية) كانت للملك بطلميوس، ورسائة لأبوللونيوس الديويكيتيس (διοικητης)، وخطابين (επιστολαι) تم استلامهم بالإضافة إلى رسائة مسن أجل أنطيوخوس الكريتي (Αντιοχωι Κρητι)، ورسائة من اجل مينودوروس (Χελ...ω)، رسائة داخل رسائة أخرى من اجل خيل..... ((Xελ...ω))، اليوم وإسكندر ((Xελ..ω)) سلمهم إلى نيكوديموس ((Xελ.ω))، اليوم وإسكندر ((Xελωδημωι)) سلمهم إلى نيكوديموس ((Aλεξανδρος))، اليوم السابع عشر، ساعة الصباح، فوينيكس الأصخر ((Φοινιξ)) به هيراكليتوس

(Ηρακλειτου) مقدوي من أرباب المائة أرورة، أعطى أميون رسسالة والأجسر αξινον)، وأميون سلم الرسالة إلى ثيو حريستوس (ευχρηστος)، اليسوم الثامن عشر، الساعة الأولى من، ثيو خريستوس أعطى دانياس (Δινιας) ثلاثـة رسائل من مصر العليا، ومنها رسالتين كانتا للملك بطلميوس، وواحدة لأبوللونيوس الديويكتيس، وأعطاهم دانياس إلى هيبوليسوس ( $I\pi\pi \circ \lambda \cup \sigma \circ \sigma$ ) اليسوم الثسامن عشر، الساعة السادسة، فوينيكس الأكبر بن هيراكليتوس مقدوى من أرباب المائسة أرورة في مديرية هيراكيوبوليس أحد رجال الفرقة الأولى بقيادة ....سلم رسسالة إلى فانياس ( $\Phi \alpha \nu \iota \alpha \varsigma$ )، وسلمها أميون إلى تيموكراتيس ( $\Phi \alpha \nu \iota \alpha \varsigma$ ) اليوم التاسع عشر، الساعة الحادية عشر، سلم نيكوديمنوس من مصر السفلي إلى اسكندر (٠) رسالة، من الملك بطلميوس لأنطيوخوس في إقليم هيراكليوبوليس، رسالة لديميتريوس (Δημητριωι) الموظف المسئول عن الإمدادات إلى إلفانتين في طيبة، رسالة إلى هيبوتيليس (Ιπποτελης) وكيل أعمال أنطيوخــوس تخــص أندرونيكوس (Ανδρονικου) في أبوللينوبوليس العظمى، رسالة مـن الملـك بطلميوس إلى ثيوجينيس (Θευγενης) حامسل المسال (χρηματαγωγωι)، رسالة إلى هيراكليودوروس (Ηρακλεοδωρωι) في طيبة، رسالة إلى زويلوس (Ζωιλωι) صاحب مصرف إقليم هيرموبوليس (Ερμοπολιτου)، رسالة إلى ديونيسيوس (Διονυσιως) أويكونوموس بإقليم أرسينوي، رسالة .....، اليــوم العشرون الساعة.....، سلم ليكوكليس (Λυκοκλης) إلى أمينون أسلات رسائل منها رسالة كانت للملك من البطلمي، من اليفانتين بلد اسفل طيبة، رسالة لأبوللونيوس الديويكتيس، رسالة هيرميبوس (Ερμι $\pi$ ως) أحد أعضاء طائفة الحرفيين وسلمهم أمينون إلى هيبوليسوس (ا $1\pi\pi ολυσωι)، اليوم الحدادي$ والعشرون الساعة السادسة، ...... سيلم خطابين من جنوب السبلاد إلى فانيساس وحورس ( $\Omega \rho o \varsigma$ ) سلمهم إلى ديونيسويس ( $\Delta \iota o \nu o \tau \iota o s)$ ، اليوم الثاني

ويتبين لنا من هذه البردية الآتي:-

- 1- انه كان لكل مكتب بريد رئيس للإشراف على العمل (199) ويفترض برايسيج (Preisigke) أن فانياس هو مدير المحطة الفني وهو أيضا الللذي يحتفظ بالسجل اليومي للرسائل (٢٠٠٠) كما أن هناك موظفون لتسليم وتسلم الرسائل، ورسل لنقل الرسائل على ظهور الخيل إلى مكتب البريد التالي (٢٠١).
- ٢- انه كان لكل رسول من الرسل منطقة معينة يقطعها ذهاباً وإيابا بسين مكتب والمكتب التالي (٢٠٠٠) إذ نري من خلال الوثيقة البردية أن هناك رسل كانت تنقل الرسائل إلى هيراكليوبوليس (٢٠٠٠) و آخرون لابوللينوبسوليس (٢٠٠٠) وغيرهم لطيبة (٢٠٠٠) وكذلك هيرموبوليس (٢٠٠٠) وأيضاً إقليم أرسينوي (٢٠٠٠).
- ٣- كان هناك رسل في الحيبة (\*) بعضهم يختص بالرسائل المتجهة شمالاً صوب الإسكندرية أو القادمة منها، والبعض الآخر يختص بنقل الرسائل الذاهبة جنوبا أو القادمة منه (٢٠٨). ويفترض "برايسيج" انه كانت لكل محطة رسول مسئول عن استلام وتسلم الرسائل، وأن كل محطة كانت بما اكثر من رسول، وان تسلم الرسائل كان يتم ليلاً أيضا (٢٠٩).

ومن خلال البردية نلاحظ أن الرسول نيكوديموس قد تسلم في اليوم السادس عشر (۲۱۰) رسائل مرسلة إلى الملك البطلمي ووزير ماليته وكذلك خطابين ورسالة إلى انطيوخوس الكريتي والذي ربحا كان موظفاً كبيراً في الإدارة البطلمية في الإسكندرية ، وهذه الرسائل والتي بلغ عددها ست رسائل متجهة إلى الإسكندرية.

كما نلاحظ أيضا انه في اليوم التاسع عشر الساعة الحادية عشر (٢١١) قد تسلم نيكوديموس نفسه رسائل قادمة من الإسكندرية، مرسلة إلى عدد من المدن منها هير اكليوبوليس واليفانتين وأبو للينوبوليس وطيبة وهيرموبوليس وكذلك ارسينوي.

وفي اليوم الثاني والعشرين الساعة الأولى تسلم أيضاً نيكوديموس رسائل متجهة إلى الإسكندرية قادمة من طيبة ومرسلة إلى وزير ماليته وكذلك انطيوخسوس الكريتي. مما يوضح لنا أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة مسن الإسكندرية والمتجهة إليها (٢١٢). كما نلاحظ أنه في اليوم الشامن عشر، في الساعة الأولى تسلم الرسول هيبوليسوس رسائل متجهة إلى الشمال في الإسكندرية (٢١٣).

وفي اليوم العشرين تسلم نفس الرسول رسائل مرسلة إلى الإسكندرية (٢١٤) وفي اليوم الثاني والعشرين، السعة الثانية عشر تسلم هيبوليسوس (٢١٥) رسائل قادمة من الجنوب ومرسلة إلى الشمال "إلى الإسكندرية " مما يوضح لنا أن هذا الرسول أيضاً يختص بالرسائل المتجهة إلى الإسكندرية.

وبذلك يتبين لنا أن كل من الرسولين نيكوديموس وهيبوليسوس كانا يختصان بالرسائل القادمة من الجنوب والمتجهة إلى الإسكندرية كما نلاحظ انه في اليوم الثامن عشر، الساعة الأولى قد سلم الرسول ثيو خرستسوس إلى دينيساس رسائل قادمة من الجنوب ومتجهة إلى الإسكندرية (٢١٦) مما يوضح لنا أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة من الجنوب، وفي اليوم العشرين سلم الرسول ليكوكليس رسائل قادمة من الجنوب من اليفانتين ممرسلة إلى الملك البطلمي ووزير ماليته في الإسكندرية، مما يوضح لنا أيضاً أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة من الجنوب ومتجهة إلى الإسكندرية (٢١٧).

كما انه في اليوم الثاني والعشرون الساعة الثانية عشر، سلم الرسول ليــون إلى أمينون رسائل قادمة من جنوب البلاد ومرسلة إلى الملك البطلمي (٢١٨).

وتبين لنا أن الرسل ثيوخرستوس وليكوكليس وليون كسانوا يختصسون بالرسسائل القادمة من الجنوب وربما المرسلة إليه.

٤ - أن رئيس مكتب البريد كان يسجل يوماً بيوم ، بل ساعة بساعة، الرسائل التي وصلت إليه وأسماء المرسل منهم والمرسل إليهم ومناصبهم وأسماء الرسل الذين أحضروها إلى مكتب البريد وأسماء الذين نقلوها (٢١٩).

وذلك كما يتبين لنا من خلال البردية حيث تم تسجيل الرسائل المرسلة إلى الإسكندرية في اليوم السادس عشر وكذلك الرسائل المرسلة في اليوم السابع عشر والتي يرجح ألها مرسلة إلى الجنوب وذلك لأن الرسول الذي تسلم هذه الرسائل كان يختص أيضاً بالرسائل المتجهة إلى الجنوب أيضاً، حيث يبدو لي انه هذا الرسول وهو ثيوخرستوس كان يسلم رسائل من الجنوب ثم يستلم رسائل مرسلة إلى الجنوب في رحلة عودة إلى هناك.

وكذلك تسجيل رسائل اليوم الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، والحادي والعشرين والثاني والعشرين (٢٢٠)، كذلك تم تسجيل الساعة فمثلاً: نجد اليوم السابع عشر ساعة الصباح، اليوم الثامن عشر الساعة الأولى، اليوم الشامن عشر الساعة السادسة، اليوم التاسع عشر الحاديبة عشر، اليوم الحادي والعشرون الساعة الأولى والساعة الثانية عشر، اليوم الثاني والعشرون الساعة الأولى والساعة الثانية عشر، اليوم الثالث والعشرون ساعة الصباح (٢٢١).

أما فيما يتعلق بأسماء المرسل إليهم والمرسل منهم، فقد جاء في البرديسة أسماء العديد منهم وعلي رأسهم، الملك البطلمي، ووزيسر ماليته أبوللونيوس، ديونيسيوس اويكونوموس إقليم أرسينوي ، انطيوخوس الكريتي، ديمتريسوس مسئول إمدادات إلفانتين ثيوجينيس حامل المال وكذلك زيلسوس صاحب مصرف في إقليم هيرموبوليس.

٥-إن الحيبة لم تكن فقط أحد مراكز الشريان الرئيسي الذي يصل بين الشمال
 والجنوب، بل كانت أيضاً مركزاً للوصل بين هذا الشريان والفيوم (٢٢٢).

7- يفترض "برايسيج" أن النظام البريدي الذي سجل في السجل اليسومي كان خدمة سريعة، ومن خلال قياس هذا النظام بالنظام البريدي الفارسي الماخوذ عنه النظام البريدي البطلمي، فإن الرحلات كانت تتم عن طريق الخيول، وأن هذه الخيول كانت تقدم من قبل أصحاب الإقطاعيات العسكرية كخدمة إلزامية من لم يكن يرغب منهم أو لا يستطيع أن يقدم خيولاً كان يقدم عوضاً عن ذلك مبالغ مالية إلى مكتب البريد لشراء الخيول (٢٢٣). وإن كان "لليويلين" لا يري في البردية ما يشير إلى استخدام الخيول وان "برايسيج" قد استنتج ذلك قياساً بنظام البريد الفارسي (٢٢٠) كما أن "نصحي" أيضاً يختلف مع "برايسيج" في تقديم أرباب الإقطاعيات مثل الآخرين فوينيكس الأصغر والأكبر نوع مسن في تقديم أرباب الإقطاعيات مثل الآخرين فوينيكس الأصغر والأكبر نوع مسن

المساعدات إلى مكتب البريد، حيث يري أن هذا إسرافا في التخريج لا يحتمله النص، ولا يمكن أن يؤدي إليه، ولا سيما انه لا يستقيم مع هذه التفسير أن فوينيكس الأصغر أدى رسماً عندما سلم رسالته إلي مكتب البريد في حين أن فوينيكس الأكبر لم يؤد رسماً مماثلاً (٢٢٥).

ويري "لليويلين" أن رأي "برايسيج" بشأن تقديم أرباب الإقطاعيات للخيول أو تعويضاً مالياً عنها قد استند فيه إلى القياس في تقديم الحمير إلى الدولة للعمل في السخرة أو تقديم عوضاً عنها! وليس إلى دليل ملموس (٢٢٦).

٧- يري "برايسيج" أن نقل البريد عي ظهور الخيل كان مقصوراً علي الرسائل العاجلة، أما الرسائل العادية فإلها كانت تنقل عن طريق رسل راجلون (٢٢٧) بينما يري نصحي أن نقل الرسائل على ظهور الخيل كان يتم بين الأقساليم بعضها البعض، وأن نقل الرسائل سيراً على الأقدام كان مقصوراً على الرسائل المحلية. بل أنه لا يمكن أن نتصور أن توزيع البريد حتى بين أجراء المديرية الواحدة كان يتم سيراً على الأقدام وإن كان من الجائز انه كان يتم استخدام الخوض وسائل أخرى غير الخيول (٢٢٨).

٨- من المحتمل أن رسل البريد كانوا يستخدمون الجمال لنقل البريد إلى المكاتب الواقعة في جهات صحراوية، وذلك استناداً إلى أن كلمة "راكبي الجمال" قد وردت في بردية اوكسيرينخوس (٧١٠) قيد كلمتين من عبارة حملة الرسائل (٢٢٩).

٩ - لقد كان هناك نوعان من الرسائل:

(1) الرسائل الرسمية المتبادلة بين موظفي الحكومة .

(٢) الرسائل الموجهة إلى موظفي الحكومة من بعض الفنات الممتازة من نزلاء البلاد الذين كانت لهم صفة رسمية مشل كسار أرباب الإقطاعيات (٢٣٠).

• ١- إن بعض الرسائل كان لا يؤدي عنها رسم لقاء نقلها ولابد من أن بعض هذه الرسائل كانت عبارة عن رسائل الفئة الأولى وهي الرسائل المتبادلة بسين موظفي الحكومة (٢٣١ خاصة وان "لليويلين" يذكر أن كبار موظفي الحكومة كانت تقدم إليهم الخدمات البريدية مجاناً (٢٣٢)، أما الرسائل الأخرى فإنه كان يؤدي عنها رسم معين مثل ما رأينا في حالة فوينيكس الأصفر، ولعسل فوينيكس الأكبر لم يؤد مثل أخيه رسماً عن الرسائل التي سلمها إلى مكتب البريد لأن هذه الرسائة لم تكن رسالة شخصية وإنما رسمية، بدليل ذكر فرقته في النص قرين اسمه، وهو ما لم يحدث في حالة أخيه الأصغر (٢٣٣).

أما عن البريد في العصر الروماني فيري "فيلكن" أن الهيئة البريديــة الــــــي أنشأها اليونان قد تشابحت مع الهيئة البريدية التي أنشأها أغسطس (٢٣٤).

وإن كان هناك مشرفون في النظام البريدي الروماني، لم يتضح لنا مسن وجودهم في النظام البريدي اليوناني. فقد ذكر في إحدى البرديات عبارة (عسر النظام البريدي اليوناني. فقد ذكر في إحدى البرديات عبارة (عسر الرسائل"، وهم النين كانوا يقومون بإنجاز الوثائق الرسمية في مقابل أتعاب لإرسالها إلى الإسكندرية. في حين أنه في بريدية الحيبة سالفة الذكر لم نجد أحداً قد تقاضي أتعاباً نظير ذلك، كما أن وجد في العصر الروماني مشرفين خاصين برسائل الوالي. وذلك استناداً إلى عبارة (عسر المسروماني مشرفين خاصين برسائل الوالي. وذلك استناداً إلى عبارة المشرفون على خطابات الوالي والأمور الأخرى" (٣٥٥).

كما أن العمل بالبريد كان خدمة إلزامية على الأقل فيما يخستص بالبريد السريع، وكان اللوجوتيس "مراقب الحسابات" هو من يقوم بترشيح الأشخاص للقيام بالبريد السريع (٢٣٦).

الموظفون المختصون بالنقل البري:

أولا: على مستوي الإدارة بالإسكندرية:

 $(\epsilon\pi\alpha\rho\chi\eta\varsigma)$  الوالي ( $\epsilon\pi\alpha\rho\chi\eta\varsigma$ )

إن الوالي بصفته ممثل الإمبراطورية الرومانية في مصر، كان عليه أن يعمل لصالحها وخاصة فيما يتعلق بعملية النقل، وبشكل خاص نقل الغلال، التي كانت روما تعتمد عليها بشكل رئيسي. خاصة وأن مصر كانت صومعة الغلال التي تطعم الشعب الروماني.

وهناك بردية، وهي إحدى برديات أوكسيرينخوس (٢٣٧) وهي عبارة عن شميكوى مقدمية مين أحيد ميواطني مدينة أوكسيرينخوس شمكوى مقدمية مين أحيد ميواطني مدينة أوكسيرينخوس (Οξυρυγχων πολεως) الغلال، والي سوباتيانوس أكيلا (Σουβατιανω Ακυλα) والي مصر في عهد الإمبراطور سيتميوس سيفيروس (Σεπτιμιου Σεονηρου) وملخيص الشكوى الخاصة بهذا المواطن أنه كان قد أدى دوره في الخدمة الإلزامية المفروضية كحارث، وبالرغم من انه قد أداها بشكل تام، بالإضافة إلى الواجبات الأحسرى المطلوبة منه إلا أنه تم ترشيحه مرة أخرى كسائق حمار عام، وبناء على هذا تقدم هذا المواطن بمذه الشكوى إلى الوالي لرفع الظلم الذي وقع عليه، وهو ترشيحه للخدمية الإلزامية مرتين متتاليتين.

وتبين لنا من خلال هذه البردية أن الوالي كان على صلة بعملية النقل وترشيح الخدمة الإلزامية المرتبطة بها.

كما أن السيتولوجوي كانوا يقدمون تقارير دورية إلى الاستراتيجوس وهذه التقارير خاصة بصوامع الغلال ودخولها، وكان الاستراتيجوس بدوره برفعها إلى الوالي ليكون على علم أول بأول بدخول هذه الصوامع(٢٣٨).

# Υ – ألديويكيتيس (Διοικητης)

لقد اضطلع الديويكيتيس بدور هام في عملية النقل السبري، وفي العصر البطلمي كان للديويكيتيس دور هام في عملية النقل بوصفه وزيراً للملك البطلمسي، فمن خلال بردية (٢٣٩) تعود إلى هاية القرن الثالث ق.م وهي عبارة عن خطاب مرسل من الديويكيتيس إلى الاويكونوموس نجد انه كان له دور هام في عملية جمسع دواب النقل التي تستخدم في النقل، ولقد جاء فيها:

"إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم، فيما عدا تلك الستي تسستخدم في الزراعة يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية".

وأيضا هناك بردية (۲۴۰) تعود إلى القرن الثالث ق.م عبارة عسن تعليمات صادرة من الديويكيتيس إلى الاويكونوموس تتعلق بجمع دواب النقل لاستخدامها في عمليات النقل البري المختلفة وجاء فيها:

"من أجاثون إلى باترون، تحية لقد كتب لنا أمونيوس (الديويكيتيس) لكيي نرسل إليه في المدينة حيوانات جر من أجل عربات النقل".

وبالإضافة إلى الدور الذي اضطلع به الديويكيتيس في عملية جسع دواب النقل، نجد أيضا، اضطلع بدور هام في عمليه النقل ويدل على ذلك بردية (٢٤١) عبارة عن خطاب مرسل إلى الاويكونوموس جاء فيه:

".... وانقل أيضا إلى الموانئ كل الحبوب الموجودة في المخسازن واشسحنها في السفن.".

ثانيا: على مستوي الإقليم

Επιστρατηγος) - |Επιστρατηγος|

لقد تعددت مهام ومسئوليات الإبستراتيجوس بوصفته الحاكم العام، تجاه عملية النقل، ومن تلك المهام أنه كان يقوم بإصدار التعليمات الخاصة بجمع دواب النقل.

ويتضح لنا ذلك من خلال بردية تعود إلى العام (١٩٩٩م) تشير إلى تعليمات الإبستراتيجوس إلى الحكام الإقليميين في مصر الوسطي بضرورة أن يرسلوا إليه القيمة الضريبية المقدرة من الدواب والأراضي المرتبطة بالميرة العسكرية المخصصة لزيادة الإمبراطور سيفيروس الاسكندر (٢٤٢٠).

كما انه كان يقوم بترشيح الأشخاص للقيام بواجب الخدمة الإلزامية المتعلقة بالنقل ويتضح لنا ذلك من خلال بردية ترجع إلى عصر دقلديانوس (Diocletianus) (ك٨٤م- ٥٠٣م) هي عبارة عن طلب مرسل الحاكم الإقليمي في القيوم إلى رئيس مجلس البولي (Prytanis) بترشيح شخصين آخرين للقيام بمهمة نقل الإمدادات العسكرية إلى الجنود وذلك عوضاً عن شخصين مكلفين بأداء هذه المهمة ولكنهما، يزمعان الهرب، وكان رد رئيس مجلس البولي أن يتقدم بهذا الطلب إلى الإبستراتيجوس الذي قرر إعفاء هذين الشخصين وترشيح آخرين (٢٤٣).

#### ٢ - الإستراتيجوس(Σταρτηγος)

لقد كان للإستراتيجوس دور هام في عملية النقل البري وذلك في العصرين البطلمي والرومايي.

في العصر البطلمي نجد أن الإستراتيجوس قد اضطلع بدور هام في علمية النقل وذلك من خلال بردية (٢٤٤) تعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني ق.م وهي عبارة عن خطاب مرسل من مزارعي الأراضي الملكية إلى الإستراتيجوس جاء فيها:

"إلى فانياس، أحد إفراد الحاشية، و الإستراتيجوس والمشرف علي السدخل، من مزارعي الأراضي الملكية في أوكسيرينخوس، لأننا بذلنا قصارى جهدنا لتنفيذ أمرك، وزرعنا الأراضي الملكية، ونحن زرعنا، ولم نقترض ولو مبلغاً صغيراً من المسال لكي نتجنب أي عجز، ونقلنا منتجات الأراضي إلى الجرن الملكي، ثم نقلناه إلى المخزن الملكي.."

ومن خلال هذه البردية يتضح لنا دور الإسترايتجوس في الإشـــراف علـــي النقل من الحقل إلى الجرن ومن الجرن إلى المخزن الملكى.

وفي العصر الروماني، نجد أن الإستراتيجوس أيضا كان له دور هام في عملية النقل البري، ويدل علي ذلك بردية (٢٤٥) تعود إلى نهاية القسرن الشساني المسيلادي (٩٧)م) وهي عبارة عن خطاب مرسل من الوالي الروماني إلى الإستراتيجوس، تتعلق بنقل غلال الدول وكذلك جمع دواب النقل من الأهالي لاستخدامها في عمليسات النقل المختلفة.

ومن خلال العديد من إيصالات كولومبيا (٢٤٠٠) يتضح لنا أن الإستراتيجوس هو الذي كان يصدر التفويضات الخاصة بإجور سائقي دواب النقل، نظير ما نقلوه من غلال، سواء على دوابكم أو على دواب مملوكة للدولة، وفي الغالب كان الباسيليكو جرامتيوس هو من يقوم بإصدار هذه التفويضات بصفته ممشل لسلطات الإستراتيجوس.

### ٣- الباسيليكو جرامتيوس (βασιλικος γραμματευς)

لقد كانت إجراءات النقل من الحقل إلى الميناء تتم تحت إشراف الباسيليكو جرامتيوس (۲٤۷).

ولقد اضطلع الباسيليكو جرامتيوس بدور هام في إصدار التفويضات الخاصة بدفع أجور النقل إلى عمال النقل في مراحل النقل المختلفة، وبخاصة نقل الغلال مسن صوامع الغلال إلى الموانئ.

وكان هذا التفويض يشمل الكمية التي سوف يتم نقلها، وكذلك أجور نقل تلك الكميات، وربما كان يصدر ذلك التفويض إلى أصحاب السلطات الأدى في صوامع الغلال، وكذلك في البنوك؛ وذلك لإعداد الأجور المناسبة للأعمال الستي تم إنجازها طبقاً للتفويض الصادر من الباسيليكو جراميتوس (٢٤٨).

وفي إيصالات كولومبيا سالفة الذكر (٢٤٩) نجد أن غالبية التفويضات، إن لم يكن جميعها صادر من الباسيليكو جراميتوس وإن كان دائماً ما يأتي مقروناً بكلمة ممثل سلطات الاستراتيجوس في قسمي بوليمون وثيميستس (٢٥٠).

وفي إيصال واحد فقط اصدر التفويض الخاص بالنقل من قبل السنين مسن الباسيليكو جرامتيوس (٢٠١).

## ٤ – الاويكونوموس (عامل المالية) (οικονομος)

لقد اضطلع الاويكونوموس بدور هام في عمليات النقل المختلفة، وهناك العديد من البرديات التي تحدد لنا مهام الاويكونوموس تجاه عملية النقل، منها بردية تبتونيس سابقة الذكر (٢٥٢) والتي تحدد سطورها مهام الاويكونوموس في مجال نقل الغلال، حيث كان علي الاويكونوموس أن يعمل بنقل الغلال من الإقليم، وكانت هذه الغلال هي مستحقات الدولة لدي مزارعي الملك والتي يدفعها كإيجار عيني عن

استغلالهم لأرض الملك وكذلك هناك من الضرائب ما يدفع عيناً، كما كان على الاويكونوموس أن يبقي من الغلال ما يحتاجه الإقليم من الغلال من اجلل أغراض البذور (٢٥٣).

كما يتضح لنا من خلال إحدى برديات تبتونيس (٢٥٤) أيضا أن الجانسب الأكبر من مسئولية النقل تقع علي عاتق الاويكونوموس، وهي عبارة عن خطاب مرسل من وزير المالي الديويكيتيس عام ٢٠٨ ق.م إلى شخص يدعي أرتيمون، من المرجح انه أويكونوموس في تلك الفترة، ولقد جاء في هذا الخطاب:

"بما أن الشحنة لم ترسل في الوقت المناسب، فقد ازدادت مصاريف النقل النقل (φορετροων) لذا فإنك ستدفع الفرق، وإذا رفضت فإنك تعرض نفسك لعقاب شديد....إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم فيما عدا تلك الستي تستخدم في الحرث يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية وانقل أيضا إلى الموانئ كل الحبوب الموجودة في المخازن واشحنها في السفن".

ثالثاً: على مستوي القرية:

١ – السيتولوجوس (σιτιλογος) (أمين مخازن الغلال)

لقد كانت مكانة السيتولوجوس تتوقف على مكان الصومعة التي يـــديرها، أي أن أرفعهم مقاماً كان أمين محزن الإقليم ، ثم مدير محزن الفيوم ثم مدير محزن القرية وهو أقلهم مقاماً (٥٥٥).

ولقد تنوعت مهام السيتولوجوس فيما يتعلق بعمليات النقل المختلفة وظهرت مهام السيتولوجوس منذ بداية جمع محصول الغلال في الحقل ونقلها إلى صومعة غلال القرية، حيث كان السيتولوجوس يقوم بأخذ كميات من الحبوب من المزارعين، وهذه الكميات كانت قد أعطيت لهم في السابق على سبيل القرض من

قبل الدولة، على أن يردها المزارع إلى صومعة غلال الدولة بعد هم المحصول، بالإضافة إلى النسبة المقررة للملك.

فضلاً عن أن السيتولوجوس كان مسئولا عن نقل الغلال إلى الموانئ. ففي رسالة كتبها أحد هؤلاء السيتولوجوي إلى شخص ما يطلب منها سرعة توفير الحيوانات المطلوبة لنقل الغلال، وقد جاء فيها:

"من اداماس إلى ديونيسيوس، بعد التحية، لقد أوضح لي بطلميوس انه ليس هناك تماون فيما يختص بالجمع (جمع الحيوانات) مشفوعاً بقسم لبسينيموس و ديونيسيوس واريستاندروس، الذين تعهدوا بتقديم مائة من دواب النقل....." (٢٥٧).

وهناك وثيقة بردية أخرى هي عبارة عن شكوى من عدم استطاعة نقل الحبوب في موعدها بسبب تجطم جسر يجب أن تمر علية الدواب وهي تحمل الغلال في طريقها إلى الميناء (٢٥٨).

إن الولاية الرومانية في مصر جعلت هناك ترتيبات فيما يتعلق بتوطيد دخلها من الغلال وضمان جودها وذلك بالإصرار علي استلام الحبوب نظيفة (٢٥٩) وموزونة بشكل آمن طبقاً للمكايل العامة للحبوب لحمايتها من الحوادث المؤسسفة وسوء التقدير من قبل موظفو السلطة، لذلك فإن هؤلاء الذين يملكون ملكيات كبيرة ولديهم إمكانيات وقدرات تؤهلهم لتلك الوظيفة أجبروا على الإشراف على الصوامع العامة كخدمة إلزامية (٢٦٠). لذلك كانت الإدارة الرومانية تختسار هولاء السيتولوجوي من بين الأغنياء حتى تضمن أهم لن يختلسوا شيئا من الغلال المكدسة في الصوامع، لأن لديهم من الثروة ما يكفيهم ومما يجعلهم لا يفكرون في اللجوء إلى

الاختلاس من صوامع الغلال (۲۱۱). ومهنة السيتولوجوس كانت إلى حد ما ذات أهمية وكان ينظر إليها بعين الاعتبار بين طبقة مسئولي الدولة، كان السيتولوجوي يستم ترشيحه من خلال إما الكوموجرامتيوس (كاتب القرية) (κωμογρμματευς).

أو الجرامتيوس الخاص بالمدينة (γραμματευς της πολεως) أو الجرامتيوس الخاص بالمدينة (γραμματευς της πολεως) العمدة هو السذي كسان وفي إحدى البرديات كان الكومارخ (κωμαρχης) "العمدة هو السذي كسان يرشح السيتولوجوس لهذه الوظيفة تتعسدى فترة العام الواحد(778).

## معاونو السيتولوجوس (μετοχοι):

كان السيتولوجوس يقوم بمهامه بالتعاون مع عدد من المعاونين منهم:

١- حاملو الأختام (επισφραγισται)

٧- النخالون (من يقومون بنخل الغلال)

#### ٣- الحراس ومنهم:-

- حراس المحصول (γενηματοφυλακες)
- حراس الصومعة (θησαυροφυλακες)
- حراس الرصيف (الموانئ) (ορμοφυλακες)
  - $(A\lambda\omega vo\phi u\lambda \alpha \kappa \epsilon \varsigma)$  حراس الشونة

#### ١- حاملو الأختام:

كان حملة الأختام ينوبون عن السيتولوجوي في بعض الأحيان، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، وهي وضع الأختام الرسمية فوق أجولة الغلال المخزنة في صوامع الدولة (٢٦٥).

وهناك القليل من الأختام الخشبية في المتحف القبطي في القاهرة التي استخدمت من قبل هؤلاء الموظفين لحتم الجوانب السفلية لتلك الأجولة من الحبوب، وذلك للتأكيد على أن تلك الاجولة لم يتم تخفيضها (٢٦٦).

### ٢- الـحراس:

أ- حراس المحاصيل , γενηματοφυλακες

وهناك بردية <sup>(۲۱۷)</sup> تذكر لنا بعض مهام حراس المحاصيل، وهي عبارة عن خطاب من حورس (Ωpos) الكاتب الملكي بإقليم أرسينوي ، مرسل إلى كتاب المراكز القـــرى جاء فيه:

"احصل من كتاب القرى على قائمة بالأشخاص الذين يمكن تكليفهم بحراسة المخصول، سواء أكانوا من رجال الجيش، أو من غيرهم ،من أهل المنطقة المسذين يعيشون هناك وعرفوا بأمانتهم وحسن خلقهم، وعين الأشخاص الصالحين لهذه المهمة في القرو وخذ منهم ومن الشرطة في كل قرية إقرارين مصحوبين بالقسم الملكي، وبأهم لن يدخروا جهداً في القيام بأعمال الحراسة، ولن يسمح لأحد من مزارعي أراضي الملك أو الأراضي الممنوحة بأن يمسوا علف الماشية ولا غيره من محصولات الزراعة الثانية فيما عدا العلسف المخصص لغذاء الماشية التي تستخدم في الزراعة، فإنه يسمح لهم بعد موافقة كتاب القرى، فيما عدا المقادير التي يدفع ثمنها، قبل الاستيلاء عليها، وفي الخزائن الملكية لحساب الخزائن الماكية حسب التعليمات التي سبق إصدارها، ويقدم الإيصال بالمبالغ المدفوعة، وبأهم سيعنون إلى جانب ذلك بأن يتم كل شئ آخر في الصيف علي ما يسرام وبالهم ينقلون المحصول إلى الأماكن المخصصة لذلك، وبأهم لن يسمحوا بأخذ شئ منه قبل صدور القرار الخاص بإطلاق سراح المحاصيل وقبل دفع استحقاق الملك من ذلك العام وسلماد كل المناخرات عن الماضي".

ويتبين لنا من خلال البردية السابقة المهام التي اضطلع بما حراس المحاصيل، هي:

- ١- القيام بحراسة المحاصيل.
- ٧- عدم السماح لأحد من المزارعين سواء مزارعي الملك أو الأراضي الممنوحة بالمساس بعلف الماشية ، فيما عدا العلف المخصص لغذاء الماشية التي تستخدم في الزراعة فإنه يسمح لهم بها ولكن بعد موافقة كتاب القرى، وكذلك تلك الستي يدفع ثمنها.
  - ٣- العناية بنقل المحاصيل إلى الأماكن المخصصة لذلك.
- 3- عدم السماح لأي شخص بأنه يأخذ شئ من المحصول قبل صدور القرار الخساص ياطلاق سراح المحاصيل، وقبل أن يحصل الملك على مستحقاته من محاصيل ذلسك العام بعد أن يسدد المزارعون كل ما عليهم من متأخرات للملك عن الماضي.

كما توضح لنا سطور البردية مواصفات اختيار حراس المحاصيل وهي :

- ١- أن يكونوا من الجيش أو من الأهالي.
- ٧- أن يكونوا ثمن عرف عنهم الأمانة وحسن الخلق.
- ٣- كان يأخذ منهم إقرارين مصحوبين بالقسم الملكي بألهم لن يدخروا جهداً في القيام
   بأعمال الحراسة، وبألهم سوف ينفذون واجبالهم على اكمل وجه.

وبنفس الأهمية ونفس الواجبات استمر وجود حراسة المحاصيل في العصر الروماني، وذلك بمدف مالي بحت أيضا لصالح الإمبراطورية الرومانية نفسها، ولصالح الإدارة الرومانية في مصر والتي جعلتها هي الأخرى فرضاً إجبارياً على عاتق المكلفين بهسا، وذلك من المحتمل، منذ عام ١٨٥م (٢٦٨).

 $^{\circ}$ (Αλωνοφυλακες)  $^{\circ}$ 

كانت مزارع الملك تحت رقابة وثيقة خلال موسم الحصاد، وكانت المحاصيل تجمع وتنقل إلى الجرن الملكي، ويتم درسها تحت رقابة حراس مسئولين كانوا يعينون

خصيصاً لهذا الغرض (٢٦٩) ويبدو أن هؤلاء الحراس كانوا هم حراس الشونة السذين كانوا يعرفون في مصر في العصريين البطلمي والرومان في باسم "هالونوفيلاكيس" (Αλωνοφυλακες) أي حراس الشونة (٢٧٠) والذين اعتمد عليهم البطالمة والرومان في حراسة المحاصيل المشونة في الأجران الخاصة بحم لذلك فإن تواجدهم في مصر أستمر منذ العصر البطلمي حتى العصر الرومان (٢٧١).

## ج- حراس الصوامع "ثيساوروفيلاكيس θησαυροφυλακες);

كما لاشك فيه أن الإدارة البطلمية والرومانية في مصر عينت العديد من الحراس لحراسة صوامع الغلال التي كانت تجمع بها المحاصيل الزراعية لحساب الحكام البطالمة والرومان وهم الذين أطلق عليهم لقب "ثيساورو فيلاكيس" في مصر في العصريين البطلمي والروماني (٢٧٢).

## (ε) حراس الموانئ (ορμοφυλακες)

لقد اضطلع حراس المواني بدور بعملية النقل وخاصة عندما يتم نقل الغلال الله الله الموانئ، هنا يبدأ دور حراس الميناء، وهو قيامهم بإعداد تقرير عن الغلال الستي تم نقلها من صوامع الغلال المختلفة.

ويذكر كل من "وسترمان" "وكيز" أن التقارير الخاصة بعمليات النقل التي تحت عن طريق عدد من سائقي الحمير العامة والخاصة والستي ذكرت في بردية "هامبورج" (.Hamb) (۲۷۳) والتي سبق ذكرها، قد اعد من قبل حراس الموانئ (۲۷۲).

# (Υ) الديكابروتوي (Δεκαπρωτοι)

في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي، وبالتحديد ما بين سبعة وسبعة عشر سنة بعد الثالث من يوليو عام ٢٢٩م اختفي منصب السيتولوجوس وحل محله

منصب الديكابروتوس (Δεκαπρωτος) ويبدو أن هذا المنصب قد قدم إلى مصر بعد زيارة الإمبراطور سيفيريوس عام ۲۰۰ ميلادية، ثم اختفي منصب الديكابروتوي في أوائل القرن الرابع الميلادي (۲۷۱) وأخر مرة ذكر فيها الديكابروتوي كان العام ۳۰۲ ميلادية في هرموبوليس، وظهر منصب السيتولوجوس مرة أخرى، وذلك من خلال بعض الإيصالات الخاصة بالنقسل والتي صدرت من قبل السيتولوجوس في كرانيس، وذلك في بداية العقد الأول من القرن الرابع (۲۷۷) بعد أن كان السيتولوجوس قد انقطع لمدة عام بعد ۲۳۲/۲۳۷م (۲۷۸). ولكن ما لبث أن أختفي السيتولوجوس مرة أخرى بعد عام ۳۷۲م (۲۷۳).

ولم تكن مدة تولي الديكابروتوس لمنصبه ثابتة بشكل محدد<sup>(\*)</sup> ربما كانت لفترة أربع سنوات أو خمس سنوات ولكن ذلك ليس مؤكداً بشكل مطلق إذا ما كانــت مدة المنصب قد حددت لفترة ٤ سنوات أو ٥ سنوات (٢٨٠).

ويبدو أن الديكابروتوي قد تم تجنيدهم من بين رجال ذوي مترلة عالية مسن الذين ثبت الهم يتمتعون بسيرة هيدة في مدلهم المحلية (٢٨١) وكان يتم ترشيحهم مسن خلال القنوات المحلية عن طريق الانتخاب في المجالس المحليسة مسن بسين مرشسحين بعينهم (٢٨٢).

### مهام الديكابروتوي(٢٨٣):

- ١- جمع الضرائب سواء بشكل عيني أو نقدي.
- ٢- كانوا على اتصال مباشر بصوامع الغلال والأجران الملكية .
- ٣- كانوا يقومون بجمع الغلال المستحقة للدولة من فنات المزارعين المختلفة.
- ٤- إعداد الشهادات للأشخاص الذين يقومون بنقل الغلال من الصوامع إلى
   الموانئ النهرية.
  - ٥- الإشراف على شحن الغلال من المواني ونقلها عبر النيل.

٦- كانوا يستلمون إيصالات من أصحاب السفن ثم يقدمون قوائم حساباتهم
 إلى الاستراتيجوس الذين كانوا على اتصال بهم.

وبذلك نري أن كل من البطالمة والرومان قد أولوا النقل البري اهتماما خاصا ، وأداروا عملية النقل ونظموها بشكل دقيق عن طريق شبكة من الموظفين لكل منهم مهامه وواجباته المنوطة به تجاه عملية النقل البري .

### هوامش الفصل الأول

- (1) Rostovtzeff, M., The Social and Economic History of the Hellenistic World, vol., 1, Oxford, (1941), p.314. (SEHHW) وسوف نشير إلى هذا (SEHHW) المرجع بالاختصار
- (٢) كمال عباس كاسب، قرية تبتونيس في العصر البطلمي، نظامها الإداري ونشاطها الاقتصادي وحيامًا الاجتماعية وعنلفامًا الأثرية، (دراسة مستمدة من المصادر الأصلية)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس ١٩٩٤، ص ٨٩.
- (3) Rostovtzeff, Loc. Cit.
- (4) Johnson, A.C., Roman Egypt to the Reign of Diocletian, Baltimore, (1936), pp. 404, 405
  - (\*) أنظر: الفصل التمهيدي، ص ص ٢،٢.
- (5) Rostovtzeff, M., A Large Estate in Egypt in the Third Century B.C "A Study Economic History" Madison, (1922), p110.
- (٦) نافتائي لويس، الحياة في مصر في العصر الروماني، (٣٠ ق.م- ٨٤م) ترجمة وتعليق / آمال محمد الروبي، مراجعة / محمد حمدي إبراهيم، عين للدراسات والبحوث الإنسسانية والاجتماعية، ط١، (١٩٩٧م) ص ١٤٥.
- (٧) هـ. أيدرس بل، مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، (دراسة في انتشار الحضارة الهيلينية واضمحلالها) ترجمة عبد اللطيف أحمد علي، دار النهضة العربيسة العربيسة (١٩٧٢م)، ص ٢٤، ٦٨
  - -P.C.Z., II, 59143,intro, P. 3(about 256 B.C); Ibid., 59207, (about, 265 or 254 B.C) Comment Lines, 5-7, p. 60; B.G.U, 1351, 1353.
- (°) كان بطلميوس الثاني يلقب" بفيلادلفوس" وهو لقب يعني "المحب لأحته" "أرسمينوي" الستى تزوجها خروجاً على العرف والتقاليد آنذاك، وكانت هي المقصودة أولاً بذاك اللقسب، أي

المحبة لأخيها . راجع/ محمود إبراهيم السعدن، تاريخ مصر في عهدي البطالمـــة والرومـــان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٣٢ حاشية رقم ٩٢.

- (8) Tarn, W.W, The Hellenistic Civilization, London, (1952) p. 183
  . نافتالی لویس، المرجم السابق.
- (10) Johnson, Op. Cit., p. 405.
- (11) P. Oxy, LV, 3788 (309.A.D)p.43
  - (١٢) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٦٦.
    - (١٣) نافتالي لويس، المرجع السابق.
    - (١٤) إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ج٣، ص ١٩.
- (\*)الديويكيتيس: معناها في الأصل مدير الضيعة، وهو لفظ يطلق علي موظف كبير يماثل " وزير المالية في العصر الحالي"، ويعتبر ممثل الملك الأول في الشئون المالية والاقتصادية. راجع / عاصم احمد حسين عثمان، الضرائب في مصر في العصر البطلمي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٧٧ ص ص
- (15) Rostovtzeff., A Large Estate, p.112
- (16) Ibid,p.111
- (17) P. Petrie, III, 54(a), 4.
- كذلك راجع / إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة ج٣، ص ، ٢٠ ، حاشية رقم . ٢٠
  - (۱۸) نفسه، ص ۲۳.
  - (١٩) نافتالي لويس، المرجع السابق.
- (20) Johnson, Op. Cit., p.403.
- (٢١) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٥٥
- (22) Murray, G., "The Roman Roads and Stations in the Eastern Desert of Egypt" JEA, 11, London, (1925), p.147.
- (23) Johnson, Loc.Cit.
- (24) Rostovtzeff, "The Foundations of Social and Economic Life in Egypt in the Hellenistic Times" JEA,6, London, (1920) p.164.

  (FSELEHT) وسوف نشير إلى هذا المرجع بالاختصار
- (25) Rostovtzeff, SEHHW,p.315
  - (٢٦) عاصم أحمد حسين، المرجع السابق، ص ١٦٥.
  - (٢٧) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص ص ٢٨٤، ٢٨٤.

- (28) Preaux, C., L'Economie Royal des Lagides, Bruxelles, (1939) p.213.
  - (٢٩) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٨٤.
- (30) Preaux, Loc. Cit.
- (31) P.C.Z., I, 59009 (about 259 B.C) p. 14
- (32) Ibid. Comment Lines, 11-12, p.15.
- (")الأيكونوموس: لقب يطلق علي أحد عمال المالية الرسميين. وكان من أهم ممثلي "وزير المالية" في إقليمه، ومعني هذا اللقب أصلا هو" مدير الشئون الخاصة"، راجع/ شخاتة محمد إسماعيل، انحرافات الموظفين في عصر البطالمة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب ،جامعة عين شمس، القاهرة، ١٩٧٨، ص ٨. وتتكون كلمة الأويكونوموس (Οικομος) من مقطعين، الأول (Οικος) والخابئ (νομος) والمقطع الأول مشتق من الكلمة (Οικος) أو (Οικος) والتي تعني "بيتاً أو ضيعة" وكلمة (الاويكونوموس) تعني مدير الشئون الخاصة، راجع/ أبو اليسر عبد العظيم فرح، مهام الاويكونوموس (عامل المالية في مصر في عصر البطالمة، دراسة وثائقية) رسالة ماجستر غير منشورة، كلية الآداب جامعة عين شمس، القاهرة، ص ٢ ١٧٠.
- (\*)أرسينوي: هي إحدى أقاليم مصر الوسطي وكان اسمها في السسابق "كروكوديلوبسوليس" (Crocodilopolis) وتعني مدينة التمساح والاسم المصري لها "شتتShetet" والآن مدينة الفيوم. راجع/ نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٢، ص ٣٨٤.
- (33) P.Tebt, III, 704, 11. 19-25; Preaux, Op. Cit, pp. 214-215.
- (34) Preaux, Op. Cit, pp. 214-215.
- (٣٥) آمال محمد محمد الروبي، مصر في عصر الرومان، دارسة سياسية اقتصادية اجتماعيـــة في ضوء الوثائق التاريخية (٣٠ ق.م -٢٨٤م)، ١٩٨٠ –١٩٨١م، ص ٢٥٢.
  - (۳۹) نفسه، ص۲۵۹.
  - (٣٧) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٨٤.
- (38) P. Tebt., III, 703, 11.63-68. (\*) الأرورة: هي وحدة القياس في الأراضي الزراعية وتساوي ٢٧٥٦ متراً مربعاً.
- -إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص ٢٨٤ (98) P. Lille,8; ٢٨٤ (98)
- (\*) فيلادلفيا: محلها الآن خرابة جرزة في شمال شرق محافظة الفيوم، راجع/ أيدرس بل: المرجـــع السابق.

- ٠ (٤١) أيدرس بل، المرجع السابق،
- (42) Rostovtzeff., Large Estate, p.122.
- (٤٣) آمال الروبي، كرانيس كوم أوشيم، دراسة بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعيــة في العصر الروماني (٣٠ ق.م -٢٨٤م) رسالة دكتورا ه غير منشــورة، كليــة الآداب، جامعة القاهرة، (١٩٧٥)، ص١٤٣.
- (44) Rostovtzeff, Loc. Cit.
- (٤٥) سليم حسن، المرجع السابق، ج١٤، ص ٥٩٠.
- (46) Rostovtzeff, Loc. Cit.
  - (٤٧) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص٧٨٥.
- (48) Husselman, E. M., "Papyris from Karanis" Michigan Papyri, vol., IX, (1971) pp. 55-57.
- (<sup>\*</sup>) ستراتيجوس: (στρατηχος): تعني القائد وهو لقب إغريقي خالص، وعين في الأصل لقيادة القوات العسكرية في الإقليم، ثم اصبح فيما بعد صاحب الاختصاصات المالية والمدنية، ثم صار في النهاية المدير الفعلى للإقليم، راجع/ أيدرس بل، والمرجع السابق، ص ٥٥.
- (°) كانت مديرية أرسينوي (الفيوم) تختلف عن المديريات الأخرى من حيث التقسيم، حيث كانت تقسم إلى أقسام (Merides والمفرد Meris ) بلغ عددها أربعة من خلال جانب من القرن الثالث ق.م وهسي: قسم "هيراكليسديس" في الشمال، وقسم بوليمسون (Πολεμων) في الجنوب الشرقي، وقسم ثيميستوس

(Θημεστος) في الجنوب الغربي، وقسم البحيرة الصغرى (Μικρα Λιμην) شمسالي قسسم هيراكليديس، ولكن يبدو أن القسم الرابع قد اختفي في النصف الثاني من القرن الثالث، راجـــع/ إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٢، ص ص٣٩٣–٣٩٤

-Also, Bevan, E, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London (1914), p. 117.

(°) كانت مصر في العصر الفرعوبي تنقسم إلى أقسام كبيرة سميت بـــ "مصر الســفلي" "أو أرض الشمال" وامتدت من البحر المتوسط إلى مجاورة ممفيس (منــف) (Memphis) أو "مصــر العليا "أو أرض الجنوب" " وتضــمنت بــاقي الــبلاد بالإضــافة إلى جزيــرة الفــانتين (Elephantine) في مقابلة أسوان

(Syenc) وكان كل من هذين القسمين ينقسم إلى وحدات إدارية عرف كل منها باسسم "هيسيبو" (Hesepu)أو سيبيت (Sepct).

و لقد استبقي البطالمة النظام الإداري التقليدي في مصر من حيث تقسيمها إلى قسمين كبيرين هما، مصر العليا ومصر السفلي، ومن حيث تقسيم كل منهما إلى وحدات إدارية رئيسية ،ولكنهم غيروا المسمي إلى نوموس (νομος)، ووضعوا علي رأس كل منها حاكماً عسكرياً هو "ستراتيجوس" وفي عهد البطالمة الأواخر أضيف إلى القسمين السابقين قسما ثالثاً هو "مصر الوسطى" وكان يسمى "هيبتانوموس"

(Heptanomια)، أي الأقاليم السبعة، فأصبحت مصر تنقسم إلى ثلاث أقسام مصر العليا، ومصر السفلي، و مصر الوسطى.

أما في العصر الروماني، فقد أبقي أغسطس على هذا التقسيم، الذي لم يستغير إلا في أواخسر عهد الرومان راجع/

Murray, J.G., Handbook for Travelers in Lower and Upper Egypt, I, (1880)pp.14,15.

عن النظام الإداري في مصر في العصريين اليونايي والرومايي راجع:-

- محمود السعدي، المرجع السابق، ص ص ١٦٥ ١٧٥.
  - هـ أيدرس بل، المرجع السابق، ص ٥٩.
  - كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ص ٦-١.
- إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ج ٢، ص ص ٤٩٣,٠٠٤.
- Ball, Op.Cit, pp. 5ff.
- Jones, the Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1971, p.295.
- Breasted, H, A History of Ancient Egyptian, London, 1924, pp. 33-4.
- Dack, E.V., Recherches Sur Les Institutions de Village en Egypte Ptolemique, Studia Hellenistica. 7, (1951) p. 7.
- (\*) كان إصطلاح (Koinon) يطلق علي النقابات الرئيسية ذات الهوية الواحدة، أما مصطلح (Synodos) فكان يطلق علي النقابات الفرعية من ذات الهوية. راجع /حسين محمد احمد يوسف، النقابات في مصر الرومانية " دراسة وثائقية " الهيئة العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصريين رقم (119،)، فرع الصحافة (199۸م)، ص ٢١.
  - (٤٩) نفسه، ص ١٢.
    - (٥٠) نفسه.
- (51) Rostovtzeff, M., SEHHW, Oxford, (1941), p314.
- (52) Johnson, Op.cit., pp.392, 393.

(\*) كانت كل مديرية في مصر تسمي (Νομος) ولها عاصمتها، وهمي المتروبوليس (للا كانت كل مديرية ينقسم إلى عدة مواكز سماها البطالمة والرومان علي السواء "توبارحياي" (Τοπαρχηιαι)، وصل عددهم في إقليم هيرموبوليس ماجنا (Hermopolis Magna) (الأشمونين) إلى ستة مواكز. راجع / محمود ابراهيم السعدين، المرجع السابق، ص ١٧٤.

- (53) El-Mosallamy, A., "A private Letter about Transportation Charges" ICP (1986), p.114.
- (54) Johnson, Op. Cit., p.393.
- (55) Westermann, W.L & Keyes, C.W., Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia, New York, (1993) p. 156.
- (56) Ibid., p.105.
- (57) P.Col. 1 recto 4, col., 6,11. 1-7.

(\*) الجمنازيار خوس: هو مدير معهد التربية" ألجمنا سيار خوس و (γυμνασταρχης) وكان هذا المعهد موجود في العصر البطلمي، بل وكان منتشراً في عواصم الأقاليم حيث الجاليات اليونانية وكذلك كان منتشراً في القرى. إلا أن الإمبراطور أغسطس= (Augustus) الغي معاهد التربية، وإن كان قد أبقي على الصبغة الرسمية للمعاهد التي كانت موجودة في عواصم الأقاليم (Metropoleis) راجع / محمود السعدين، المرجع السسابق، ص

(\*)لقد أسهمت المصارف المالية إسهاما كبيراً في نشاط مصر الاقتصادي، وفي العصر البطلمي كان هناك مصرفاً ملكياً في الإسكندرية من المرجح أن أبوللونيوس "وزير المالية" هو الذي كسان يديره وذلك في عهد بطلميوس الثاني، وكان لهذا المصرف الرئيسي فروع أخرى في عواصم الأقاليم وأقسام إقليم الفيوم (Merides) والمراكز والقرى وكانت تخضع لإشعسراف الإدارة المالية، كذلك كان للمعابد مصارفها المالية بما علي الأقل منذ النصف الآخر من القرن الثاني قبل الميلاد. بعد أن رفعت الدولة يدها عن إدارة ممتلكات المعابد، كما كان هناك مصارف خاصة (το المعابد مصر في عصر المعارف لم يكن يتعامل إلا بأموال الأفراد فقط. راجع/ إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ص

<sup>(58)</sup> Ibid., col., 7,11. 1-9

<sup>(59)</sup> Ibid., col., 4,11, 1-11.

<sup>(</sup>٦٠) حسين يوسف، المرجع السابق، ص ١١٠.

(٦١) نفسه .

- (62) P.Hamb, 17, col., I, 11.1-10, Arsinoe (A.D 210).
- (63) Wilcken, U., & Mitties, L., Grundzug und Chrestomatie der Papyruskunde, Leipzig, (1912) p.440.
- (64) Preaux, Op. Cit., p. 146
  -Murray . كان هناك طريق بري يصلها (الواحة الخارجة) بالنيل عند أبيدوس على النيل, Op. Cit. map, p. 139
  - (\*) يبلوزيون (تل الفرما) (Tell El Farama) بالقرب ممن بور سعيد الحالية (بالوظة حاليا).
- (65) Johnson, Op. Cit., p 403.
- (66) Ibid.
- (67) Ibid.
- (٦٨) حسن الإبيارى، تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي في عصر الرومان، دار العلوم بالفيوم (٦٨) . ٢٨٢ .
- (69) O.Tait., 240,( A.D.34).
- (٧٠) حسن الإبياري، المرجع السابق.
- (71) O.Tait, 290 (about 62 A.D.) (71) الماديقية الحالية. (\*) أي السوري، من لاو ديكيا القديمة، أي اللاذيقية الحالية.
- (72) Johnson, Op. Cit., p. 380.
- (٧٣) حسن الإبياري، المرجع السابق.

- (74) Johnson, Loc. Cit.
- (75) Rostovtzeff, M., SEHHW, pp. 267, 268.
- (\*) ولقد سجل نقش هيروغليفي على جدران معبد إدفو أن الإله حورس اهدي إلى ابنه الملك حورس الحي بطلميوس كل الأراضي المترعة في كافة أرجاء مصر من ألفانتين حتى البحسر، وقدم له وثائق الملكية وسجلاً وصفياً للمتلكات، وقد خطها جميعاً بيده، الإلسه تحسوت في السجل السماوي، راجع/ مصطفي كمال عبد العليم، الأرض والفلاح في مصر في عصسر البطالمة، (محاضرة ألقيت في مقر الجمعية المصرية للدارسات التاريخيسة) القساهرة (١٩٧٠) ص٤.
- (76) Rostovtzeff, Loc. Cit.
- (77) Ibid, Large Estate., p. 127
- (٧٨) أيدرس بل، المرجع السابق، ص ص ٥٩، ٣٠.
- (79) Preaux, Op. Cit., p.488.
  . ۱۸۰ براهیم نصحی، تاریخ مصر فی عصر البطالة، ج۳، ص ۱۸۰

- (٨١) نفسه.
- (\*) لقد حكم بطلميوس الثامن يورجيتيس الثاني من (٦ \$ ١ ٩ ١ ١ ق.م) و (Euergétes) هي كلمة يونانية مركبة من لفظين: الأول (eu) وتعني حسن، طيب، الثاني (ergétes) مسن (ergétes) بمعني العمل، وبالتالي فالكلمة كلها معناها: فاعل الخير أو المحسن، الخير، راجسع /محمود السعدين، المرجع لسابق، ص ٥٦، حاشية رقم (٥١)
- (82) P. Tebt., 5, 11.60-61.
- (۸۳) أيدرس بل، المرجع السابق، ص ٦٠– ٦٢.
- (٨٤) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالة، ج٣، ص ٢١٣، ٢١٤.
- (85) Tam, Op. Cit., p. 164.
- (86) Rostovtzeff, Large Estate., p.43.
- (87) Ibid. SEHHW., p.289.
- (88) Revenue Laws, col., 36, ll. 11-19.
- (89) Ibid., col., 43, 11. 11-16
- (90) Ibid., col. 43, 11. 3-4
  - (٩١) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٠٦.
- (92) Rostovtzeff, SEHHW, p. 289.
  - (٩٣) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٠٦.
    - (٩٤) أيدرس بل، المرجع السابق، ص ٨٩.
    - (٩٥) محمود السعدن، المرجع السابق، ص ص ١٦٠-١٦٢ .
      - (٩٦) نفسه، ص ١٦٥.
      - (٩٧) أيدرس بل، المرجع السابق، ص ص ١٤٥، ١٤٦.
- (٩٨) مصطفي عزمي محمد، البهنسا في العصرين الفرعويني واليوناين الروماين دراسة أثريسة وحضارية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، القاهرة ٥٠٠٠م، ص ٩٤.
  - (\*) في الممالك الشرقية، في العصور القديمة كان من حق الملوك تسخير رعاياهم لإنجاز بعض الأعمال من أجل الدولة، وفي أثينا (Athena) في ظل النظام الديمقراطي كان علي الأفراد تأدية بعض الخدمات التي كان يتطلبها الصالح العام، وكانت تلك الجدمات تسمي آنذاك (Δειτουργια).
- وفي العصر البطلمي باعتبار أن الملك صاحب الدولة وحاكمها الأعلى، فإنسه وفقاً لآراء الصرين لم يكن تحت إمرته مواردها المالية فحسب، بل كذلك مجهودات الأهالي التي بفضلها

كانوا يساعدون الملك مساعدة فعالة في استغلال ضيعته، فكان الأساسان اللذان يقوم عليهما بناء الدولة المصرية هما:

امتلاك الملك للأراضي، وإجبار الأهائي على العمل لصالحه، فكان يتعين على المواطنين أن يخدموا الجماعة بجهودهم ومواردهم ، أو بعبارة أخرى أن يؤدوا للدولة خدمة دون مقابل إذا ما طلبت إليهم الدولة ذلك وهو ما عرف بالمورد (Λειτουργια) ولقد أدخل الرومان علمي هذا النظام في مصر تعديلات جعلته مختلفة كل الاختلاف عما عرفته مصر قبل عصر الرومان ولاسيما حيث امتداده ليشمل كل طبقات المجتمع، ويمكننا أن نفرق بين نوعين من الخدمات الإلزامية، فقد كان قوام أحدهما لخدمة اليدوية بينما كان قوام الآخر الثروة.

راجع/ أبواليسر فرح، "الدولة والفرد في مصر"ظاهرة هروب الفلاحين في عصر الرومان "عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٩٤، ص ١٥٤، ١٥٥.

- أيضا: راجع /Rostovtzeff, SEHHW, p.271
  - وكذلك عن موضوع الخدمة الإلزامية راجع/:-
    - نافتالي لويس، المرجع السابق.
- نصحي، مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص٣٨١ ٣٨٥.
- Lewis, Exemption form Liturgy in Roman Egypt acts du xe Congress International de Popyrologues, (1964)pp. 69-79.
- (99) P. Tebt, I, 27, 11.54-64.
  - كاتب المركز: (Τοπογραμματευς) هي كلمة تنقسم إلى جزأين:

الأول: (Τοπος) وتعني "المركز"، وهو إحدى الوحدات الإدارية التي كانت تنقسم إليها مصر في العصرين اليوناني والروماني.

الجزء الثاني: (γραμματευς) وتعني" الكاتب" فيصبح معناها كاملاً "كاتب المركز" وعلي رأس كل مركز كان هناك رئيس يسمي "توبا رخ" (τοπαρχης)

(°) كاتب القرية: هي كلمة مكونة من : كلمة (κωμη) بمعني "القرية" وهي احدث الوحدات الإدارية في مصر في العصريين اليوناني والروماني وكلمة (γραμματευς) وتعني كما قلنا سابقاً "الكاتب" وكان علي رأس كل قرية رئيس يسمي (κωμαργης) أي "الكومارخ" أو (العمدة)

- راجع/ كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ص ١٢-٢٢.
- (100) Rostovtzeff, M., FSELEHT, p.166.
- (101) Tarn, The Hellenistic Civilization, p.189.

- (102) P. Tebt, III, 786, 11.1-13 (about 138 B.C)
- (103) Rostovtzeff, FSELEHT, pp. 166-170.
  - (١٠٤) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٧٥.
  - (١٠٥) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ١٦٥.
- (106) Rostovtzeff, "Angariae" Klio, 6, (1906) p. 254
- (107) Ibid.
- (108) Llewelyn, S. R., "New Documents Illustrating Early Christianity", vol., 8 Cambridge, (1998), p. 89.
- (109) Ibid.
- (110) U.P.Z, 110, 11.173-181; Rostovtzeff, Large Estate, p.108.
- (111) Rostovtzeff, SEHHW,p.316
  - (١١٢) آمال محمد الروابي، مصر في عصر الرومان، ص ٢٥٢
    - (۱۱۳). نفسه.
    - (١١٤) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٤٥.
- (115) Wallace, S.L., Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Princeton, (1938), p. 78.
- (١١٦) منيرة محمد الهمشري، النظام الإداري والاقتصادي في مصـــر في عهـــد دقلـــديانوس (٣٠٥ – ٣٠٥م) الهينة المصرية العامة للكتاب، تــــاريخ المصـــريين (١٤٥)، القــــاهرة،
  - 1999، ص ٣٩.

- (117) Johnson, Op.Cit, p.403.
- (118) Wallace, Op.Cit., p. 92.
- (119) Ibid, 89.
- (120) BGU, I, 266; Wallace, Taxation, p. 89.
- (121) P. Tebt, III, 750, 11.1-24. (about B.C187).
- (122) Ibid, 11. 16-17.
- (123) Rostovtzeff., SEHHW, p. 315.
- (124) P. Tebt, III, 748, 11.1-20 (about, 243 B.C)
- (125) Ibid, Comment Lines, 14-15, p. 170.
- (\*) ربما كان "زينودوروس" هذا هو نفسه الذي ورد في بردية الحيبة (P.Hib,1,59) والتي تعود
- إلى تاريخ مقارب لبردية تبتونس (٧٤٨) حيث تؤرخ بــ (٥٤٥ ق.م) وكان زينــودورس يشغل منصب مراقب الحسابات لأحد مراكز أقاليم اوكسير ينخوس.
- (126) P. Tebt, III, 749, 11.1-6 (about 243 B.C)
- (١٢٧) حسين حسين رزق، الشرطة والحراسات في مصر في العصرين البطلمي والرومساي، في ضوء الأوراق البردية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، كلية الآداب القاهرة،
  - ۲۶۰۰۵م، ص۲۶

(128) P. Tebt, III, 704, 11.19-22. about 208 B.C

(129) Ibid, 905 (Early 2<sup>nd</sup> Cent B.C)

( °) بوباستيس: إحدى قري إقليم الفيوم.

(130) BGU, II, 15.

(١٣١) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٩٤

(\*) في أواخر عهد البطالمة كانت الحكومة المركزية، تدعيماً لسيطرها على إقليم طيبة، قد عينت هناك موظفاً يحمل لقب الإبستراتيجوس (επιστρατηγος) أي" قائد " أو "حاكم" نائب عن الملك مزوداً بسلطات مدنية وعسكرية واسعة، وراقت الفكرة الأغسطس تقسم مصر إلى ثلاث مناطق كيري على رأس كل منها ايستراتيجوس (أي مدير عام) وهي:

١- طيبة

٧- مصر الوسطى: والتي سميت رسمياً الأقاليم السبعة والإقليم الأرسينوبي

٣- الدلتا

– راجع /أيدرس بل، المرجع السابق، ص ٩٨.

(١٣٢) الحسيني احمد عبد الله، الإدارة والقانون في مصر الرومانية (دراسة لوظيفة الابستراتيجيا) عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط٢، ٢٠٠٠م، ص ٧٧

(۱۳۳) نفسه، ص ۷۸

(134) P. Col. I recto 4, cols., 1, 1.2; 3, 1.2; 4, 11.2-3.; 5,1.5; 7, 1.2.; 9; 1.2 (عن المعروس (Pagus)) التي الستحدلها (\*) الباجوس (Pagus) هو أحد وحدات التقسيم الإداري (في العصر البيزنطي) التي الستحدلها الرومان، ويبدو ألما حلت محل المركز (Τοπος) عام ٣٠٨ /٣٠٧ ميلاديسة، راجع/حسين حسين رزق، المرجع السابق، ص ٤٤.

(P. Oxy, 3788- Comment Line, 2,p.41)

(\*) هذه الوظيفة تختص بالإقليم، وهذا اللقب مشتق من كلمة (νομος) بمعني " مرعى" وربمـــا كان له علاقة بمراعى الحيوانات التي تستخدم في النقل أو المشرف عليها.

(P. Oxy, 3788- Comment Line, 2,p.41)

- (135) P. Oxy, LV, 3788, 11.1-9.
- (136) BGU, I, 266.
- (137) Llewelyn, Op. Cit., p. 89.
- (138) Rostovtzeff "Angariae" Kilo, 6, p. 254.
- (139) Wallace, Op. Cit., p. 92.
- (140) P. Oxy, XVII, 2131, 11, 11-18.
- (141) Wallace, Op. Cit., p.78.

- (142) Rostovtzeff, Social and Economic History in Roman Empire, vol., 1, Oxford, (1979) p. 145. (SEHRE) منا المرجع بالاختصار (١٩٣٥) (١٤٣٠) أبو الميسر فرح، المرجع السابق، ص ١١٢.
- -سيد احمد علي الناصر، تاريخ الإمبراطورية الرومانية . Tacitus, Annales, X11, 43 (144) المبراطورية العربية، ج٣، القاهرة، ١٩٧٨م، ص ٥٨.

(1٤٥) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٨٩.

وأيضا: راجع/

- Westermann and Keyes, Op. Cit., p.106.
- El Mosallamy, Op. Cit., pp. 114-145.
- Zaky aly, "Sitologia in Roman Egypt" JJP, IV, (1950) p. 302. (146) P. Tebt III, 786 11.1-13, (about 138 B.C)
- (\*) لقد كان مزارعو الملك يؤلفون في كل قرية جماعة للدفاع عن مصالحهم وتحمل مسئوليالهم نحو الدولة وكان لكل جماعة من هذه الجماعات رئيس وسكرتير يساعده شخص واحد أو اكثر. راجع/حسين محمد يوسف، المرجع السابق، ص ٣٨.
- (147) Rostovzteff, FSELEHT, p. 166.
- (148) Rostovtzeff, SEHHW, p. 280.

(1٤٩) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٧٦.

- (150) P. Tebt., I, 92, 11.1 –9, (Late Second Century B.C)
  (\*) يذكر ناشر البردية أن "النهر العظيم "(μεγαλου ποταμου) في هـــذه البرديــة لــيس المقصود به نمر النيل، ولكن المقصود به بحر يوسف (Bahr Yosuf) وهو فرع طبيعي من النيل يخرج من مجراه الرئيسي بالقرب من أسيوط وبعد ري إقليم الفيوم بفرغ ما تبقي من مياه في البحيرة التي تسمي الآن ببركة قارون، راجـــع/, Ibid., comment Line, 2. p, هما المرجع السابق، ص ٣.
- (°) بطلمية يورجيتيس، يشير ناشر البردية إلى أن ذكر بطلمية يورجيتس في البردية على ألها عاصمة إقليم أرسينوي، هو شئ يثير الدهشة ، وذلك لأنه بدون شك، فإن الفيسوم (أرسينوي) لم يكن لها عاصمة أخرى سوي كروكوديلوبسوليس (Crocodilapolis) أو أرسينوي التي كانت بدون شك عاصمة الإقليم في العصر الروماني وعلي الجانب الآخر فإن بطلميوس يورجيتيس وصفت في بعض البرديات على ألها قرية (κωμη) تابعة لمركسز هيراكليديس وهو الأرجسح.

-Cit, p 410.

( \*) بحيرة موريس (هي الآن بحيرة قارون).

(151) P. Tebt, I, 43, 11.2-3

(152) P. Tebt, III, 856, recto, cols., 1-VI, verso, cols., 1-X (about 171 B.C)

(153) Ibid., recto, col., 1, 11. 1-9, verso, col., 1, 1.50.

(154) Ibid., verso, col. IV, 1.87

(155) Ibid., verso, Col., IV, 1.22.

(156) Ibid., verso, Col., IV, 1.33

(157) Ibid, p.78

(158) P. Tebt, IV, 1139, 11,33 -37(about 123 B.C)

(159) Ibid., p. 198

(160) P. Tebt, III, 858, (Mid Second Cent. B.C)

(161) Ibid., p. 101; Comment Line, 1, p,91.

(162) Westermann and Keyes, Op. Cit., p. 104.

(163) Z. Ali, Op.Cit, p. 293.

(164) Ibid

(165) Ibid, p. 294.

(166) Westermann and Keyes, Loc.Cit.

(١٦٧) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٣٨.

(١٦٨) أبو اليسر فرح، المرجع السابق، ص ١١٢.

(\*) لقد أرسلت مصر في عهد أغسطس عشرين مليون (modii) من الغلال، وذلك كل عام إلى روما أي ما يعادل مائة و أربعون ألف طن، وفي عهد نيرون أطعمت الغلال المصرية روما لمدة أربعة اشهر، في كل عام ٦٠ مليون modii من الغلال لابد أن تصل إلى روما عبر البحر أي ما يعادل ٢٠٤ ألف طن، في عهد نيرون كان وصول أسطول الغلال من الإسكندرية كان عتم الترحيب به كحدث هام جداً، راجع/

(www.2. rgzm.de) Merchant Vessels and Maritime. Commerce in Roman Times, by Giulia Boetto, Trans- to E - Calcagno, C,.

(١٦٩) منيرة الهمشرى، المرجع السابق، ص ٣٩.

(170) P. Tebt, III, 703, 11.70 -85 (late 3<sup>rd</sup> cent. B.C)

(171) P. Tebt, III, 704, 11, 22-23, (208 B.C)

(172) Ibid., 858, 11.1-17, (Mid Second Cent. B.C)

(١٧٣) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٩٠.

(174) P. Tebt, III, 856, (171. B.C)

(175) P. Col. 1 recto 4, Ibid. recto 5.

(176) Westerman and keyes, Op. Cit., p. 154.

(177) P. Col., 1 recto 5.

col., 3, ) والتي سوف تظهر في الما قرية هيراكليا (Ηρακλειας) والتي سوف تظهر في ( 3, ) والتي سوف تظهر في ( 1.9 )

(\*) اسم الأب هنا مفقود

(\*) وجود شرطة طويلة (-) بعد أسم سائق الحمار توضح لنا أن اسم الأب لم يعط وهناك من فسر وجود الشرطة علي ألما تشيد إلى أن اسم الأب كان هو نفس اسم الشخص المذكور في القائمة ولكن هذا التفسير لا يتطابق بنجاح مع وثيقتنا لان قائمة سائقي الحمير ذكر بما اسم الأب واسم المشخص رغم الهم متشابمان مثل ( ; $E\rho\mu\alpha\varsigma$  -  $E\rho\mu\alpha$ (col., 1,1.9) لذلك فإن  $E\rho\mu\alpha\varsigma$  -  $E\rho\mu\alpha$ (col., 1,1.9) لذلك فإن افضل تفسير لوجود هذه الشرطة هو أن اسم الأب (اسم الأسرة ) غير معروف.

-Westerman and keyes, Op. Cit., p. 160.

(178) Ibid, p. 161, Comment Line 7.

(179) P. Col., 1 recto 5, col., 1,1.8.

(180) P. Tebt,. III, 858, 1.2.

(181) P. Col., 1 recto 5, col., 1,1,1-24

(182) Ibid., col., 2, 1.12.

(183) Westermann and Keyes, Op.Cit. pp. 156-162

(184) Ibid., p. 104.

(185) P. Col., 1 recto 4, col., 3, 1-9.

(١٨٦) ٪ نجد أن هناك ممثلين ينوبون عن سائقي الدواب في استلام مستحقاتهم لدي الدولة

في الإيصالات الآتية (.cols., 1,4,5,6,7,9,16,18,19)

- كما نجد أن السائقين الذين تعاملوا مع الحكومة مباشرة دون وكيـــل ينـــوب عنــهم في الإيصالات الآتية: (cols., 3, 8, 13, 15)

(187) P. Col. 1 recto 4, col., 16, 11.1-13.

(188) Westermann and Keyes, Op.Cit., p. 101.

(189) P.S.1., IX, 1053, 11,1-6. Oxyrhynchus (2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> Cent A.D)

(190) Westermann, and Keyes, Op. Cit., p. 157.

(191) Ibid.

(192) P. Hamb, p.17 Arsinoe (about 2 10 A.D)

(193) P. Col., 1 recto 5.

(١٩٤) نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة ج٣، ص ٢٦.

(\*) يري نصحي انه لا يمكن التسليم بوجود خطين متماثلين علي جانبي النيل، وذلك لأن عبـــور النيل كان أمرا ميسورا، ولأن وجود خطين على ضفتي الفرع الكانوبي كان لا يفي بالحاجة

في الدلتا بسبب اتساع رقعتها، كما أن ضيق الوادي في مصر الوسطي والعليا لا يبرر وجود خطين، هذا إلى أن طبيعة الأرض في بعض جهات هذه المنطقة لم تسمح حسى الآن بوجسود طريق متصل بين أسوان والقاهرة على كل من جانبي النيل، ومن ناحية أخرى لابسد مسن مكاتب البريد لم تقتصر علي ذلك الخط الرئيسي الممتد بين الإسكندرية وأسوان، وإلا كيف أمكن البطالمة ووزراؤهم وكبار موظفيهم تبادل الرسائل مع باقي الموظفين في الدلتا والفيسوم والواحات. راجع/ نصحى ج٣ ص ٦٦- ٧٧.

(195) Preisigke., F" Die Ptolemaische Staatpost" Klio, 7 (1907) p. 255.

(١٩٦) إبراهيم نصحى، المرجع السابق.

(197) P.Hib., 110, verso . p. 286.

(198) Ibid., verso (cols., II,III) 11. 55-114 (255 B.C)

(١٩٩) إبراهي نصحي،المرجع السابق، ص ٦٧.

(200) Preisigke, Op.Cit., p. 247.

(۲۰۱) إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ٦٧.

(۲۰۲) نفسه.

- (203) P.Hib., Op.Cit., 1. 78.
- (204) Ibid., 1.82
- (205) Ibid., 11. 80, 85
- (206) Ibid., 1.86.
- (207) Ibid, 1, 87.

(\*) الحيبة: في محافظة المنيا قرب مركز الفشن وإنما على الشاطئ الشوقي للنيل حالياً.

(۲۰۸) إبراهيم نصحي، المرجع السابق.

- (209) Preisiqke, Op.Cit. pp. 266 -269
- (210) P. Hib., Op. Cit., 11. 55-60.
- (211) Ibid, 11. 75-87.
- (212) Ibid, 11-100-105.
- (213) Ibid, 11.65-69.
- (214) Ibid, 11. 91-96
- (215) Ibid, 11.106-108.
- (216) Ibid, 11.65-69.
- (217) Ibid, 11.91-96.
- (218) Ibid, 11.91 -96.

(٢١٩) إبراهيم نصحي، المرجع السابق.

- (220) Ibid, 11.65, 70, 75, 91, 97, 100, 106, 109.
- (221) Ibid, 11.61, 65, 70, 91, 97, 100, 106, 109

```
(٢٢٢) إبراهيم نصحي، المرجع السابق.
```

(223) Preisigke, Op.Cit. pp. 269 - 271.

(224) www.uni-koeln.de, Llewelyn, S.R..L., Did the Ptolemaic Postal System Work to A Timetable, ZPE, 99 (1993) p. 47.

(٢٢٥) إبراهيم نصحي ، المرجع السابق، ص ٦٩.

(226) Llewelyn, Loc. Cit.

(227) Prieisgke, Op .Cit, p. 272.

(٢٢٨) إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ٦٨.

(۲۲۹) نفسه.

(۲۳۰) نفسه.

(۲۳۱) نفسه.

(232) Llewelyn, Op. Cit., p. 51

(٢٣٣) إبراهيم نصحى، المرجع السابق.

(234) Wilcken, U., Op. Cit., p.372

(٢٣٥) محمد فهمي عبد الباقي، المشرفون (επιτηρηται) في مصر في عصر الرومان حستى القرن الثالث الميلادي، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، العسدد ١٦ (١٩٩١م)،

القاهرة، ص ٥٣

(٢٣٦) منيرة الهمشري، المرجع السابق، ص ١٠١.

(237) P. Oxy, XVII, 2131, 11,-1-19.

(238) Z. Aly. Op. Cit., pp. 293-294 (239) P. Tebt, III, 704, 11,14-25. (240) Tebt, III, 704, 11,14-25.

(241) P. Tebt, III, 708, 11,1-5.

(٧٤٧) <sup>الح</sup>سيني احمد عبد الله، المرجع السابق ص٧٧.

(۲٤٣) نفسه.

(244) P. Tebt, III, 786, 11,1-13. (245) BGU, II,15.

(246) P. Col, 1 recto 4.

(247) El- Mosallamy, Op. Cit. p.114.

(248) Westermann and Keyes, Op. Cit. ., p. 134.

(249) P. Col., 1 recto 4.

(250) Ibid, cols., 3,11. 4-5, 4,11. 5-6. 5. 5,11.5-6. 6.6,11.4-5

وذكر مرة واحدة ممثل السلطات الإستراتيجوس في قسمي أرسينوي وبوليمون.6-6.11.5 · col., 8,11.5

(251) Ibid., col., 8, 11-4-6.

(252) P. Tebt, III, 703, 11.70-87.

(٢٥٣) أبو اليسر فرح، مهام الاويكونوموس، ص ١١٢.

(254) P. Tebt, III, 704, 11.15-22.

(٢٥٥) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٢٥.

(256) Z. Aly, Op. Cit. p. 294.

(257) P. Tebt. III, 750, 11.1-6.

(258) P. Tebt, III, 753.

وهذه البرديات تتمندت عن التأكيد على أن تكون الغلال نظيفة وغير مغشوشة: -

(259) P. S. I. 1043; P.Oxy., 708.; P. Hib., 98; P. Tebt., 751.

(260) Z. Aly, Op. Cit., p. 293.

(261) Ibid., p. 298.

(262) Ibid.

(263) P. Flor, I; Ibid.

(264) Wallace, Op. Cit., p. 36.

(265) Z. Aly, Op. Cit., p. 299.

(266) Ibid., p.296.

(\*) من المحتمل أن أول وثيقة باللغة اليونانية أشارت إلى حراس المحاصيل ترجع لعام ٢٥٧/٢٥٨

ق.م راجع/ حسين رزق، المرجع السابق، ص١٨٥ .

• عن حراس المحاصيل في العصرين اليونايي والرومايي راجع:-

- P.S.I, IV,344; V, 490; 1,44; P. Petrie, 11,2, col. 1 (undated)
- P. Tebt, 731; 714, 715; 927; P.Hamb., 1,27, P.Lille, .II, l.
- P. Entenux, 55; P.Hib,1,54; P. Tebt. IV;1135; I,159; III, 74.
- BGU. VIII, 1836;1851; P. Tebt, III, 1057; 922; 831, III, 715 (267) P. Tebt. I, 27,11.47-64(113 B.C)

(۲۲۸) حسين حسين رزق، المرجع السابق، ص ١٩٠.

( \*) من الوثائق التي تناولت حراسة الشونة في العصرين البطلمي والروماني الآيتي :

P.C.Z, IV, 59745, notes, pp. 171-173;, P. Petaus, 70, P. Ryl, II,90; P. Oxy, XXXIV, 27149.

(٢٦٩) إبراهيم نصحي، تأريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ١٦٥.

(۲۷۰) حسين رزق، المرجع السابق، ص ١٩٢.

(۲۷۱) نفسه.

( \*) من الوثائق التي تناولت حراسة الصوامع

P.C. Z., II, 59292;, III, 59509, P. Tebt, III, 857; P. Mich., V, 226, IX, 52;, P.Oxy, III, 522.

(۲۷۲) حسين رزق، المرجع السابق، ص ١٦٤.

(273) P.Hamb.1.17.

(274) Westermann & Keyes, Op. Cit., P.157.

(275) Z. Aly. Op. Cit. p. 304.

(276) Turner, E.G., "Egypt and the Roman Empire: the "Δεκαπρωτοι" JEA, 22, (1935)pp.7-8

(277) Ibid. p.8. note, 5.

لقد فحص "تارنر" سبعة عشر مرجعاً للديكابروتوي والتي يرجع أقدمها إلى ٧٤٧ م،

- Turner Loc Cit; P.Fay., 85.

(278) Z. Aly. Op. Cit., p.306.

(279) Ibid., p. 307.

(°) في بردية P.Oxy.,1410 كان مدة ولايته ٥ سنوات، في برديسةP.Oxy.1257، كانست؟

-Turner, Op. Cit. p.8 / راجع

سنوات،

(280) Ibid.

(281) Z. Aly, Op.Cit., p.305

(282) Turner, Op. Cit., p. 9.

(283) Ibid, pp. 10-11

# الفصل الثاني

# الطرق البرية والمحطات الواقعة عليها

لقد اهتم البطالة بتجارة البحر الأحمر وبأسطولهم التجاري، وتمشل هذا الاهتمام في عنايتهم الفائقة بالطرق التي تربط شاطئ النيل بالموانئ التي أنشئوها على ساحل البحر الأحمر(1) ولم يكن الرومان أقل اهتماماً من البطالة بالعناية بتلك الطرق، فقد أنشأوا شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط أجزاء البلاد بعضها ببعض، فضلاً عن تمهيد الطرق القديمة وصيانتها، وخاصة تلك التي تربط النيل بالبحر الأحمر، وذلك لألها تمثل شرايين رئيسية للمواصلات (أنظر ملحق رقم ٣)(٢).

وكانت هذه الطرق التي تربط النيل بالبحر الأحر تمر عبر الصحراء الشرقية، تلك الصحراء التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ مصر؛ فقد كانت مصدراً للسذهب، النحاس والعديد من المعادن الأخرى والأحجار الكريمة، فضلاً عن كونما المكان الذي تعبر من خلاله تجارة بلاد العرب والصومال والهند؛ ونتيجة لذلك فقد تم بناء عدداً كبيراً من الطرق هناك خلال العصور القديمة (العصر الفرعوني و اليوناني- الروماني) وكانت لتلك الطرق أهمية خاصة خلال الاحتلال الروماني لمصر، حيث أعيد افتتاح العديد من المناجم والمحاجر وتم التنقيب عن أخرى جديدة ("). وقد سهلت تلسك الطرق استغلال الرومان لحاجر ومناجم الصحراء الشرقية، وفي هذا الصدد يعترف الطرق ميريدث (Meredith) بأن الرومان قد استغلوا خلال القسرون الأربع الأولى الميلادية صخور منطقة الصحراء الشرقية، وفي هذا الصدد يعترف الميلادية صخور منطقة الصحراء الشرقية ومعادثما(أ).

ولقد انشأ البطالمة والرومان العديد من المحطات والآبار وأيضا الأبراج؛ وذلك لخدمة قوافل التجارة التي تعبر من خلال الطرق التي تربط النيل بالبحر الأهمر، فها هو "سترابون" يخبرنا "بأن بطلميوس الثاني "فيلادلفوس" الذي قيل أنه أول من فستح بحيشه الطريق بين قفط (Coptos) على النيل وبيرينيكي على شاطئ البحر الأهمر،

هو أول من انشأ المحطات علي هذا الطريق لخدمة القوافل التجارية السي تمسر مسن خلاله (٥) أما الآبار فيبدو ألها كانت قليلة أثناء العصر البطلمي؛ وذلك ما نسستنتجه من قول "سترابون" أيضا "بأن تجار القوافل كانوا فيما مضي – أي في عصر البطالمة وربما قبلهم – يسيرون ليلاً مهتدين بالنجوم، وكانوا كالملاحين يحملون أيضاً الماء في رحلاقم، أما الآن فقد أعدوا الآبار بأن احتفروها على عمق بعيد، كما ألهم إبتنسوا صهاريج للأمطار مع ألها نادرة "(١) وإن دل قول سترابون هذا فإنما يسدل علسي أن الآبار، وربما الأبراج أيضا، كانت كما قلنا نادرة جداً في العصر البطلمي في حين ألها انتشرت وبكثرة في العصر الروماني كما يؤكد علي ذلك سترابون . أما بالنسبة للأبراج فيبدو ألها سمواء كانت كانست تستخدم كإشارات علي الطريق، تدل الذين يعبرون من خلالها سواء كانوا مسن المسافرين أو من القوافل تجارية علي الاتجاه الصحيح للطريق، ومن ثم، فلو أن هذه الأبراج كانت منتشرة في العصر البطلمي لما كانت هناك حاجة إلى الاهتداء بالنجوم لمعرفة المسار الصحيح للطريق.

ويجدر بنا قبل أن نبدأ في الحديث عن الطرق البرية بين النيل والبحر الأحمر أن نلقي أولاً: الضوء على سماتها وأشكالها والعلة من وجودها.

#### (أ) الخطات:

لقد انشأ البطالمة والرومان العديد من المحطات على طول الطرق الصحراوية التي تعبر الصحراء الشرقية لتصل النيل بالبحر الأحمر؛ وذلك خدمة ، وحماية، وأيضا مراقبة أولئك الذين يعبرون من خلال تلك الطرق. والمحطة غالباً ما تكون عبارة عن "مبني قائم الزوايا وذو حوائط مبنية من الحجارة وبه أبراج دفاعية في كل الزوايسا تقريباً، وكذلك على جانبي البوابة الرئيسية، وبه عدد من الحجرات الصغيرة للحراس

والمسافرين، وفي منتصفه يوجد بئر، ومكان مفتوح للماشية مزودة بخزانات للمياه مصنوعة غالباً من قوالب الطوب الأحمر المحروق لتخزين وحفظ المياه" (٧).

ولقد أقام الرومان العديد من تلك المحطات المائية ( Stations) أو "الهيدرويوماتا" (Hydreumata)، وكذلك العديد من المحسلات المخصصة لترول القوافل علي مسافات مناسبة، ولقد كانت الصحراء مزودة بمصدر للمياه العذبة عن طريق آبار المياه الجوفية الموجودة علي مسافات غير بعيدة من سطح الأرض (^^).

ولقد كان هناك اختلافاً بين المحطات، يتوقف هذا الاخستلاف علسي طبيعسة الأرض التي أقيمت عليها المحطة وكذلك مدي خدمتها لحركة المرور<sup>(٩)</sup> فقد كانست تلك المحطات تقوم بالعديد من المهام ومنها:

1- المهام الإدارية: حيث أن العديد من تلك المحطات كان عبارة عن نقاط تفتيش وتحصيل للضرائب المفروضة على القوافل التجارية ووسائل النقل (۱۰) فضلاً عن مراقبة التجار المسافرين و هولاهم التي تعبر من خلال الصحراء ؛وذلك كما قلنا، لضمان تحصيل المكوس الجمركية المقررة (۱۱) كما أن تلك المحطات كانت نقاط توصيل وتوقف وإمداد للقوافل التجارية التي تمر بها سواء كانست تلك القوافل تجارية أو عسكرية (۱۲) كما أنما أيضا تراقب تنفيسذ الأوامس والقوانين المائية (۱۲).

### ٢- المهام الأمنية: والتي تنقسم بدورها إلى شقين:

الشق الأول: هماية الطرق والقوافل التجارية. ويدل على ذلك موقع المحطة أو المكان الذي بنيت فيه، حيث أن الغالبية العظمي من تلك المحطات يقع في قاع الوادي أو بالقرب من مناطق مرتفعة، ولكن القليل منها كان يقام بجوار الارتفاعات العالمية والتي تزيد من قدرها الدفاعية بشكل كبير وذلك إن دل فإنما يدل على أن

تلك المحطات لم تبن في الأصل لتقاوم الحصار لفترة طويلة، أو تساعد على صد اعتداءات أي قوى أخرى (١٤) ولكن يبدو أن الرومان أنشأوا ما أدركوا أنه مطلوب لمكافحة المجموعات الصغيرة من قاطعي الطريق، من البدو أو المغيرين الذين ينهبون القوافل التجارية و حمولات التجار سواء الذين يمرون بتلك المحطات أو الذين يمدون المعسكرات والعاملين في المناجم والمحاجر بما يحتاجونه من مؤن (١٥٠) وما يؤكــد ذلــك قول "ميريدث" بوجود خسة نقوش هي عبارة عن رسائل من جندي إلى أخيه تتحدث عن الاحتياجات اليومية من الزيت والخبز والخضراوات. الخ، والتي يحتاجها النساس الذين يعيشون في منطقة الفواخير (El- Fawakher) التي تقع على الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن، ويبدو أن جيشاً كان يقيم في تلك المنطقة لفترة مسن السزمن(١٦) وربما يدل ذلك على أن الفواخير كان بما حامية عسكرية لحماية الطرق(١٧) فقد كان من أهم واجبات الحاميات العسكرية مواقبة الطرق والإشراف على القوافل التجارية التي تعبر الصحراء الشرقية إلى قفط، وكذلك السفن التجارية القادمة عبر النيـل إلى قفط $^{(1)(1)}$ و كان أهم تلك الحاميات الحامية الموجودة في لاتوبوليس (Latopolis) (أسنا الحالية): والتي كانت ترسل الجنود للعمل في حراسة الطرق الصحراوية الممتدة بين النيل والبحر الأهمر<sup>(١٩)</sup>.

فضلاً عن وجود بعض الفرق العسكرية التي تقوم بحراسة المحاجر وآبار المياه في الصحراء الشرقية، وكذلك تلك الموجودة على الطرق المستخدمة (٢٠٠).

أما الشق الثاني: فهو تعزيز الحكم الروماني (أو تعزيسز وجسود الاحستلال الروماني) فقد كانت الحاميات العسكرية تقيم محطة حيثما كان السسكان يسسببون القلاقل والاضطرابات، أو في الأماكن التي كان يوجد بما تجارة أساسية أو ممتلكات اقتصادية وذلك بغرض حمايتها (٢١). ولقد كانت مصر العليا (Ano Aigyptos) إحدى المواقع التي أثارت القلق في ظل الاحتلال الروماني، بالإضافة إلى أن تلك

المنطقة كانت تؤدي دوراً ووظيفة اقتصادية هامة. لذلك فقد كان من الضروري، بل ولابد من تواجد عسكري مرئي ومؤكد (٢٢) ؛ ولذلك فقد وضع الرومان فيلقاً في طيبة (أو ثلاثة كتائب في أسوان (Syene) (٢٣) فضلاً عن أن تلك المنطقة كانت مركزاً رئيسياً للعديد من الثورات القومية من زمن الاحتلال البطلمي (٢٤).

## (ب) الأبراج:

النيل بالبحر الأهر، فقد أقام الرومان العديد من الأبراج على طول الطرق الصحراوية التي تصل النيل بالبحر الأهر، فقد أقام الرومان العديد من الأبراج على طول تلك الطرق (أنظر ملحق رقم ٤ ، ٥ ، ٢ ، ٧) ومن الملاحظ أن تلك الأبراج تقع في أماكن مختلفة فالبعض منها يقع فوق قمة الجبل، والبعض الآخر يقع على جوانبه، وبعضها أسفل التلال أو على حوافه، أو تتوسطه، أو مجاورة لقاع الوادي، والعديد منها يقع مباشرة في قاع الوادي (٢٥٠). كما يلاحظ أيضا أن تلك الأبراج تختلف في المقاس و المسكل والصنعة (٢١) فقد ثبت بالدليل الأثرى أن الأبراج على طريق قفط - ليوكوس ليمن كانت مربعة الشكل في حين أن بعض الأبراج على المطرق الأخرى جاءت دائرية هورموس)، مونس كلاوديانوس (Mons Claudianus) وكينوبوليس الشكل والقليل من الأبراج على طول طريق أبو شعر (Mons Claudianus) وكينوبوليس أبراج مربعة الشكل وكذلك من حيث المقاس والجودة (٢٠٠ وإن دل هذا الاختلاف أبراج مربعة الشكل وكذلك من حيث المقاس والجودة و(٢٠٠) وإن دل هذا الاختلاف من إقامة هذا البرج فضلاً عن أن هذا الاختلاف قد يعكس اختلافاً في عصر البناء من إقامة هذا البرج فضلاً عن أن هذا الاختلاف قد يعكس اختلافاً في عصر البناء من إقامة هذا البرج فضلاً عن أن هذا الاختلاف قد يعكس اختلافاً في عصر البناء والوظيفة (٢١) لذلك يبدو أن تلك الأبراج كانت تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

١- أبراج الإشارة. ٢- أبراج المراقبة. ٣- أبراج التفتيش (٢٩).

## ١- أبراج الإشارة:

يري البعض أن الأبراج المربعة الشكل كانت تستخدم كاشارات على الطريق، فضلاً عن وجود بعض المعالم التي كانت تستخدم لنفس الغرض (٢٠٠).

وكانت الأبراج التي تستخدم بغرض الإشارة لابد أن تكون ظاهرة للعيان (٢٦) لذلك فقد وضعت تلك أبراج في أماكن مرتفعة بحيث يمكن رؤيتها مسن بعيد (٢٦) كذلك كان هناك خط مستمر من العلامات سابقة الذكر بسين كل بسرجين متعاقبين (٣٣).

وقديماً كان السفر عادة ما يكون باستخدام أدلاء مسن ذوي الخسبرة بتلك الطرق لتحاشي الحاجة إلى علامات الطريق (٢٤) أو كما ذكر "سترابون" كما قلسا سابقاً "بأن تجار القوافل كانوا يسيرون ليلاً مهتدين بالنجوم (٢٥) وذلك لأن العديد من الطرق (إن لم يكن جميعها) لم يكن بها علامات ترشد المسافرين إلى الطريق الصحيح ولقد كانت قفط ليوكوس ليمن علي سبيل المثال تجتاز من زمن بعيد ولكن لم توضع لها علامات إلا في العصر الروماني، كما أن هناك طرقاً معينة كانت غير واضحة واصبح ارتيادها أكثر سهولة بواسطة الإشارات التي وضعت على مسافات قريبة وبشكل متكرر (٢٦).

### ٧- أبراج المراقبة:

هناك العديد من الأبراج التي شيدت بغرض مراقبة رواد الطريق، لذلك فقد شيدت هذه الأبراج فوق قمم الجبال حتى يتسنى لحارس البرج رؤية الطريق بشكل واضح، وذلك بغرض تأمين الطريق، حيث أن السفن التي تسافر من وإلي الشرق عبر البحر الأحمر وهي محملة بمختلف البضائع تحتاج إلى تأمين تلك البضائع أثناء نقلها عن طريق البر، وكذلك بعض المناجم وخاصة مناجم الذهب، فضلاً عن عمليات النقسل

التي تتم بين الأقاليم المختلفة تحتاج إلى إمدادها بالحماية اللازمة عن طريق الحسراس المقيمين في المحطات على امتداد الطرق الصحراوية (٣٧).

وكان الجنود يرسلون من الحاميات العسكرية الموجودة في المحطات المائية ويتم توزيعهم بالتناوب ليراقبوا الطريق من خلال تلك الأبراج، وكانست المراقبة تستم بالتنسيق مع باقي الأبراج المنتشرة علي طول الطريق، وذلك بتبادل الإشارات أثناء مرور أي من القوافل (٢٨) ولقد كان هؤلاء الجنود أما الهم يؤدون خدمة إلزامية أو ألها كانت قوات من الجيش النظامي، أو قوات تخدم في مهمة مناوبة حراسة الأبراج (٢٩) ويبدو أن غالبية الأبراج كانت مأهولة بشكل مستمر، ولكن علي الرغم من وجود ما يدل علي طول فترة الإقامة فإن ما تم العثور عليه غير كاف، وربحا يرجع ذلك إلى أن بعض الحاميات العسكرية ربحا استخدمت فيما بعد أوعية أكثر مرونة مثل: جلد الحيوانات، والجلد المدبوغ، أو صناديق من سعف النخيل والسلال التي لا يترك منها الحيوانات، والجلد المدبوغ، أو صناديق من سعف النخيل والسلال التي لا يترك منها إلا القليل أو لا يترك منها شئ على الإطلاق (٢٠).

وكانت غالبية الأبراج مكشوفة أو كان بما تجويف موجود في قمسة بعسض الأبراج استخدم كواقي وحامي من الرياح، ومن المحتمل أنه كان يكفي لشخص واحد فقط، بينما يبقي الآخرين اسفل البرج ويحل الواحد منهم محل الآخر في فترات منظمة ويفترض، هذا الوضع وجود حامية إضافية قد تكون مجاورة للبرج (١٠).

وكان على المقيمين في البرج أن يكونوا متواجدين بشكل دائم فيه عندما يحين الوقت المناسب لإرسال أو استقبال إشارة بمعرفة عامل الإشارة أثناء مرور إحدى المقوافل (٢٠١) ولقد كانت الإشارة ترسل للهيدريوما المجاورة لتعلمها باقتراب وصول القوافل التجارية أو غزو البدو الطامعين في الغنائم، وذلك لكي يكونوا مستعدين، إما لاستقبال القوافل التجارية أو الدفاع عنها (٣٠).

إن العديد من أبراج المراقبة كانت تقع علي ارتفاعات عالية، وذلك لكي يتسنى للحارس الموجود علي التل أن يري بشكل واضح، وذلك علي عكس الحارس الموجود علي الله الذي لا يمكنه الرؤية بشكل واضح، ولأن قطاع الطريق والبدو الغزاة يمكن رؤيتهم من أعلي قبل رؤيتهم من أسفل لذلك كان يتوجب علي الحارس الموجود على التل أن يستلم الإشارات في الوقت المناسب (\*\*).

ولكن كيف كانت تتم عملية تبادل الإشارات، وما هي الوسيلة التي كانــت تستخدم آنذاك؟

يبدو أن عمال الإشارة كانوا يستخدمون النار في إحداث الإشارات اللازمة، ولكن استخدام النار كان يتطلب مواد شديدة الاشتعال. وكذلك وجود صعوبة في إمداد الأبراج التي تقع علي مسافات بعيدة بالوقود، فضلاً عن أن الغرفة التي توجد في قمة البرج قد لا تفي بالغرض، علاوة علي ذلك، لا يوجد دليل علي وجود رمال أو دليل علي الاحتراق (كما أثبتت ذلك عمليات التنقيب التي تمت في أماكن تلك الأبراج). ولكن علي أية حال فإن وجود المئات من الفجوات في جدران الأبراج قد ينهض دليلاً علي استخدام تلك الفجوات كأماكن لوضع المشاعل التي يمكن رؤيتها ليلاً على استخدام تلك الفجوات كأماكن لوضع المشاعل التي يمكن رؤيتها ليلاً

وربما كان عمال الإشارة يستخدمون نوراً كاشفاً، مع ذلك فإن الرياح القوية المستمرة في الإقليم قد تبدو دليلاً مناهضاً لذلك(٢٦).

وربما استخدم أيضا عمال الإشارة الأعلام الملونة اللامعة، ولكن تلك الأعلام ربما استخدمت أثناء النهار حيث تكون الرؤية سهلة لمسافة ٥كم(٢٠٠).

كما أنه من الممكن أن يكون عمال الإشارة قد استخدموا الزجاج العاكس (المرايا) أو أسطح مصقولة أخرى تعكس ضوء الشمس. ولابد أن تكون الأدوات المستخدمة في الإشارات قابلة للحمل أو النقل وذات أحجام صغيرة، مثل الرايات

والمرايا، التي تكون سهلة الحمل ولم تترك أي اثر اليوم. ولكن المرايا المستخدمة في إحداث الإشارات وكذلك الرايات، بالطبع سوف تكون حائلاً دون الاتصال ليلاً (٢٩٠٠). لذلك يبدو أن استخدام المشاعل في إحداث الإشارات كان يستخدم أثناء الليل، أما المرايا والرايات الملونة اللامعة فكانت تستخدم أثناء النهار. كما أن عامل الإشارة كان بتلقي الإشارة من البرج اللاحق له ليرسلها للبرج السابق عليه، وبذلك نري أنه كان هناك نظام دقيق للغاية في مراقبة وتأمين الطرق الصحراوية وروادها سواء من التجار أو المسافرين.

### (٣) أبراج التفتيش:

أما بالنسبة لأبراج التفتيش، فيبدو أن الأبراج التي كانت تقع في قاع الوادي كانت تستخدم في كنقاط تفتيش حدودية (٤٩٠).

الطرق البرية

أولاً: الطرق الرئيسية:

لقد كانت تجارة الشرق القادمة عبر البحر الأحمر تصل إلى الإسكندرية عن طريقين: إما ألها كنت تحمل بالسفن حتى أقصى طرف البحر الأحمر عند هيروؤنوبوليس (Heroonopolis) (تل المسخوطة)، ثم تحملها بعد ذلك السفن النهرية عبر القناة التي حفرها بطلميوس الثاني فيلادلفوس لكي تصل إلى النيل بالبحر الأحمر، ولكن يبدو أن هذا الطريق لم يكن طريقا موفقاً، حيث تشير الدلائل إلى أن تلك القناة لم تعد صالحة للملاحة قبل لهاية عهد الأسرة البطلمية (٥٠٠). أو أن تلك التجارة القادمة من الشرق عبر البحر الأحمر كانت تفرغ في إحدى موانئ البحر الأحمر الجنوبية، ثم تنقل عن طريق دواب النقل عبر الصحراء الشرقية إلى قفط، ثم تمل من هناك على السفن النهرية لكى تنقل عبر النهر إلى الإسكندرية (٥٠٠).

كانت تربط تلك المواني الواقعة على البحر الأحمر شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والتي تصلها بالنيل مروراً بتلال البحر الأحمر، وتلك الطرق هي(أنظر ملحق رقم ٨):

- ۱ ميوس هورموس (Myos Hormos) (\*)
  - ۲- فيلوتيراس ( Philoteras)
  - ۳- ليوكوس ليمن ( Leukos Limen) <sup>(\*)</sup>
    - ځ بیرینیکی (Berenice) (۱) (۲) (۴)
    - o طريق هادريان (Via Hadrian)

وكانت تلك الطرق تصل النيل إما عند أبوللونوبوليس ماجنا (إدفو حالياً) (٢٥) أو عند كينوبوليس (قفط ) (٥٥) ويذكر بلينيوس (قاط كينوبوليس (قنا حالياً) (١٥) أو عند كيبتوس (قفط ) (٥٥) ويذكر بلينيوس (Plinius) أن كيبتوس كانت سوقاً بالقرب من النيل للتجارة القادمة من الهند وبلاد العرب(٢٥) أما أبوللونوبوليس ماجنا، فقد كانت تأتى إليها حركة المرور البرية في العصر البطلمي من بيرينيكي، ولكن في العصر الرومايي تضائلت أهميتها بعد أن أصبحت كيبتوس أو "قفط" مركزاً تجارياً بارزاً (٢٥).

ولقد نقلت تلك الطرق- فضلاً عن نقلها لتجارة الشرق- منتجات المحساجر والمناجم المنتشرة في الصحراء الشرقية (٥٨) حيث كانت تلك الصحراء تمتاز بوجود كم كبير من مناجم الذهب والزمرد (Topaz)، وكذلك محاجر الأحجار المختلفة مثل أحجار الجرانيت والبريشيا (Breccia) (٥٩).

# (أ) طريق قفط (Coptos) بيرينيكي (Berenice)

لقد أنشأت بيرينيكي في القرن الثالث ق.م (أ) من أجل خدمة تجارة الأفيال الإفريقية (أ) القادمة من أثيوبيا (Ethiopia) لصالح البطالمة في الإسكندرية، ولقد كانت تجارة الأفيال تجارة هامة، ويظهر ذلك من خلال نقش عبارة عن خطاب

مؤرخ بالعام ٢٢٤ ق.م كتبه مصري يعيش في بيرينيكي إلى أناس يعيشون في محطة تقع إلى الجنوب من بيرينيكي يخبرهم "بأن رحلة قد أنفذت إلى الجنوب الإحضار أفيال جديدة، ويطمئنهم بأن هذه الأفيال سوف تصل قريباً إلى بيرينيكي وهي في طريقها إليهم مع إمدادات الحبوب"(٦٠)

بالإضافة إلى تجارة الأفيال<sup>()</sup> فقد حدمت طريق بيرينيكي تجارة الشرق القادمة من الهند وبلاد العرب فضلاً عن خدمتها لمحاجر ومناجم الصحراء الشرقية، الي كانت تعمل لصالح الملك البطلمي<sup>(17)</sup>، ولقد ظلت بيرينيكي لأربعة أو خسة قرون الميناء الرئيسي لدخول التجارة بين الشرق ومصر <sup>(17)</sup> ولقد ذكر طريق بيرينيكي في العديد من المصادر الأدبية منها ما جاء عند "سترابون" "بأن هناك طريق عتد إلى البحر الأحمر بالقرب من بيرينيكي، وليس بها مرفأ ولكن بها مرسي صالح للملاحة للمدر موقع الطريق. ويقال أن فيلادلفوس كان أول من فتح بجيشه هذا الطريق الذي لا ماء فيه، وأول من انشأ المحطات فيه كما لو كانت قد أنشت خصيصاً للقوافل التجارية" (17).

كما جاء ذكرها أيضا عند "بليني"، حيث ذكر "ألها تمتد عبر الصحراء الشرقية من قفط إلى بيرينيكي وأن هذا الطريق كان حلقة وصل هامة في الطريق الشجاري بين الإمبراطورية الرومانية والهند"(١٠٠).

وربما كان يستخدم طريق بيرينيكي في العصور القديمة ولكنه هجر لسبب ما. وعندما جاء فيلادلفوس أعاد استخدام هذا الطريق من جديد ويؤيد هذا الرأي قول "ميريديث" "بأنه من المحتمل أن بطلميوس الثاني قام ياعادة تأهيل وتحصين الطريس القديم أي طريق بيرينيكي (٥٠) وإن كان هذا الطريق لم يكن مستخدماً بشكل كبير لتجارة القوافل خلال العصر الروماني (٢٠) وكانت المسافة من بيرينيكي إلى النيل بسراً لتبلغ مائتان وستون كيلو متراً (٢٠) وتبعد عن كينوبوليس (قنا) مسيرة أحد عشر يوماً،

ولكنها لم تكن موقعاً مثالياً؛ بسبب بعدها عن النيل، وكذلك بسبب مياهها الضحلة في المدخل وكذلك الرياح الشديدة (١٨).

# الخطات الواقعة على طريق قفط - بيرينيكي

هناك العديد من المحطات التي تقع على هـــذا الطريــق- مــن قفــط- إلى  $\mu$  بيرينيكي - منها ما تم اكتشاف مكانه على الأرض عن طريق البعثات الأثريــة الـــتى عملت في تلك المناطق () ومنها ما ورد عن الكتاب القدامى ()

ولقد ورد عن بليني أسماء ثمان محطات تقع علي هذا الطريق فضلاً عسن المخطات التي وردت في مخطوط أنطونين (Antonine Itinerary) وكذلك من خلال خريطة بيوتنيجر (The Peutinger Map).

محطة المفارق (El-Mefarik): وهي أول المحطات على الطريق بعد محطسة قفط والتي أعطانا إياها الجغرافيون القدامى كنهاية لطريق قفط – بيرينيكسي علسي النيل (١٩٠٥) وهي محطة تم اكتشافها من قبل البعثات الأثريسة ولم يسذكرها أي مسن الكتاب القدامى، وتبعد عن قفط حوالي ١٤ ميلاً رومانياً (٧٠).

محطة فوينيكون ( Phoenicon): وفوينيكون هو الاسم الدي ورد في مخطوط أنطونين (٢١) ولكن بليني لم يذكر هذه المحطة ولكنه ذكر هيدريوما تقع بالقرب منها، سماها الهيدريوما الأولى (Hydreuma I) وذكر أن المسافة بين هذه الهيدريوما وبين قفط حوالي ٣٢ ميلاً رومانيا (٢٢) في حين أن محطة فوينيكون تبعد عن قفط حوالي ٢٤ ميلاً رومانيا (٢٣) ويبدو أن بليني قد اخطا في تقديره للمسافة إلى الهيدريوما والتي بالتأكيد كانت محطة فوينيكون (٢٤) كما أن المسافة المستي جاءت في خريطة بيوتنجر أقل بكثير من المسافة الحقيقية فقد جاءت المسافة في هذه الخريطة ميلاً رومانياً، وهذا بالتأكيد خطأ في تقدير المسافة (٢٥). والاسم الحديث لهدة

المحطة هو لقيطة (Lakéta) وتبعد هذه المحطة عن محطة المفارق السابقة لها بحوالي ١٠ ميل روماني(٧٦).

محطة ديديمي (Didyme): وتلي محطة "فوينيكون" أو محطة "لقيطة" واسم ديديمي هو الاسم الذي ورد في مخطوط أنطونين (٧٧) وذكر في خريطة بيوتنجر باسم ديديموس (Didymos) (٢٨٥) ولكنها لم تذكر عند بليني ، والاسم الحديث لهذه المحطة هو "خشم المنيه" (Khashm el-Menih) (٢٩٥) و"ديديمي" تعني "المحطة التوأم" (٢٠٠) وتبعد ديديمي عن قفط حوالي ٤٩ ميلاً رومانياً، في حين ألها تبعد عن "فوينيكون" المسابقة لها بحوالي ٥٩ ميلاً رومانياً (٨١).

محطة أفروديت (Aphrodite): وتأتي بعد محطة "ديديمي" أو "خشم المينسه" وأفروديت هو الاسم الذي ورد في مخطوط أنطونين (١٩٨) وذكرت في خريطة بيوتنجر باسم أفروديتيس (Aphrodites) (١٩٨) ولكن بليني أعطانا محطة لم يذكر اسمها لابد ألها محطة "أفروديت" (١٩٨) وتقع هذه المحطة بين هيدريومته الأولى والثانية والتي قال ألها تبعد عن المحطة الأولى (وهي بالنسبة له الهيسدروما الأولى) وهي اللقيطة "تبعد عن الحجطة الأولى (وهي بالنسبة له الهيسدروما الأولى) وهي اللقيطة" (ومانياً، في حين ألها تبعد محطة ديديمي حوالي ٢١ ميلاً رومانياً (١٩٠١) وذكر "ميريديث" أن هذه المحطة ذكرت لأول مرة في مخطوط أنطونين ولم تذكر في المصادر الكلاسيكية من قبل (١٩٠٥) والاسم الحديث لهذه المحطة هو "المنيه" (Menih) (١٩٨٥).

محطة كومباسي (Combasi): وتلي هذه المحطة محطة "أفروديت" أو "منيسه" ولقد وردت في مخطوط أنطونين بهذا الاسم (۱۹۸ وذكرت في خريطة بيسوتنجر باسم كونباسن (Conpasin) (۱۰ وذكرت عنسد بلسيني باسم الهيسدريوما الثانيسة (Hydreuma II) (۱۱ والاسم الحديث لها هو "دغباج" (Daghbag) وبتعد عن قفط حوالي ۹۲ ميلاً رومانياً، في حين ألها تبعد عن محطة أفروديت بحوالي ۲۱ مسيلاً رومانياً،

محطة أبو قرية (Abu Kariah): وتأتي بعد محطة "كومباس" أو "دغباج" ولم تذكر من قبل أي من الكتاب القدامي، ولكنها اكتشفت علي الأرض من قبل البعثات الأثرية، وتبعد هذه المحطة عن قفط حوالي ١٠٩ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن الحطة السابقة لها وهي محطة "دغباج" ١٧ ميلاً رومانياً (٩٣).

محطة جوفيز (Jovis): (راجع ملحق رقم ٩) وهو الاسم السذي ذكر في مخطوط أنطونين (٩٤) (Dios) ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسم "ديسوس" (Dios) (٩٤) ولم تذكر عند بليني، والاسم الحديث لهذه المحطة هو بيزا (Beza) (٩٦) وهي عبسارة عن محطة صغيرة، وصهريج للمياه، وبئر وتبعد هذه المحطة عن قفط حسوالي ١١٦ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن المحطة السابقة عليها وهي محطة "أبو قريسة" ٧ مسيلاً رومانياً (٩٠٠).

محطة أريستونيس (Aristonis): وذكرت هذه المحطة في مخطوط أنطونين بهذا الاسم (٩٩) (Хегоп): وذكرت هذه المحطة في مخطوط أنطونين بهذا الاسم (٩٩) ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسم "اكسيرون" (Gerf) ولم هذه المحطة عند بليني. والاسم الحديث لهذه المحطة هـو "جرف" (Gerf)، ويطلق عليها "كويات" اسم "فيسالي" (Fessali) وتبعد عن قفط حوالي ١٣٦ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن محطة "جوفيز" حوالي ٢٠ ميلاً رومانياً (١٠٠).

محطة فالأكرون (Phalacron): وهو الاسم الذي ذكرت به في مخطوط أنطونين (۱۰۱) ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسم "فيلاكون" (Philacon) انطونين (۱۰۱) ولكنها لم تذكر عن بليني، وتبعد هذه المحطة عن قفط حوالي (۱۰۷) ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن محطة أريستونيس السابقة عليها بحوالي ۲۱ ميلاً رومانياً (۱۰۳) وعند هذه المحطة تتفرع طريق بيرينيكي إلى فرعين: فرع يكمل الطريق إلى بيرينيكي والآخر يتجه نحو الغرب حتى يصل إلى أبوللونوبوليس (إدفو) على النيل (۱۰۴) والاسم الحديث لهذه المحطة هو "دويج" (Dweg) (۱۰۰۰).

محطة قرية أم عشرة (Kariat Umm Ushrah): وهذه المحطة من المحطات التي تم اكتشافها على الأرض من قبل البعثات الأثرية، ولم يذكرها أي من الكتاب القدامى، وتبعد هذه المحطة عن قفط حوالي ١٧١ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن محطة فالاكرون السابقة عليها بحوالي ١٤ ميلاً رومانياً (١٠١٠)

وفي الجنوب (جنوب محطة أبوللونوس): يتجه هذا الطريق إلى الجنوب الشرقي علي امتداد "وادي جمال" في "أم كابو" (Umm Kabu) والتي يحتمل أن محطة عربية (١١٣) كما أن هناك محطة تقع إلى العرب من محطة "أبوللونوس" تسمي جيلي (Geli)) وهي من المحطات التي اكتشفت من قبل البعثات الأثرية (١١٤).

محطة أبو حيجيليج (Abu Hegilig): ولم تذكر هذه المحطة من قبل أي من الكتاب القدامي، ولكنها اكتشفت من قبل البعثات الأثرية، وبما خزانان للمياه، وتبعد عن قفط حوالي ٢٠٦ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن محطة أبوللونوس السابقة عليها بحوالي ٢٠ ميلاً رومانياً (١١٥).

محطة كبالسي (Cabalsi): وكبالسي هو الاسم الذي ورد في مخطوط أنطونين، ولكنها جاءت في خريطة بيوتنجر باسم" كابو" (Cabau) (117) ولم تذكر هذه المحطة عند بليني.

والاسم الحديث لهذه المحطة هو "أبو غصون" (Abu Ghusun)، وتبعد هذه المحطة عن قفط حوالي ٢١٢ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن محطة أبو حيجيليج، بحوالي ٢١٠٠.

محطة أبو خالكه (Abu Ghalka): وتلي محطة "أبو غصون" أو "كبالسي" وهي محطة صغيرة، اكتشفت من قبل البعثات الأثرية، ولم تذكر من قبسل أي مسن الكتاب القدامي، وتبعد هذه المحطة عن قفط حوالي ٢١٨ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن قفط حوالي ٣ ميل رومانياً.

محطة خاشير (Khashir): يذكر "موراي" أن محطـة "نوفـوم هيـدريوما" (Novum Hydreuma) والتي جاءت عند بليني هي نفسها محطة "خاشير" والتي تم اكتشافها من قبل البعثات الأثرية، وذلك لألها تقع تقريباً في نفس المكـان الـذي حدده بليني علي أنه محطة "نوفوم هيدريوما". وتبعد محطة خاشير عن قفــط حــوالي ٢٣١ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن المحطة السابقة عليها، وهي محطة "أبــو غالكــة" حوالي ١٣ ميلاً رومانياً (١١٩) ولم تذكر هذه المحطة في مخطوط أنطونين، ولا في خريطة بيوتنجر.

محطة كينون (Cenon): واسم هذه المحطة طبقاً لما جاء في مخطوط أنطونين، وكذلك وفقاً لخريطة بيوتنجر (١٢٠) ولكن بليني يسمي هذه المحطة "فيتوس هيدريوما" (Vetus Hydreuma) كما يسميها أيضا "هيدريوما تروجلويتكا" (١٢١) والاسم الحديث لهذه المحطة هو "أبو قرية" (Abu Kureyah).

ومحطة "أبو قرية" أو "كينون" هي أقرب المحطات على الطريسق المؤدي إلى بيرينيكي وبما ثلاثة حصون صغيرة، تقع على وديان منعزلة تمتد لمسافة ميل على الوادي، بحيث يفصل بينها مسافات من الأرض، ويطل آخر هذه الحصون على بئسر بجانبه بقايا من الممكن أن تكون بداية لجدول مائي صغير يمتد حتى موضع المحطة الرئيسي (١٢٣) فضلا عن أن هذا الحصن الصغير يضم بين جوانبه نقطة عالية يمكن من خلالها رؤية المناطق الأخرى (\*)(\*) وتعتبر هذه المحطة نقطة التقاء مع طريق هادريسان (Via Hadrian) (١٤٤ ميلاً رومانياً بينما تبعد عن المحطة السابقة عليها وهي محطة "خاشير" حوالي ١١ ميلاً رومانياً (١٢٥).

محطة سيكيت (Sikét): هذه المحطة تم اكتشافها من قبل البعثات الأثرية، ولم يذكرها أي من الكتاب القدامى، وهي محطة صغيرة، تقع علي بعد حوالي ٢٥٥ ميلاً رومانياً من فقط، بينما عن محطة "أبو قرية" بحوالي ١٣ ميلاً رومانياً (١٢٦).

محطة بيرينيكي (Berenice): وذكرت هذه المحطة عند بليني في كلاً مسن مخطة بيرينيكي (Berenice): وذكرت هذه المحطة عند سترابون (۱۲۸) و تبعد هده مخطوط أنطونين، وخريطة بيوتنجر (\*) (۱۲۷) و كذلك عند سترابون (۱۲۸) و تبعد هدا المحطة عن قفط بحوالي ٢٥٩ ميلاً رومانياً، بينما تبعد عن محطة سيكيت بحوالي ٤ ميلاً رومانياً (۱۲۹) والاسم الحديث لهذه المحطة هو "مدينسة الهسراس" ( (۲۲۹) (Harras) (۱۳۰).

وكان طريق "بيرينيكي" هو الطريق المفضل لكل من البطالمة والرومسان. ثم تضاءلت أهميته واصبح طريق "ميوس هورموس" (Myos Hormos) هو الطريسق المفضل لدي الرومان (١٣٦).

و يؤكد "سترابون" على أهمية طريق "ميوس هورموس" ويصفه بأنه الطريـــق الأشهر ما بين الطرق التي تربط النيل بالبحر الأحمر. بل والأكثر رواجاً (١٣٢٠) نجد أن بليني يؤكد أيضا على أهمية طريق بيرينيكي. وأن التجارة كانت تتجه عبره، بل وأن

الأسطول كان يبحر من ميناء بيرينيكي إلى الهند (١٣٣) ويفسر "الســـتون" (Alston) ذلك بأن طريق بيرينيكي ربما تطورت بعد عصر سترابون (٦٤ ق.م- ٢١ م) وقبل عصر بليني (٢٣- ٧٩م) (١٣٤).

## (ب) طريق قفط - ميوس هورموس (\*):

لقد كان طريق ميوس هورموس ( أنظر ملحق رقم ١٠) أحد أهم الطـرق التي تربط النيل بالبحر الأهر، والتي تنقل تجارة الشرق القادمة عبر البحر الأحسر. حيث كانت السفن التجارية تفرغ جزء من حمولتها في هذا الميناء، ثم تنقل على دواب النقل عبر هذا الطريق مجتازة الصحراء الشرقية، حتى تصل إلى قفط على النيل (١٣٥). ولقد كان هذا الطريق حركة مرور كبيرة؛ وذلك بسبب وجود العديد مسن المحاجر التي يمر بما هذا الطريــق مثـــل محـــاجر جبـــل بورفـــايريتيس( Moris<sup>(\*)</sup> Porphyrites) أو جبيل المدخان (\*) وكسذلك جبيل كلاو ديسوس ( Porphyrites Claudianus) (\*) (1871) . ولقد كانت منتجات تلك المحاجر تنقل عبر هذا الطريق، حيث كانت آلاف الأطنان من الأحجار (وخاصة أحجار السماق) تنقل إلى روما، وذلك عن طريق عربات نقل جرها الحيوانات حتى تصل إلى النيل عند كينوبوليس (kaenopolis) قنا (Qina) ثم توضع في المراكب النهرية لتنقل عـــبر النيـــل إلى الاسكندرية ومن هناك تشحن في السفن الشراعية التي تحملها عبر البحر المتوسط إلى ميناء روما (ميناء أوستيا)(١٣٧). فضلاً عن أن بعض منتجات مناجم ومحاجر الصحراء الشوقية كانت تنقل عن طريق البحر الأهر، حيث تنقل من الحاجر والمساجم في العربات التي تجرها الحيوانات حتى ميناء ميوس هورموس" ومن هنساك تشسحن في السفن التي تنقلها عبر البحر حتى ميناء القلزم (Clysma) أثم تنقل عــن طريــق المراكب عبر قناة النيل القديمة التي تربط النيل بالبحر ( ) ومن النيل تشحن بالسفن عبر النيل حتى الإسكندرية ومنها تنقل إلى روما(١٣٨) ويشير "تشــــارلزوورث" إلى أن

استغلال المحاجر التي في الصحراء الشرقية ظل منذ العصر البطلمي وربما قبل ذلك-واستمر طوال العصر الروماني تقريباً، كما يشير إلى أن الرومان قد مارسوا بعن السيطرة على المناجم والمحاجر طوال فترة حكمهم (١٣٩) ولقد احتاجت تلك الخساجر والمناجم والمستعمرات الأخرى إلى مصادر ضخمة ومنتظمة لبعض المواد التي تحملها القوافل التجارية (١٤٠٠).

ولقد قام أغسطس ببناء صهاريج المياه على الطريسق بين قفط و ميسوس هورموس مما أدى على انتعاش التجارة في البلاد بوجه عام (۱٤۱). كم تم تزويد الطريق فيما بعد بمحطات المياه واستراحات للتجار (۱٤۲) فضلاً عن توفير حراس مسلحين في تلك الخطات لحماية المسافرين (۱٤۳).

## الخطات الواقعة على طريق قفط - ميوس هورموس

هناك العديد من المحطات التي تقع على طول هذا الطريق ابتداء من قفط علي النيل مروراً بكينوبوليس شمالاً والتي تقع على النيل أيضاً، حتى تصل إلى ميناء ميوس هورموس على البحر الأهمر.

واستناداً إلى قول "سترابون" بأن الرحلة من ميوس هورموس تستغرق ستة أو سبعة أيام.

# " η δ οδος εστιν εξ η επτα η μερων" (144)

فإن متوسط عدد الخطات من قفط إلي ميوس هورموس يكون ست محطات بين محطتي البداية والنهاية، حيث أنه من المحتمل أن عدد المحطات يطابق عدد الأيام (١٤٥) ويفترض "موراي" أن المحطة الإضافية لابد وألها تقع بجوار المحطات الخمس التي وجدت بالفعل، وبناء على ذلك فإنه حدد مكان المحطة السادسة بجوار بشر "أرس" (Aras) وهو المكان الدي يتشعب منه الطريق إلى فيلوتيراس (Philoteras) ومونس كلاوديانوس (١٤٦) ويؤكد كل من "ميريديث" و "تريجيترا"

(Tregenza) قول "مواري" بقولهما بوجود آثار بقايا محطة بالقرب من البئسر في "الأراس" بل ويرجح كل منهم إمكانية وجود محطة بين محطة قنا ومحطة الحيتة (El الأراس" بل ويرجح كل منهم إمكانية وجود محطة بين محطة قنا ومحطة الحيي (Hetah ( (Atrash) ( قصر الجن ) والحي القالفي المتجه جنوب وادي "قنا" ومحطة "وادي الاطسرش" ( Wadi El Atrash ) . وذلك لأن المسافة بين قنا والحيتة كبيرة ومن غير المعقسول عسدم وجسود محطسة بينهما ( ( المنافة المنافقة المنافقة

إن الطريق من قفط إلى ميوس هورموس يتبع النيل من قفط إلى قنا (Wadi Kenah) ومن ثم يتوغل داخل الأراضي إلى "وادي قنا" (kaenopolis) ثم إلى بئر أراس وهو بئر قليل الملوحة (١٤٨) وهو أول بئر رومايي في المسافة من قنا إلى جبل الدخان (جبل بورفايريتيس) ويقع علي بعد حوالي ٢١ كم من قنا (١٤٩).

ومن محطة "الأراس" يستمر الطريق في الصعود شمالاً إلى وادي قنا حتى يصل إلى محطة "الحيتة" (El-Hetah) أو قنا القديمة (Qena El Kadim) والتي تبعد عن قنا بحوالي ٥١ كم (١٥٠) وهي المحطة الثانية علي الطريق من قفط إلى ميسوس هورموس (١٥٠).

وتتكون محطة الحيتة من جزأين :

الجزء الأول: هو الحصن الذي في مستوي السوادي، بالإضافة إلى موضع للحيوانات يقع بجانبه.

الجزء الثاني: مبني من الطوب اللبن علي تل صغير، يبدو أنه مركز قيادة لإحدى الوحدات العسكرية المرابطة هناك، أو مركز قيادة رجال الشرطة المناط بمم هاية الطرق الصحراوية (١٥٢) ويبدو أن محطة الحيتة كانت محطة للمياه، وذلك لوجود خزان مياه بما فضلاً عن وجود بنر للمياه، ودروب للحيوانات أيضاً (١٥٣).

ومن "الحيتة" يدور الطريق إلى الشمال الغربي عبر سهل "نجع الطير" (Nagaat-Ter) (أنظر (Sakiat -Eter) مم إلى محطة "الساقية" أو "ساقية الطير" (۱۳۹) والتي تبعد عن قنا بحوالي ۷۰ كم (۱۰۹).

ولقد أشار "سكيف" (Scaife) إلى نقطة تقع بالقرب من الحيتة علي بعد أربعة أميال منها، ووصفها بأنما بقايا معلم صغير يبدو أنه كان يحتوي علي ثلاثــة أو أربعة حجرات قفط، كما لاحظ أيضا وجود أعمدة تمتد من هذا الموضع إلى محطــة "الساقية" (١٥٥٠).

ومحطة الساقية، هي محطة مياه (Hydreuma)، تحتوي علي بئر وخران ضخم للمياه، وعلي بعد مسافة ليست بقليلة يتشعب الطريق (ألا المحطة التالية السي تقع علي هذا الطريق هي محطة "دير الأطرش" (Dir El- Atrash) (أنظر ملحق رقم ١٤) وتبعد عن كينوبوليس (قنا) بحوالي ١٠٠ كم (١٥٠١) وفي دير الاطرش حصن ضخم ذو حوائط لحوالي ٩٠ م (١٥٠١).

أما المحطة التي تلي دير الاطرش، هي المحطة التي تقع خلفها من ناحية الشمال، وهي محطة قطر (Kattar)، وتبعد عن قنا بحوالي ٢٣ اكم، ثم يعبر الطريق، بعد ذلك الحد الفاصل على يبلغ ارتفاعه حوالي ٥٦٠ فوق مستوي سطح البحر (١٥٨).

ثم تأيّ بعد ذلك محطة البادية (El-Badia) (أ) والتي تبعد عن قنا حسوالي 1 ٤٣ كم، ويوجد كما هيدريوما، وبئر للمياه، ومحطة البادية، محطة محصنة تحصيناً قوياً وذلك لوقعها علي صخرة (١٥٠) وهي عبارة عن ساحة صغيرة تماماً، وكما أبسراج في الأركان وفي وسط الجدران (١٦٠) والحصن حوالي ٤٥ × ٣٧م (١٦١).

وفي النهاية تأتي إلى محطة ميوس هورموس، والاسم الحديث لهسذه المحطسة أو الميناء هو "أبو شعر قبلي" (Abu Shaar Kibbli) وجد أن محطة ميوس هورموس (أبو شعر قبلي) ذات مدخلين إلى الشمال والي الجنسوب وهسي مربعسة الشسكل

تقريباً (١٦٢) وحصن أبو شعر به ما يقرب من ١٣ أو ١٤ برجاً علي الجدران وفي أنحاء أخرى من الحصن، ومن المحتمل أن هذا الحصن لم يكن يمثل الاستخدام الأول لموقع المستخدم في التجارة الشرقية (١٦٣).

(ج) طريق قفط ليوكوس ليمن (الميناء الأبيض" Leucos"):

يبدو أن هذا الطريق (أنظر ملحق رقم ١٥) كان يستخدم منذ العصر الفرعوني، حيث يذكر "مواري" أن المصريين القدماء كانوا يفضلون هذا الطريق، وإنه يعرف لديهم باسم "دوا أو" (Duaua) (174).

وكذلك يذكر "سليم حسن" أن هذا الطريق كان يستخدم منذ عهد الدولة القديمة، وان ميناء "ليوكوس ليمن" الذي كان يعرف آنــذاك باســم "ســوا أو " (Suau) أو "دو أو" كان ميناء بلاد بونت "Punt"، أي أن كان الميناء الذي تقلع منه السفن المصرية المتجهة إلى بلاد بونت، كما انه كان طريق القوافــل المتجــه إلى عاجر الحمامات (El Hammamat) تلك المحاجر التي ذكر "مواري" ألها كانت مشهورة في العصور الفرعونية، حيث العديد من النقوش التي تم العثور عليها "بالحمامات" والتي ترجع إلى عصر الأسرات وما قبله مما يرجح أن هذا الطريق كان مستخدما وبشدة في العصور الفرعونية (٢٠٦١) واستمر استخدام هذا الطريق في العصر البطلمي فقد كان ميناء ليوكوس ليمن، الذي انشأ في ذلك العصر (ربما علي أنقاض الميناء القديم دوا أو ) يخدم تجارة الشرق القادمة من البحر الأحر (٢٦٠).

أما في العصر الروماني فقد استخدم هذا الطريق بشكل رئيسي، حيث كانت القوافل التجارية تعبر خلاله الصحراء الشرقية محملة ببضائع تستورد من الشرق. وتصدر إليه، بالإضافة إلى منتجات المناجم والمحاجر في الإقليم الذي كان يمسر مسن خلاله هذا الطريق (١٦٨). وكان هذا الطريق كغيره من الطرق التي تعبر الصحراء

الشرقية يمر ببعض المناجم والمحاجر والتي تمتد على طول هذا الطريق (١٦٩) ويعتبر هذا الطريق هو الأقرب ما بين الطرق الصحراوية التي تمتد ما بين النيل والبحر الأحمر، وذلك لأن طول هذا الطريق يبلغ ١٧٥ كم (١٧٠).

# المحطات الواقعة على طريق قفط- ليوكوس ليمن:

هناك العديد من المحطات المائية (الهيدريوما)، والاستراحات، والمراكز السكانية التي تقع علي هذا الطريق (۱۷۱) فضلاً عن وجود العديد من المنازل المكعبة الشكل. والتي كان يقيم بها الحراس الذين كانوا يعملون في أبراج المراقبة (۱۷۲) حيث كان يوجد علي امتداد هذا الطريق ما يقرب من خمس وستون برجاً استخدمت في الأغراض المختلفة (۱۷۳) والعديد من المحطات التي تمتد علي طول هذا الطريق تحتوي علي آبار أو صهاريج للمياه، كمصادر مياه صالحة للشرب (۱۷۴).

ويبدو أن هذه المحطات شيدت لاسباب أمنية، إذ ألها تغطي مساحات طويلة تقرب من (١٠٠٠) إلى (٣٠٠٠) متر مربعاً، وشيد غالبيتها من الأحجار علي وجه الخصوص (١٧٥٠).

وطبقاً لقول "سترابون" فإن بعض رحلات الصحراء الشرقية وخاصة القوافل التجارية كانت تسير ليلاً" (١٧٦) وذلك لكي تتجنب القوافسل التجاريسة الحسرارة الشديدة خاصة في الصيف، وتدل المعالم المعمارية لتلك المحطات والأبراج الموجودة علي هذا الطريق علي ألها شيدت لتأمين تلك الرحلات الليلية والتي كانت محفوفسة بالمخاطر بدرجة كبيرة (١٧٧) وخاصة من قبل قطاع الطرق السذين كانوا يهاجمون القوافل التجارية والتي تعبر من خلال الصحراء (١٧٨) وبشكل خاص القوافل التجارية التي كانت تحمل حمولات ذات قيمة عالية (١٧٩).

ومن المحتمل أن هناك محطات كانت تقصد بغرض الأمن اكثر منها للراحة، حيث أن الغرض الأساسي للمحطات كان لإقامة الحاميات العسكرية الستي تحسرس

الطرق، وتخدم الأبراج الموجودة علي امتداد الطريق (١٨٠٠ وكذلك لإحكام السيطرة علي السكان ومنع قيام أي حركات مقاومة ضد الوجود الروماني في البلاد.

ولقد كانت المحطات على امتداد الطريق تحفظ مصادر المياه سواء كانت من الآبار أو من الصهاريج غالباً داخل أسوارها، حيث كانت هناك أحسواض طبيعية مخصصة لتجميع مياه الأمطار في الجبال، وكذلك لتحجز المياه السطحية، ولكن تلك الصهاريج لم يكن يعتمد عليها في الأمطار الغير منتظمة والقليل منها كان ملائماً بعض الشيء (١٨١).

ومن المحتمل أن كل محطة كان بما بئر ومن الممكن وجود العديد من الآبار الصغيرة، وفى العديد من المحطات كان البئر ذا قطر ضخم، وفى بعض الحالات تكون ذات قطر صغير (١٨٢).

ولا شك أن المياه في محطات المياه المحصنة (الهيدريوما) كانت ضرورية لهولاء المقيمين في الحطة هناك، وللجماعات التي تقيم على الطريق بشكل ثابت، والأهم من ذلك استخدام الأراضي الزراعية ومتطلبات الحيوانات (١٨٣٠)، مع افتراض أن العديد من المسافرين القادمين من النيل يحملون المياه الخاصة بهم، ومع ذلك فإن القادمين من ليوكوس ليمن يعتمدون على آبار الصحراء الشرقية، فضلاً عن أن المياه على امتداد الشاطئ كانت غير صالحة للشرب، وذلك الألها كانت مالحة، ومصدر المياه مسن المؤكد أنه كان داخل البلاد (١٨٠١)؛ لذلك فإن محطات المياه كانت ذات أهمية بالغبة ووجودها كان ضرورياً على امتداد الطرق أما فيما يتعلق بالحصون على طول الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن فكانت تقع دائماً في قاع الوادي، وكسيت الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن فكانت تقع دائماً في قاع الوادي، وكسيت الأبراج المستطيلة منها تقريباً بأسوار واقية يبلغ محيطها حوالي من ١٤٠م إلى ٢٠٠م، ويبلغ سمكها حوالي هن ١٤٠م أن أخذ المحطات الوجهة الشرقية، فمداخل المحطات

بشكل عام تتجه نحو الشمال أو الجنوب، ويوجد دائماً بالمحطة حجرة فسيحة للقوافل الصحراوية (١٠٠٠).

التجارية، وعادةً ما تكون المحطات ذات أبراج على شكل نصف دائسرة<sup>(\*)</sup> في كل زاوية، وأبراج تقع في الوسط على طول كل حائط، فضلاً عن وجسود برجسان يحيطان بمدخل المحطة (١٨٥٠).

ولم تكن جدران الحصون ذات دعامات ولكن الأبراج الخارجية التي تقع في الوسط، والجدران العمودية للحجرات الداخلية كانت تقوم مقام تلك الدعامات. (١٨٦)

وكان يوجد بالمحطة (الحصن) فناء مفتوح ذو حجرات متجاورة ، وغرف مستطيلة، وتوجد غرف كزنازين داخل الجدران الخارجية (۱۸۷۰)، من الممكن أن تلك المغرف كانت تستخدم في تخزين البضائع الخاصة بالقوافل التجارية، أو ألها كانت للمؤن الخاصة بالجنود المقيمين بالمحطة، أو ألها كانت تستخدم في التحفظ على قاطعي الطريق والمغيرين أو المخالفين تمهيداً لإرسالهم للمحاكمة.

ولم تكن هناك أسقف تغطى الحجرات في تلك المحطات، وذلك لان السقف يمنع سقوط الأشعة أو يحد منها، ومن المحتمل انه كان من الحشب الذي احتفى منذ زمن (١٨٨/٠).

على امتداد الطريق الصحراوية الوسطى (القصير – النيل) لم يكن هناك تمويل للحيوانات خارج أسوار الهيدريوما<sup>()</sup>، ذلك لعدم وجود أوزاناً ضخمة كانت تنقل على امتداد ذلك الطريق، وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى العدد الضخم من الحيوانات أو الأماكن التي تأويهم (١٨٩).

وكذلك لم تكن هناك أي قنوات مائية خارج أي من المحطات على امتداد الطريق الصحراوي المركزي ماعدا في الزرقة ( El Zerkah ) حيث توجد هناك قناة ملتصقة عبر أسوار الحصن تدل على هذا الغرض (١٩٠٠).

ومع ذلك فإن غياب التسهيلات على امتداد ذلك الطريق ربما يدل على أن الحيوانات كانت تجلب إلى الداخل (أي توضع داخل المحطة) وبما أن القوافل التجارية تألفت من حيوانات نقل وليس عربات ذات عجلات فقد كان من السهل إحضار تلك الحيوانات إلى الداخل (١٩١١).

معظم الحطات بما العديد من السلالم بنيت بشكل موازى وموضوعة في الوجه الداخلي للأسوار الدفاعية الخارجية وليست موضوعة بشكل عمودي على الجدران، تلك السلالم هي مفتاح الدخول إلى الجدران من أجل الحسراس والخفسراء لتأكيسه الاهتمام بالأمان (١٩٢٠).

إن النقوش الموجودة وخاصة الأواني الفخارية التي على السطح قد تشير إلى أن محطات المياه المحصنة على طول الطريق الصحراوية المركزية وجدت في النصف الأول من الحكم الروماني. وهناك نقش لاتيني على التل بالقرب من المحطة في الموييه (ElMuweih) يشير إلى فارس من وحدة سلاح الفرسان الروماني، ومسبنى المحطة، وهذا النقش ونقش آخر من فقط مؤرخ ب 73-00م، يذكر المبنى وإعداد آبار الصحراء الشرقية وكذلك الهيدريوما عن طريق وحدات فيلق غير معروف، وتفترض تلك النقوش أن المحطات استخدمت في بداية العصر الروماني (197).

ومع ذلك ربما يكون بعضها قد شيد على أنقاض المباني الأولية، ويبدو أنه كان هناك نشاطاً على طول ذلك الطريق في العصر الفرعوني (۱۹۴).

 المسافات الفاصلة بين كل برج وآخر من اقل من اكم إلى أكثر من ٥كم في كل مكان، ولقد دل فحص العديد من تلك الأبراج إلى أنها ترجع إلى العصر الروماني (١٩٥٠).

تعتبر منطقة الفواخير نقطة تنتصف عندها الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن، حيث يقع ثلاثة أرباع  $\binom{7}{\epsilon}$  الأبراج تقريبا ما بين الفواخير وليوكوس ليمن، بينما يقع الربع الآخر ما بين الفواخير والنيل  $\binom{197}{\epsilon}$  والعديد من الأبراج على ذلك الطريق ها فجوة تقع أعلى البرج  $\binom{197}{\epsilon}$ .

ويبدو أن غالبية الأبراج على امتداد ذلك الطريق كانست مأهولسة بشكل مستمر (۱۹۸)، وتشير الأبراج ذات المز اغل إلى أن الغالبية منها شسيدت في نفسس الفترة الزمنية ولنفس الغرض (۱۹۹)، ألا وهو مراقبة القوافل التجارية التي تمر عبر ذلك الطريق وإمدادها بالحماية عن طريق حراس مسلحين (۲۰۰۰)، خاصة وان تلك القوافل التجارية كانت تتعرض لهجمات قاطعي الطريق والبدو الطامعين في الأسلاب.

وسنتناول المحطات على هذا الطريق ابتداء من محطة ليوكوس ليمن الواقعسة على البحر الأحمر حتى محطة قفط الواقعة على لهر النيل.

محطة ليوكوس ليمن "أو الميناء الأبيض" (Leukos Limen )

حد البحر الأحمر للطريق الصحراوية المركزية كان في ليوكوس ليمن = البوس بورتوس (Quseir Al Qadim – القصير القصير القصير القصير الخديث (Modern Quseir ) (٢٠١٠).

ولقد دل التنقيب فى ليوكوس ليمن على أن البناء أنشئ واستخدم في أواخسر القرن الثاني و أوائل القرن الثالث (٢٠٢٠) ومن المحتمل أنه في النصف الأول من القرن الأول الميلادي (أ) ولا يوجد دليل على الوجود البطلمي عدا عملة برونزية واحسدة بالية لبطليموس الثالث (أ) لذلك فإن هذا البناء يبدو أنه أقيم في العصر الروماني (٢٠٣)

بينما يشير Alston إلى احتمالية أن يكون هذا الميناء قد أسس في العصر البطلمـــى ولكنه لم يكن ذو أهمية حتى العصر الروماني (٢٠٤).

ويوجد بالقرب من ليوكوس ليمن حصن في قصر هـادى (Qaser Hadi) يستقر أعلى قمة فوق سطح الأرض، ويجاور الشاطئ، ٢.٩كم شمال ميناء ليوكوس ليمن وهو مستطيل الشكل ٢١٥ م ويوجد به برج أعلى التل(٢٠٥).

ويوجد بالقرب من ليوكوس ليمن أيضاً نقطة توقف تسمى الإمباجى أو بئر إمباجى ويوجد بالقرب من ليوكوس ليمن أيضاً نقطة توقف تسمى الإمباجى (El Ambagi)، ويبدو أن هذه المنطقة كانت المنطقة الوحيدة الدائمية الحضرة على امتداد الطريق، ومن المحتمل ألها كانت نقطة توقف لليلية واحدة، أو محطة، وربما كان هذا المكان نقطة استراحة ومكان للجمال، للرعي وشرب المياه وبما اثنين من الآبار وأدوات لحمل الصهريج (٢٠٦)

ويبدو انه كان هناك محطة في بير النخيل (Bir El Nakheil) وهي علسى مسافة ٦كم شمال الطريق التي تعبر فم وأدي النخيل، وربما خدمت كأول محطة داخل الأراضي من ليوكوس ليمن، وربما دعمت نقاط المياه التابعة وربما كانت تحتوى على بعض جرار المياه المظللة (٢٠٧).

وربما كان هناك أيضاً محطة مياه في بير البيدا (Bir El Bida) والتي تبعد حوالي ٩ كم فقط من محطة الأتيمه (El Iteima) وحوالي ٩ كم مسن ليوكوس ليمن، ولكن ليس هناك دليل على وجود الهيدريوما بالقرب من مدخل وادي النخيل ولا بالقرب من بير إمباجي ولا بالقرب من بير البيدا(٢٠٨).

محطة الأتيمة (El Ateima)

أما محطة الأتيمة<sup>(\*)</sup> (أنظر ملحق رقم ١٦) (El Ateima) فكانست أول هيدريوما على الطريق مسن ليوكسوس لسيمن، وتقسع في قساع وادي الحراميسة (W. Haramiya)

ومحطة الأتيمة مربعة الشكل محيط جدرالها أكثر من ٥٠ م على كل جانب، محتوى المنطقة ٥٠٠٠م، كما أبراج نصف دائرية في كل جانب، وبسرج يقسع في الوسط (٢١٠) على طول كل حائط، ماعدا الحائط الجنوبي الذي يعتبر المدخل الوحيد للقلعة، وكما برجين لكل واحد منهم سلالم داخلية يحيطان بمدخل الهيدريوما، وكما أيضاً حجرات مفردة متراصة بجوار الجوانب الداخلية للجدران الغربية والشسمالية وهذه الحجرات ضيقة حيث السلالم محشورة بين الحجرات والجسدران في الأبسراج الوسطى التي تساعد على الدخول (٢١١)

وهذه المحطة هي الوحيدة على امتداد الطريق التي كها مبايي حسارج أسسوار الهيدريوما، حيث يوجد مبنى صغير مستطيل مع مجموعة من الآبار  $(^{(1)})^{(1)}$  وتبعد محطة الأتيمة عن ليوكوس ليمن حوالي  $(^{(2)})^{(1)}$ بينما تبعسد عسن قفسط حسوالي  $(^{(2)})^{(1)}$ .

#### عطة السيالة (Seyala):

وتسمى أيضاً (الحاج سليمان) (أنظر ملحق رقم ١٧ (Hagi Suleiman) (ومن المؤكد أن هذا الاسم أطلق عليها في العصر الإسلامي)، وهي إحدى الحطات المتناهية الصغر، لا يوجد بها دليل على وجود حجرات داخل الأسوار، على السرغم من أنه ربما يكون هناك بقايا تحت حطام الجانب الشمالي الغربي، ويوجد بها مجسرى مائي مجاور لحوض مياه مخصص للحيوانات (٢١٥).

مدخل المحطة ربما في الحائط الشرقي (٢١٦) وتبعد محطة السيالة عن ليوكوس ليمن حوالي ١٤كم (٢١٧) بينما تبعد المحطة عن قفط حوالي ١٣٢كم (٢١٨).

## محطة الحمرة (El Hamrah)

وتسمى هذه المخطة (انظر ملحق رقسم ١٨) أيضاً وكالسة (١ الحمرة وتسمى هذه المخطة (انظر ملحق رقسم ١٨) أيضاً وكالسة (Wekalat El Hamrah) وهى قلعة مربعة الشكل ولكنها أصغر من محطة الزرقة (٢١٩) وها برجين يحيطان بالمدخل في الجهة الشمالية الجنوبية، بالإضافة إلى برج افتراضي في الزاوية الغربية المهدمة، وها أبراج في الزاويتين الشمالية والشرقية، وهسا غرف مجاورة للجدران الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، وغرفة مفردة بجوار الحائط الجنوبي الغربي، وها مكان مجوف في الساحة ربما يحدد مكان البئر (٢٢٠٠)، وتبعد محطة المسالة بينها وبين محطة السيالة الكم (٢٢٠٠)، وتبعد عن قفط حوالي ١٢١كم (٢٢٠٠).

#### محطة الزرقة (El Zerkah)

ويطلق علي هذه المحطة (انظر ملحق رقم ١٩) أيضاً اسم أو أبو زرقة ( Abu Fannani) أو أبو فناني (Zerkah Abu Fannani)، وهي تقع في وادي أبو زرقة، وبحاً متاريس موجودة في أماكن عديدة علي امتداد السور، تاركة عمراً واضحاً، وبحا بنسر عمقه ١٠م وقطره ٣٠م، بحا سلالم انحدرت من الشمال الغربي، وبحا حجرات مجاورة للجوانب الداخلية للأسوار الرئيسية للحصن علي الجوانب الأربعة منه، وبحا قناة مائية في الحائط الشرقي، وربحا توصل هذه القناة المياه خارج الأسوار للرجال أو للحيوانات، وبحا برح في الركن الجنوبي الشرقي، ربحا عمل هذا البرج كنقطة مراقبة ثابتة (٢٢٣)

وتبعد محطة الزرقة عن ليوكوس ليمن حوالي ٦٤ كم وتبلغ المسافة بينها وبين الحمرا حوالي ١٠٩ كم (٢٢٥).

### الفواخير (El Fawakhir)

وهي ليست محطة بل قد تكون أكثر المناطق المأهولة بالسكان على طول الطريق، وهناك أوستراكا (Ostraca) وأواني فخارية تثبت أنه كان بحا نشاط في العصرين الروماني والبيزنطي، وألها كانت منطقة مناجم وذهب ومحاجر جرانيت، ولا يوجد دليل على وجود قلعة محصنة أو هيدريوما (٢٢٦) ولكن بما آثار مستعمرة مدنية ومعبد بطلمي (٢٢٧) وربما كانت تلك المستعمرة للعمال الدين يعملون في المناجم والمحاجر الموجودة في الفواخير. وتبعد الفواخير عن ليوكوس ليمن حوالي المحكم، وتبلغ المسافة بينها وبين الزرقة حوالي ٢٣ كم (٢٢٨) بينما تبعد الفواخير عن قفط حوالي ٢٨كم (٢٢٩).

#### محطة الحمامات (El Hammamat)

وهذه المحطة (أنظر ملحق رقم ٢٠) كما هيدريوما في وسطها يوجد بئر سداسي الشكل (٢٠٠)، وكما معبد للإله ((Pan)) وكما نقوش تعود إلى أواخر القرن الثاني ق.م وإلى القرن الثالث الميلادي (٢٣٠)، بالإضافة إلى أن جدارها الشمالي يحتوى على بقايسا مشكاة (كوة) مما قد يدل على أن كنيسة أو مسجداً قد بنى هناك (٢٣٢)، كما أن هذه النقوش تشير إلى أن هذه المحطة ظلت تستخدم طوال العصرين البطلمي والروماي وربما العصر القبطي أو الإسلامي أو كلاهما، فضلاً عن ألها كانت تستخدم بشكل أساسي في العصر الفرعوي (٢٣٣).

وبمحطة الحمامات بئر عمقه حوالي ٣٢كم بسلم لولبي (٢٣٤)، وتبعد محطة الحمامات عن ليوكوس ليمن بحوالي ٥٩كم، وتبلغ المسافة بينها وبين محطة الفواخير حوالي ٨كم (٢٣١).

### محطة المويح (El Muweih)

تقع محطة المويح (أنظر ملحق رقم ٢١، ٢٢) في وادي رملي يسمى أم مويح (Umm Muweih) في منطقة التلال السفلية، البرج والجدران في الركن الشمالي قد دمرهم الفيضانات، ولا يوجد دليل على وجود البئر في الحطة، وربما يكون في المنطقة المفتوحة في الجانب الشمالي، وبما بئر حديث هو بئر المويه، وبما صهريج للمياه ملتصق بالحوائط في الركن الجنوبي الشرقي، وعلى بعد حوالي ٥٠٠م إلى الشمال الغربي يوجد تل صغير يحتوى على رسومات فرعونية وكتابات لاتينية وقد تدل تلك الرسومات على أن هذا الموقع موجود منذ العصر الفرعوني (٢٣٧٠)، وتبعد الموييه عن ليوكوس ليمن حوالي ١١١ كم، وتبلغ المسافة بينها وبين الحمامات حوالي ١٦ كم (٢٣٠٠)، بينما تبعد عن قفط حوالي ٣٦ كم (٢٣٠).

### معطة قصر البنات (Kaser El Banat)

سميت هذه المحطة (أنظر ملحق رقم ٢٣،٢٤) بمذا الاسم لوجود كتابات على بعض الصخور المنعزلة شمال المحطة تعرف بقصر البنات (٢٤٠).

تقع محطة قصر البنات في منطقة التلال السفلية، وهي المحطة الأصغر حجماً ما بين المحطات التي تقع على طول هذا الطريق، وبما حجرات تقع داخل جدران المحطة على امتداد الجوانب الأربعة، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أبراج الدفاع ما عدا إمكانية وجودها في الركن الجنوبي الشرقي، وقد يكون هناك العديد من الصهاريج في الناحية الجنوبية للمحطة، ولكن لا يوجد دليل على وجود بئر بما (٢٤١).

وتبعد هذه المحطة عن ليوكوس ليمن حوالي ١٢٥كم، وتبلغ المسافة بينها وبين محطة الموييه حوالي ٤١كم (٢٤٢).

### محطة اللقيطه (El Laqeita)

كانت هذه المحطة نقطة توقف رئيسية على كل من طريقي قفط – برينيكى و قفط – ليوكوس ليمن، وتعتبر نقطة التقاء بين الطريقين، فضلاً عن ألها كانت أكثر مصادر المياه سهوله وأقربهم للنيل (٢٤٤). وتبعد هذه المحطة عن ليوكوس ليمن حوالي ١٤كم، وتبلغ المسافة بينها وبين محطة قصر البنات حوالي ١٥كم (٢٤٥)، وتبعد عن قفط حوالي ٣٤كم (٢٤٦).

# محطة الماتولا(El Matula)

هي المحطة الأخيرة (أنظر ملحق رقم ٢٥) على هذا الطريق قبل محطة قفط، وبما تل مدرج إلى الشمال يشرف على المحطة، وجعل هذا التل كنقطة دفاع يصعب اختراقها ("(٢٤٧))

وبنيت حجراتها بالطوب الآجر المجفف<sup>(\*)</sup> (<sup>۲٤٨</sup>) كما يشير إلى، إما ألها لم تبن بغرض استخدامها كنقطة دفاع وحماية على الطريق أو انه اكتفى بالتل المدرج كنقطة دفاع، ولذلك لم تكن هناك حاجه إلى بناء المحطة بشكل قوى ومحصن. ولا يوجد دليل على وجود البئر أو صهريج المياه، ومع ذلك فإن أحدهما أو كلاهما ربما قد غمر تحت الأنقاض، ولم يكن هناك بئر فإن المياه إما إلها تحمل من النيل أو من الآبار في المقيطة (٢٤٩).

وتبعد هذه المحطة عن ليوكوس ليمن حوالي ١٥٧كم، وتبلغ المسافة بينها وبين اللقيطة ١٧كم (٢٠١٠).

المحطة التي تنتهي إليها الرحلة البحر الأحمر إلى النيل هي محطة قفط، والتي حملت إلينا نتائج البحث لمحة عن الأهمية الاقتصادية للمكان في العصر الروماني كنهاية للطريق (٢٥٢)، وتبعد قفط عن ليوكوس ليمن حوالي ١٧٤كم، وتبلغ المسافة بينها وبين محطة الماتولا حوالي ١٧كم (٢٥٣).

## (د) طریق قنا (Kaenopolis) – فیلوتیراس (Philoteras)

طريق قنا — فيلوتيراس هو أحد الطرق التي تشق الصحراء الشرقية لتربط البحر الأحر بنهر النيل. ويبدو أن هذا الطريق كان مستخدماً منذ أقدم العصور، حيث وجد نقش للأسرة السادسة والعشرين بالقرب من مناجم فوسفات واصف (Wasif) (۲۰۵۰)، وكذلك دل العمل الأثرى إلى أن ميناء وادي جواسيس (W.Gawasis) والذي حدد Murray بقاياه على ألها مناء المولة الوسطى، مما يشير إلى أن هذا الطريق كان مطروقاً فيلوتيراس (۱٬۰۵۰)، واستخدم أيضاً من قبل الفرس حيث وجدت خرطوشة منذ العصر الفرعوي (۲۰۵۰)، واستخدم أيضاً من قبل الفرس حيث وجدت خرطوشة الملك دارا الأول، (Darius I) (۲۰۵۰) فضلاً عن استخدام هذا الميناء في العصرين البطلمي والروماني (۲۰۵۰)،

ويبدو أن هذا الطريق كطريق تجارى، كان أكثر استخداماً في العصر البطلمى منه في العصر الروماني، وذلك لكثرة النقوش البطلمية التي عثر عليها في أماكن متفرقة على طول هذا الطريق، ومنها العثور على ثلاث نقوش بطلمية أحدهما باسم بطلميوس السادس فيلوميتورا (Philometora) وملكته كليوباترا (٢٦٠٠) في حين أن فحص أنقاض محطات هذا الطريق دل على انه لم يكن يعج بتجارة البحر الأحمر في العصور الرومانية (٢٦١) ويبلغ طول هذا الطريق من البحر الأحمر إلى النيل حوالي المتدة من البحر الأحمر إلى النيل ميث النيل، حيث انه اقصر من الطريق الممتد من قفط ليوكوس ليمن بحوالي ١٥٥م.

ويبلغ عدد المحطات التي تقع على الطريق ما بين قفــط وفيلــوتيراس أربــع محطات.

والطريق يصعد وادي جواسيس، يعبره إلى وادي جاسوس، ثم تتجــه حــــى فايته، ومن الخط الفاصل يمتد حتى وادي ساجى (W. sagi)، ثم إلى محطــة سمنــه

(Semnah) (۲۲۳)، التي يوجد بما قلعة (Castellum) رومانية، فضلاً عن وجود محاجر رومانية عالية، ويوجد أسفل تلك المحاجر قرية صغيرة لعمال المناجم (۲۲۱)، وربما يدل هذا على أن الرومان لم يستخدموا هذا الطريق كطريق تجارى بشكل كبير بقدر ما استخدموه كطريق يوصلهم إلى المحاجر والمناجم المنتشرة على طوله، ويسهل استغلالهم لها ويحقق لهم أقصى استفادة منها. وتبعد محطة سمنه عن فيلوتيراس حوالى ١٠٥ كم (٢٦٠٠).

ومن محطة سمنه يمتد الطريق على طول وادي جيدامى (Gidami) حتى محطة جيدامى نفسها (۲۲۷)، وتبعد هذه المحطة عن فيلوتيراس بحوالي ۷۸کم، بينما تبعد عن محطة سمنه بحوالى ۳۲کم (۲۲۹).

ومن وادى جيدامى يمتد الطريق حتى يصل إلى وادي القرية، ثم محطة القريسة نفسها (۲۷۰) وفى محطة القرية يتفرع الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي مروراً بالحمامة (El Hammama)، ثم محطة سمنة ثم ينتهى إلى وادي جاسوس (Gasus) (۲۷۱)، وتبعد محطة قرية (Kreyah) عن فيلوتيراس حوالي ۱۰۷کم، بينما تبلغ المسافة بينها وبين محطة جيدامى حوالي ۲۷کم (۲۷۲۰)، بينما تبعد عن قنا ٤٤کم (۲۷۳۰)، ومن محطة القرية تمتد الطريق نحو الجنوب حتى تصل إلى محطة (Aras) التي تقع على طريق ميوس هورموس – قفط، وبالتالي فإن طريق فيلوتيراس – قنا تلتقي بطريق فيلوتيراس في هذه المحطة (۲۷۵) وتبعد محطة الأراس عن فيلوتيراس بحوالي ۱۳۰کم، وتبلغ المسافة بينها وبين محطة القرية حوالي ۲۳کم (۲۷۵).

ثم تأتى المحطة النهائية على هذا الطريق وهى محطة قنا والتي تقع على النيل، وتبعد قنا فيلوتيراس بحوالي ١٥١كم، بينما تبلغ المسافة بينها وبين محطة الأراس حوالي ٢١كم (٢٧٧).

هـــ - طريق هادريان (Via Hadrian).

لقد أقام هادريان (١١٧م -١٣٨م) طريقاً جديداً سمى من بعده باسمه (٢٧٨)، ويرى Murray أن هذا الطريق من المحتمل انه كان مخططاً ليربط مدينة أنطينوى (Antinoe) (الشيخ عبادة) بجميع الموانئ الواقعة على البحسر الأحمسر تقريباً وذلك لأن هادريان ربما أراد أن يجعل من مدينته الجديدة سوقاً تجارياً كسبراً، تتجه إليه غالبية التجارة القادمة عبر البحر الأحمر والتي تفرغ معظم حمولاتها في تلك المواني. ويرى Charlesworth أن الغرض من إنشاء هذا الطريق هسو تشسجيع التجارة عن طريق تخفيض مدة الرحلة من البحر الأحمر إلى النيل (٢٨٠٠)

ولقد سجل هادریان افتتاح هذا الطریق علی نقش مؤرخ بعام ۱۳۷م ولقـــد جاء فی النقش ما یلی :-

" لقد قام الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس Caeser Trajan)

Hadrian Augustus) — مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى - بافتتاح طريق المادريان الجديد الطولي الآمن والممهد من يرينيكي إلى أنطينوبوليس ولقد زود الطريق المحطات المياه الوفيرة والاستراحات ومراكز الآمن على طول الطريق "(٢٨١)

وطبقاً ما جاء في هذا النقش فإن طريق هادريان يمتد من مدينة انطينوى علسى الضفة الشرقية للنيل في الشمال الغربي إلى ميناء برينيكى على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر في الجنوب الشرقي أي أنه يمر بمختلف الموانئ الواقعة على البحر الأحمر وأيضاً الطرق التي تصله بالنيل.

كما أن النقش يشير إلى أن هادريان قد أقام العديد من محطات المياه، والاستراحات، ومراكز الأمن على امتداد طول الطريق، وذلك لخدمة التجارة والتجار، وضمان أمنهم وسلامتهم، فضلاً عن هاية هولاهم التجارية، وهاية المسافرين عبر هذا الطريق أيضاً.

ويرى "Johnson" أن هذا الطريق ربما استخدم لوقت ما، ولكن لا يوجد دليل على استمرار استخدامها بعد عصر هادريان (۲۸۲)، وذلك لأن هذا الطريق ربما أنشئ بغرض كسب وده والتقرب إليه.

ولقد ذكر هذا الطريق كطريق قديم سمى بسكة العجل (Sikkat El Agal)

(۲۸۳) وقد يدل هذا الاسم على أن هذا الطريق كان يستخدم في مرحلة أو أكثر من مراحله فقط للعربات ذات العجل.

وتترك طريق هادريان مدينة انطينوى لتأخذ طريسق وادي طرفسة (Tarfa) وتترك طريق هادريان مدينة انطينوى لتأخذ طريسق وادي طرفسة (۱۸۰۰) ثم يمر بوادي رجالة (W.Raggala) (۱۸۰۰) ، وربما يشير هذا الاسمم إلى أن هذا الوادي سمى بوادي الرجالة لصعوبة مرور العربات ذات العجلات به لذلك فإلها كانت تقطع سيراً على الأقدام (۱۰).

وبعد أن يتسرك الطريسق وادي رجالسة يصسل إلى وادي حواشيه . (W. الطريسق وادي رجالسة يصسل إلى وادي حواشيه . (Gebel Abu Had) ثم يعبر سيراً على الأقدام جبل أبو هساد (۲۸۲).

ومن بئر أبو نخلة (Abu Nakhlah) يمتد الطريق ناحية الجنوب كطريق مجهد يبلغ اتساعه ٢٠-٢٥م، ومؤشرة بالقليل من النصب (الأعمدة) على كلا الجانين لحوالي ٢٠ م كمسافة فاصلة، ثم يبتعد الطريق قليلاً نحو الجنوب حتى يصل إلى العبابدة (Ababda) وهي ليست مثل سكة العجل، لكن مثل سكة العجم (طريق الأجانب) (Road Of Foreigners) (۲۸۷۷)، ثم يصل الطريق إلى ميوس هورموس حيث يلتقي (طريق هادريان) مع الطريق القادم من قفط إلى ميوس هورموس، وربحا كانت القوافل التجارية القادمة عبر البحر الأحمر تفرغ حمولتها في ميناء ميوس هورموس ثم تنقل بعد ذلك إما إلى مدينة أنطينوي عبر طريق هادريان، أو ألها كانت تنقل إلى قفط عن طريق ميوس هورموس.

وجنوب ميوس هورموس ينعطف الطريق إلى السداخل إلى بير أم دلفا (٢٠٨٠) ثم يترك الطريق التلال السفحية مرة أخري بسالقرب (Bir Umm Dalfa) حتى تصل إلى وادي أبو قرية (Abu Bedun) من جبل أبو بيدون (Abu Bedun) حتى تصل إلى وادي أبو قريق وادي أبو قرية توجد محطة تقع شمال شرق جبل كلاوديوس، تسمى محطة أبو قرية، وبما صهريج ضخم، وتتبع هذه المحطة طريق هادريان (٢٩٠٠).

ثم يلتف طريق هادريان في الداخل من ميوس هورموس، وذلك لكي يعيد ربط الشاطئ في سفاجا (Safaga) = القصير (۲۹۱)، وبعد أن يدور الطريت داخل الأراضي في وادي أبو قرية يظل قريباً من الساحل حتى نهايته (۲۹۲)، وخلال تلك المسافة يمر الطريق حتى يصل إلى الشاطئ بالقرب من مدخل وادي بارود (W.Barud)، ومن ثم يتجه الطريق ناحية الجنوب حتى يصل إلى ميناء فيلوتيراس في مدخل وادي الجواسيس، ثم يصل إلى الهيدريوما التي في كويي (kuwe)، ثم يمتد حتى يصل إلى المخطة التي يصل إلى ميناء نيخيسيا (Nichesia)، ثم يمتد حتى يصل إلى المحطة التي في مرسى دابر (Mersa Daber) بالقرب من رأس صمدي (Ras

يعبر طريق هادريان أماكن غير ملائمة لمرور العربات ذات العجلات، وعند بشكل بئر رانجا (Ranga) – القليل الملوحة – يتشعب الطريقحيث يذهب فرع منه بشكل مستقيم إلى محطة مياه فيتوس (Vetus Hydreuma)، بينما يذهب الفرع الآخر إلى محطة صغيرة في نهاية مدخل محطة لحامى (Lehami) ثم تتجه بشكل مستقيم إلى برينيكي (٢٩٤٠) (١٩٤٠)

# و- الطريق من أبوللونوبوليس إلى بيرينيكي

يبدو أن هذا الطريق قد استخدم بشكل أساسي أثناء العصر البطلمسى (٢٩٥٠) حيث أن حركسة المسرور البريسة كانست تتجسه إلى أبسو للونوبسوليس ماجنسا (Apollonopolis Magna)، ولكن في العصر الرومايي أصبحت قفط مركسزاً تجارياً بارزاً على النيل لذلك فقد تحولت حركة المرور مسن أبسو للونوبسوليس إلى قفط (٢٩٦٠).

ولم يذكر الجغرافيون القدامى للعصر الروماني هذا الطريق\* على الرغم من أن النقوش التي ترجع إلى عصر الأسرات<sup>()</sup> والعصر البطلمى تثبت أن الطريق كان يصل إلى النيل هنا في أبو للونوبوليس<sup>(٢٩٧)</sup>.

وتتبع الطريق من أبو للونوبوليس ماجنا إلى برينيكى (Berence) فى مرحلتين منها وجزء من المرحلة الثالثة طريق القدماء المصريين إلى مناجم النهب في بارامية (Barramiyah) (بئر الميه) وسوكارى (Sukari) (مدينة أبو للونوبوليس التي تقع على بعد خمسة أميال من قفط (٢٩٩).

وعلى امتداد هذا الطريق تقع خمس محطات ابتداءً مـن المحطـة الأولى بعــد أبوللونوبوليس حتى المحطة الأخيرة والتي يلتقي عندها الطريق بطريق برينيكي.

والمحطة الأولى على هذا الطريق هي محطة جهاد (Gihad)، وتقع هذه المحطة في وادي عبساد (Abbad) والسذي يبعسد حسوالي ١٥ مسيلاً رومانيساً مسن ابوللونوبوليس (٣٠٠).

وتعتبر هذه المحطة هي المحطة الأولى من النيل، ويبدو أن هذه المحطسة كانست تستخدم منذ العصر الفرعويي حيث وجد بما خرطوشة للملك الفرعويي توت عسنخ آمون (Tut,ankhamon) واستمر استخدامها في العصر البطلمسي وذلسك

لوجود نقوش بطلمية على حجرين مبنيين على حوائطها $(^{""})^{(")}$  وتبعد هذه الخطة عن ابوللونوبوليس حوالي "" كم

وتلي محطة جهاد في اتجاه الطريق نحو الشرق محطة كانيس (Kanis) (أنظر ملحق رقم ٢٦). وتقع هذه المحطة بجوار معبد الملك الفرعوني سيتي الأول (Seti I) في وادي عباد (٣٠٤)، وتتميز هذه المحطة بطابع يجمسع بسين الشخصيتين اليونانية والرومانية مما يدل على أن هذه المحطة قد أعيد بنائها في العصر الروماني (٣٠٥) وتبعد هذه المحطة عن ابوللونوبوليس حوالي ٢٤٥٥).

وإلى الشرق من محطة كانيس تأتى محطة أبو قرية، وتحتوى هذه المحطة على اثنين من الخزانات ذات الشكل الأسطواني، وتبعد هذه المحطة عسن ابوللونوبوليس حوالي ٨٨كم (٣٠٧)

والمحطة قبل الأخيرة على هذا الطريق هي محطة ساموت (Samut) ويبدو أن هذه المحطة كانت أهم مركز لجمع مسحوق الذهب من المناجم في سيبريت (Sibrit) ودانكاش (Dankash)، ويوجد بها بئر عمقه حوالي ٢٠٥، وتبعد هذه المحطة عن البوللونوبوليس حوالي ١١٤كم (٣٠٨).

أما المحطة الأخيرة على هذا الطريق هي محطة دويق (Dweg) أو "فالاكرون" (Phalacron) ()، والتي يلتقي عندها طريق ابوللونوبوليس بطريق برينيكي يتفرع برينيكي مفترق طرق أيضاً، وذلك لان الطريق القادم من برينيكي يتفرع عند هذه المحطة إلى فرعين، أحدهما يذهب في اتجاه الشمال الغربي حتى يصل إلى قفط، بينما يتجه الفرع الآخر نحو الغرب حتى يصل إلى ابوللونوبوليس (٢٠٠٠)، والمسافة من هذه المحطة حتى ابوللونوبوليس حوالي ١٦٦ كم (٢٠١٠).

ثانياً: الطرق البديلة والفرعية:

هناك العديد من الطرق البديلة والفرعية لعبور الصحراء، وخاصة في الجزء

الأوسط والجزء الشمالي منها، وكانت هذه الطرق تستخدم بسلاسة تامة للسفر في بعض الأوقات ولبعض الأغراض (٣١٢).

ولقد كان هناك طريقان بديلان ذاتا أهمية إلى الشمال وإلى الجنوب من الطريق الوسطى (قفط ليوكوس ليمن)، وهذان الطريقان مؤشران بالمحطات (٣١٣)، بالإضافة إلى الطرق الأخرى التي تقع في المنطقة الشمالية من الصحراء الشرقية (٣١٤).

١-الطرق التي تمتد وسط الصحراء الشرقية

(أ)- الطريق الموازى لطريق قنا - فيلوتيراس

ويعتبر هذا الطريق من الطرق البديلة، ويتفرع هذا الطريق من طريق قنا-فيلوتيراس عند محطة القرية، ومن ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي مروراً بوادي حمامه فيلوتيراس عند محطة القرية، ومن ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي (Semnah) محق يصل إلى محطة سمنه كان يوجد منجم ذهب، ثم يسير الطريق بواصف (Wasif) حتى يصل إلى قمة وادي جاسوس (Gasus) (شمر المربق المربق المربق المربق عاسوس (Gasus) وتمة وادي جاسوس (Gasus)

(ب)- الطريق الموازى لطريق قفط - ليوكوس ليمن

وهذا الطريق أيضاً من الطرق البديلة، ويتفرع مسن الطريسق الصحراوي المركزي (قفط ليوكوس ليمن) من شرق مدخل النخيل على شاطئ البحر الأحمر، ثم تصعد إلى وادي (W.karim ثم تصعد إلى وادي (Hammamat) ووادي المويليح، ثم وادي الكاش (W.Qash) ووادي المويليح، ثم وادي الكاش (Laqeita) أو ثم يعود ليربط الطريق الصحراوي المركزي بالقرب من محطة لقيطة (Laqeita) أو فوينيكون (Phoinicon)

غير المستعمرة في بئر كريم لم يكن هناك محطات معروفة على هذا الطريق على الرغم من أن المحطة ديدامى (Didami) على طريق برينيكى تقع في الوادي الموازى لوادي الكاش (٣١٨).

## (ج)- الطريق من جبل كلاوديانوس إلى ليوكوس ليمن

الطريق الداخلي من مونس كلاوديانوس على ليوكوس ليمن من المحتمل أنه على الطريق الداخلي من مونس كلاوديانوس على ليوكوس ليمن من المحتمل أنه (aladramedaria) (Camel Potors) مسافة (٣١٩) ويتجه هذا الطريق من جيل كلاوديانوس الذي يبعد عن البحر مسافة ، ٣ميل (٣٢٠) ناحية الجنوب حتى يلتقي بطريق قفط – فيلوتيراس في محطة سمنه وهي الحطة الأولى على هذا الطريق (٣٢١).

المحطة الثانية على هذا الطريق هي محطة النخيل (Nakhel)، وفيها بئر مياه في وادي النوم (W. bed)، وعلى بعد حوالي ٧ أو ٨ بوصات توجد آبار مياه ترتفع من أسفل سلسله صخور تحت المياه، وهي مالحة ولكنها صالحة للشرب، وهناك أيضاً بضع وسبعون كوخا<sup>(\*)</sup> بنو جميعا من حجر" الدبش"، ويعتقد أن هذا المكان إما انه كان مستعمرة تعدين أو حامية عسكرية، والأرجح انه كان مسأوي بشكل مؤقت لبعض السكان من القصير في العصور الرومانية، ربما أثناء طاعون أو اجتياح خارجي، فضلاً عن وجود مترل (خان) صغير أو هيدريوما بجوار البئر السابق ذكره (۲۲۳)

ويلاحظ أن هذا الطريق يربط طريق قفط – ليوكوس ليمن في مسدخل وادي التخيل، وبالتالي فإن طريق قنا– فيلوتيراس والمحطات التي تقع على امتداده، لابد وأن تنتهي على البحر الأحمر في ليوكوس ليمن، وهكذا فإن ميناء ليوكوس ليمن (القصير) قد يخدم طريق قنا– فيلوتيراس أيضاً (٣٧٣).

# ٢- الطرق التي تمتد شمال الصحراء الشرقية:

يحتوى الجزء الشمالي من الصحراء الشرقية على العديد من المحاجر منها جيل بورفايريتيس، وجبل كلاوديانوس (٣٢٤) لذلك فإن تلك الطرق تعتبر طرق عربات نقل أكثر منها طرق قوافل تجارية، وذلك لان العديد من تلك المحاجر بما أعمدة يصل

وزنما إلى • • ٢ طن أو يزيد، وانه لمن الضروري لحمل تلك الأوزان الضخمة وجود طرق لعربات النقل وبشكل خاص في الاتصال بالطرق المنحدرة والسطحية (٣٢٥)،

#### (أ) طريق جبل كلاو ديانوس- قنا

ويتفرع هذه الطريق من محطة القرية التي تقع على الطريسق مسن قنسا إلى، فيلوتيراس، ثم يتجه شمالاً إلى أبو زوال (Abu Zawal) رأنظر ملحسق رقسم ٢٧، فيلوتيراس، ثم يتجه شمالاً إلى أبو زوال (Weigal" محطة أبو زوال أول محطة توقف ليلى للقوافل التجارية المارة على الطريق من مدينة كلاوديانوس إلى قنا (٢٢٧)، ويفترض كل من "ميريديث" و "تريجيترا" وجود محطة ما بين محطتي القرية وأبو زوال وذلسك لأن المسافة ما بين المحطتين كبيرة ولا يعقل أن تقطع تلك المسافة دون توقف (٢٢٨)، وتبعد محطة أبو زوال عن قنا حوالي ٨٦كم (٢٢٩)

وهناك فرع يخرج من أبو زوال ويتجه نحو الغرب أسسفل السوادي إلى وادي الفطيرى (W. El Fatiri) (أنظر ملحق رقم ٣٠) ثم يتجه يميناً ليعبر سسهل نجسع الطير (Nega,ater) إلى المحطة التي في الساقية ليربط الطريق الآخر المتجه إلى قنا من محاجر بورفايريتس (٣٣٠)، وبعد أن يعبر الطريق أبو زوال يصل في النهاية إلى محساجر جبل كلاوديوس التي تبعد عن قنا حوالي ١١١ كم (٣٣١)

(ب) الطريق من الزرقة إلى جبل الدخان (بورفايريتس)

وهذا الطريق يتجه شمالاً على امتداد السهل المرتفع من وادي فطيرا الزرقة (Wadi. Fatira El Zerqa) عبر الحد الفاصل السفلي إلى منعطف وادي غــزا (W.Ghaza) وعلى الرغم من أن هذا الطريق وبشكل لا يرقى إليه الشــك هو طريق روماني إلا انه من المحتمل أن هذا الطريق كان يستخدم للحمولات الخفيفة التي تنقل من مستعمرة حجر السماق في جبل الدخان، ويبدو انه لا يوجد دليل على

استخدام هذا الطريق كطريق يربط بسين ميسوس هورمسوس الرئيسسية في وادي الأطرش (٣٣٣).

(ج)- الطريق من محطة البادية (El Badiah) إلى جبل الدخان:

في البادية على الطريق من قنا إلى ميوس هورموس يوجد ممر مشاة يجرى لأعلى نحو التلال إلى المحاجر جبل الدخان (٣٢٤)، ويذكر Stuart أن هذا الطريق قد يكون بمثابة معبر من وادي بالى (W. Bali) إلى وادي أم سدره (W. Umm Sidrah)، وأن هذا الطريق يبدو انه كان يستخدم لعربات النقل ذات العجلات، وربما استخدم في نقل أحجار ضخمة، وأن المرور كان يتم بطريقة سهلة عبر المسر أو الجسسر الصناعي (٣٣٥)،

ولكن الجمال في هذا الممر تحتاج إلى الالتفاف ٢٥كم عـن طريـق وادي أم سدره، وفى السابق كانت العربات التي تسير في هذا الطريق لابد لها أن تأخذ هـذا المنعطف(٣٣٦)،

تفرعات الطريق في البادية إلى ميوس هورموس تأخذ شكلاً مستقيماً في نهايتها على بعد ١٨١كم من قنا بدون أي محطات أخرى زائدة، ومن تلك الأفرع الفسرع الذي يصل إلى محاجر بورفايريتس، والذي يقع على بعد مترات من بقايسا منحسدر يستخدم في تحميل العربات ذات المزاليج في مدخل وادي سدره، ومن منحسد التحميل هذا إلى المحجر في بورفايريتس مسافة حوالي ١٠ كم (٣٣٧)،

في منتصف الطريق (٧كم من المنحدر) هناك مبنى مهدم وهو دير أم سدره في ملتقى وادي المحجر (وادي المعمل W. El Maamal) مع السوادي الرئيسسي-وادي أم سدره-ثم يصل الطريق إلى المدينة في محاجر بورفسايريتس، (١) (٣٣٨) وتبلسغ مسافة هذا الطريق حوالي ٢٠ ميلاً (٣٣٩)

#### هوامش الفصل الثابي

(١) محمد عواد حسين، "البحرية المصرية في عهد البطالمة" (مقالة في كتاب تاريخ البحرية المصرية، وضع فصوله نخبة من الأساتذة المتخصصين بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع القوات البحرية بجمهورية مصصر العربية)، (١٩٧٣م) ، ص ١٥٦.

- (٢) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٥٦.
- (r) htt/www.weekly.ahram.org.eg,, Said,R., "East of Edfu" Al Ahram weekly. 1A-12, February (1999), Issue No. 2011, p.1.
- (٤) Meredith, D. "The Roman Remains in The Eastern Desert of Egypt" JEA, ۳۸, (London), (۱۹۵۲). p. ٩٤. (١) هذا المرجع برقم (١٩٥٢).
- (0) Strabo, 14,1,60
- (٦) Ibid.
- (v) Murray, The Roman Roads and Stations in The Eastern Desert of Egypt, p. 15.
  - (٨) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٥٦

- (4) Meredith, Loc. Cit.
- (1.) www.weekly.Ahram-Org.eg, Loc. Cit.
- (11) Zitterkopf, R. & Sidebotham, S., "Stations and Towers on the Quseir-Nile Road" JEA, vo, London. (1984), p. 133.
- (11) Ibid.
- (17) Ibid.
- (14) Ibid, p.13A.
- (10) Ibid.
- (۱٦) Meredith, "The Romains in The Eastern Desert of Egypt" JEA, ۲۹, London, (۱۹۵۳), p.۹۷.(۲) وسوف نشير إلى هذا المرجع برقم
- (۱۷) Ibid
  (۱۷) Ibid
  (۱) حيث كان هناك العديد من المخاطر التي يتعرض لها المسافرون فإذا ما تحرك فرد بعيد عن المراكز السكانية فإنه يصبح عرضة لمخاطر السرقة والاعتداء، ولقد واجهت هذه المشاكل كل من المسافرين وسكان البلسد علي المسواء. R.S. Army and Police in Roman Upper Egypt, علسسي السسواء. JARCE,vol., ٤, (19۷۷), p. ٦٧.
- (1A) Alston, R., Soldier and Society in Roman Egypt London, (1990), pp.

(\*) هناك مدينة أخرى تسمي ليتوبوليس (Letoplis) هي إحدى عواصم مديريات الدلتا وكانت تسمي في العصر الفرعوني "سوخيت" (Sokhmit) والاسم الحديث لها هو "أوسيم" راجع/ إبسراهيم نسصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٢، ص ٣٨٣.

- (19) Bagnall, R.S., "The Roman Garison of Latopolis, BASP, 17, No, £, (1909) pp. 17A-9.
- (Y.) Milne, A History of Egypt under Roman Rule, London, (۱۸۹۸).p. ۱۷۷
- (Y1) Zitterkopf & Sidebotham., Loc. Cit.
- (YY) Speide, Roman Army Studies, Vol., 1 (19A£), p. TY1.
- (°) كانت طيبة أيضا نهاية للعديد من الطرق الصحراوية الرئيسية من الصحراء الشرقية، حيث العديد مسن المناجم والمحاجر كانت تعمل خلال العصر الروماني بالذات، وكذلك العديد من السلع القادمسة مسن موانئ البحر الأحمر وكان كل ذلك يحتاج إلى حماية ضرورية.
  - Bagnal. Army and police, p. 3A
- (YT) Speide, Roman Army Studies, p. T1V.
- (°) لقد كان في مصر في العصر الروماين ثلاثة فيالق وتسعة كتائب وثلاث وحدات (alae) وثلاثــة مــن وحدات الفرسان، أما الفيالق الثلاثة، فقد كان الأول في طيبة والنابي في الإسكندرية أما الثالث فقـــد كان في بابليون وكان فيلق بابليون يسيطر على القادمين من الإسكندرية ومصر العليا وآسيا،عن طريق بيلوزيوم والذين كان لابد لهم من المرور خلاله بالإضافة إلى أن الموقع كان مناســـبا للـــسيطرة علـــي المالكان وإخضاعهم للتفتيش. المالة الهالة والفرار وللهالها المالة السكان وإخضاعهم للتفتيش. المالة الم

وكذلك راجع/ هـ ايدريس بل، المرجع السابق، ص ص ٧٠-٨٤.

(٢٤) عن ثورات المصرين ضد البطالمة، راجع/ محمود إبراهيم السعدين، المرجمع المسابق ، ص ٧٤١١٠ وكذلك راجع/ هيثم محمد عبد العليم عرفة، ثورات المصريين ضد البطالمة من ٣٢٣ إلى ٣٠ ق.م، دراسة تحليلية في ضوء أوراق البردي والنقوش، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلسوان، ٣٠٠٥م.

وأيضا راجع/ محمد عواد حسين، حركات المقاومة الوطنية في مصر البطلمية، القاهرة، (٩٤٩م)

- (Yo) Zitterkopf & Sidebotham., p. 1A1.
- (۲٦) Ibid, p. 1AT.
- (YV) Ibid.
- (YA) Ibid, p. 1A9
- (74) Ibid, pp. 1AY, 1A£.

- (٣٠) Ibid, p. 114.
- (T1) Ibid.
- (TT) Ibid, p. 1AT.
- (TT) Ibid, p. 1A£
- (٣٤) Ibid, p. 1AT
- (To) Strabo, 14,1,150.
- (٣٦) Zitterkopf. and Sidebotham, Loc. Cit.
- (TV) Ibid, p. 1A£.
- (TA) Bagnall, R.S., "Upper and Lower Guard Posts" CdE, OV, Bruxelles, (19AY), p. 177.
- (٣٩) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit. p. 1AT.
- (£.) Ibid.
- (£1) Ibid.
- (£Y) Ibid.
- (17) Bagnall, Upper and Lower Guard Posts, p.177.
- (££) Ibid.
- (10) Zitterkopf & Sidebotham., Op. Cit, p. 1A7
- (£7) Ibid.
- (£V) Ibid.
- (£A) Ibid, pp. 1A7, 1AV.
- (£9) Ibid, p. 1A£.
- (0.) Bevan, Op. Cit., pp. 101-0
- (01) Ibid, p.100
- ( ) أبو شعر القبلي (Abu Shaar Qibli) ١٨ كم شمال الغردقة الحديثة، موقعها الآن هو موقع الجونسة، "منتجع الجونة" (Al Gouna Resort).
  - (\*) ١٦ كم جنوب سفاجا الحديثة.
    - (\*) القصير الحديثة.
    - (\*) مدينة الحراس .

- ( ) www.weekly.ahram.org.eg,Op.Cit.,p.Y
- (or) Meredith, Op. Cit.,(1),p.99
- (21) Zitterkopf and Sideotham., Op.Cit, p. 177
- Cf, Alston, Op. Cit., p. 1 £ £.

- ( ) Meredith, Loc. Cit.
- Cf, Alston, Op. Cit., p. 1 £ £.
- (\*) بليني الكبير واسمه بالكامل جايوس بلينيوس سيكوندوس (Gaius Plinius Secundus) مسن (٣٦- ٧٩ ميلادية) كتب تاريخه الطبيعي أو لــــ (Natural History) في سبع وثلاثين كتابًا.
- (Meijer and Nijf, Op. Cit., index. P.190)
- (07) Pliny, N.H., X1, 7.
- (ov) Zitterkopf. And Sidebotham., Op. Cit., p. 101.
- (OA) Ibid., p. 100.
- (04) Murray, Op. Cit., p. 174

ربلینی.(Pliny, VI, ۲۳, ۱۰۳-)

وكذلك كلير بريو ( Claire Preaux ) حيث ترجع تاريخ أنشأها إلى ٢٨٥ –٢٨٣ق.م

- Op. Cit, p. ٣٦٠, note, o.
- Bevan, Op. Cit., p. 170
- Tarn, W.W. The Hellenistic Civilization, p. 763.

فإن صح الرأي القائل بأن مؤسسها هو بطلميوس الثاني، وهو الرأي الراجح فإن "بيرينيكي" سميت بهذا الاسم نسبة إلى بيرينيكي زوجة بطلميوس الأول سوتير ووائدة بطلميوس الثاني، وإلا فإنها تنسسب إلى الملكة البطلمية الشهيرة بيرينيكي أخت الملك بطلميوس الثالث وزوجته في نفس الوقت والتي ألهت معه في حياقما باسم الإلهين الخيرين. راجع / محمد عواد حسين ،المرجع السابق، ص ١٥٥٥، حاشية رقسم (٨).

وأيضاً: مصطفي العبادي، مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، مكتبة الأنجلو المسصرية (١٩٧٥)، ص ص ٣٠-٧٠.

- (\*) عن تجارة الأفيال في مصر العصر اليوناين الروماين.
- Scullarad, H.H., "The Elephant in the Greek and Roman World" Ithaca, Cornell university press, (1946).
- (1.) (www.Archbase.com), Langenbucher, J., "Long Distance Trade at Berenike"

(\*) كانت الأفيال تستخدم في العصر الهيللينستي بوجه عام في الحروب البرية، كما استخدمها البطالمة بوجه خاص في معركة رفح (٢١٧ ق.م ) حيث استخدم بطلميوس الرابع حوالي ٧٣ فيلاً أفريقياً في هــــذه المعركة راجع:

## (www.archbase.com)

- Tarn ,W .W., Hellenistic Military and Naval Development, Cambridge (1970), p. 77.
- (٦١) Bevan, Op. Cit., p. ١٥٥.
- (11) www.weekley.ahram.org.eg, Op. Cit., p.1.
- (17) Strabo, 1V. 1, 40.
- (14) Pliny, N.H.V1. 1.1-r.
- (10) Meredith, Op. Cit., (1) p.4A.
- (٦٦) Bagnal, Army and Police., p. ٦٩
- (٦٧) Zitterkopf and Sidebotham., Op. Cit, p. ٦.
- (NA) Charleswarth, Trade Route and Commerce of Roman Empire, Hildeshaim, (NAN), p. YN

(\*) من المحطات التي تم اكتشافها على الأرض من خلال البعثات الأثرية:

المفارق (El Mefarik) – أبو قرية (Abu Kariah) – قرية أم عشرة (Kariat Omm Ushrah) أبو هيجيليج (Abu Hegilig) – أبو غالكة (Abu Ghalkah) – سيكيت (Siket)

Murray, Op. Cit. pp. 147, 144.

(\*) بلينيوس، مخطوط أنطونين، خريطة بيوتنجر.

(\*)المخطات التي وردت عند بليني هي، كيبتوس (Coptos) "الهيدريوما الأولى" فوينيكون (Phoenicon)، المحلوب المحالية التي وردت عند بليني هي، كيبتوس (Apollinis)، نوف ميسدريوما (Combasi)، نوف (Phoenicon) عطة خاشير (Khashir)، أبوللسونيس = هيسدريوما (Hydreuma)، ثم يعطينا محطة لم يذكر اسمها ،لابد ألها هي محطة أفروديت (Hydreuma)، ثم يعطينا محطة لم يذكر اسمها ،لابد ألها هي محطة أفروديت (Pliny, N.H.VI, ۲۳. ۱۰۲–۱۰۳; Ball, J., Op. Cit., p. ۸۳. (Berenice) ثم محطة بيرينيكي ويتوي محطة الطرق الرومانية، ويسؤرخ هسذا المخطسوط بعهسد دقلسديانوس (أ) يحتوي مخطوط أنطونين على معظم الطرق الرومانية، ويسؤرخ هسذا المخطسوط بعهسد دقلسديانوس (المسافات بينها بالميل الروماني، وكل المعلومات الواردة في هذا الفصل من مخطوط أنطونين هي نقسلاً عن كتاب "جون بال" (Jon Ball) " - Egypt in Classical Geographers - ولسيس عسن مخطوط أنطونين الأصلي.

- (°) سميت هذه الخريطة بمذا الاسم نسبة إلى باحث يدعي وكونراد بيوتنجر (Conrad Peutinger) يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي وكان يمتلك هذه الخريطة، والحريطة بلا شك منسوخة من خريطة قديمة تعود إلى القرن الناني أو النالث الميلادي وتوضح هذه الحريطة الطرق الرومانية والمحطات التي تقع عليها تلك الطرق والمسافات بينها، وهي محفوظة في مكتبة فيينا (Vienna).
- (°) يبدو ألها سميت مفارق لأنها تقع بالقرب من مفترق طرق، وبالفعل فإن هذه المحطة تقع في النقطة الستي يتفرع منها الطريق إلى فرعين، فرع يتجه إلى بيرينيكي وفرع يتجه إلى ليوكوس ليمن.

(راجع ملحق رقم ٣)

- (\*) جاءت قفط كأول محطة على النيل، كبداية الطريق عند كل من بليني، مخطوط أنطونين، خريطة بيوتنجر.
- (14) Meredith, Op. Cit., (1), p.44.
- (V.) Murray, Op. Cit., p. 166.
- (°) المسافات الواردة في هذا الفصل سواء بين المحطات وقفط أو بينها وبين بعضها نقسلاً عسن Murray المرجع السابق، الجدول الموجود ص ١٤٤، لأنه الأقرب إلى الصواب حسب ما جساء في الخسرائط الحديثة الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.
- (V1) Ball, J., Op. Cit, p. 1 £ 1.
- (YY) Pliny. N.H. YY, 1.Y.
- (YT) Murray, Loc. Cit.
- (V4) Ibid.
- (Vo) Ball, Op. Cit., p. 10A.
- (٧٦) Murray, Loc. Cit.
- (VV) Ball, Op. Cit., p. 1 £7.
- (YA) Ibid., p. 10A.
- (V4) Murray, Loc. Cit.
- (A.) Ibid, p. 1 £ £, not. Y.
- (A1) Ibid, p.166.
- (AY) Ball, Op. Cit., p.127.
- (AT) Ibid, p.10A.
- (A£) Murray, loc. Cit.
- عن محطة اللقيطة أنظر الدراسة ص ١٨٥. . Pliny, Loc. Cit. . ١٨٥
- ( A3) Murray. Loc. Cit.
- (۱۹۰٤), Meredith, "Inscriptions From The Berenice Road", CdE, ۲۹, (۱۹۰٤), pp. ۲۸۶-۷ (۳) مذا المرجع برقم (۳)

```
(AA) Murray. Loc. Cit.
```

- (A4) Ball, Op. Cit., p. 157.
- (9.) Ibid, p. 10A.
- (11) Pliny. Loc. Cit.
- (٩٢) Murray, Loc. Cit.

(°) لاحظ وجود محطتين تحملان نفس الاسم علي هذا الطريق أحدهما تبعد ١٠٩ (ميلاً) والأخسرى تبعسه حوالي ٢٤٢ (ميلاً).

- (9T) Ibid.
- (94) Ball, Op. Cit., p. 147
- (90) Ibid, p. 10A.
- (93) Murray, Loc. Cit.
- (4V) Ibid
- (9A) Ball, Op. Cit., p. 157.
- (99) Ibid., 10A
- (1...) Murray, Loc. Cit.
- (1.1) Ball, Op. Cit., p. 117.
- (1.1) Ibid, p. 10A
- (۱۰۳) Murray, Loc. Cit
- (1.4) Ibid, Map. P.179.
- (1.0) Ibid. p. 166.
- (١٠٦) Ibid.
- (1. V) Ball, Op. Cit., p. 10A.
- (1.A) Pliny. Loc. Cit.
- (1.4) Murray. Loc. Cit.
- (۱۱۰) Ibid.
- (\*) يذكر "ميريدث" أن هذه المحطة اكتشفت من قبل الأثرى كيلليساود (Cailliaud) عسام (١٨١٦م)
  -Meredith, Op. Cit, (٢)p. ١٠٤
- (111) Ibid, p. 1.T.
- (117) Murray, Op. Cit., map, p. 174.
- (117) Meredith, Op. Cit., (Y), p. 1.7.

( °) يذكر "موراي" أن "ويلكينسون" (Wilkinson) يسمي هذه المحطة "فيكوس أبولينيس"

-Murray, Op. Cit p. 166, not, 6... (Vecus Apolinis)

(114) Ibid., p.144.

(110) Ibid.

(117) Ball, Op. Cit., pp. 10A-157

(11V) Murray. Loc. Cit.

(۱۱۸) Ibid.

(114) Murray, Loc. Cit.

(°) تعنى كلمة (Novum Hydreeuma): في اللغة اليونانية ، الأصل الذي أخذت عنه التسمية اللاتينية "التيار الماني الجديد".

(11.) Ball, Op. Cit., pp. 157, 10A.

( ) تبعد محطة "أبو قرية" "أو فيتوس هيدريوما" عن محطة بيرينيكي حوالي ١٧ ميلاً رومانياً وطبقاً لمخطــوط أنطونين تبعد عنها بمقدار ١٨ ميلاً رومانياً وطبقاً لخريطة بيوتنجر تبعد عن بيرينيكي بحوالي ٢٢ مــيلاً رومانياً، ولكنها طبقاً لبليني تبعد حوالي ١٤ ميلاً رومانياً عن بيرينيكي، ولكن تلــك الاختلافــات في المسافات لابد انه خطأ في التقدير عند كل منهم.

(171) Pliny. Loc. Cit.

(177) Ibid, p. 166.

- (\*) "تروجلوديتيكا" تعني (الصومال) وربما كانت هذه المحطة ذات علاقة بالقوافل التجارية "أو استراحة لها" القادمة من الصومال أو القبائل التي تقطن "التروجلوديتيكا"
- (177) Meredith, Op. Cit., (Y) p. 1...

(°) فضلاً عن وجود مبنيين ضخمين مستطيلين، وقلعة على التل، وحصنين فوق قمة التل يكـــشفان المـــر الضيق، وربما استخدم هذين الحصنين كنقطة مراقبة للقوافل التجارية التي تمر من خلال هذا الممر، فضلاً عن أن هذه المحطة بما بنر للمياه.

(Murray, Loc. Cit)

( ) يري "ميريدث" أن هذه المحطة (Siket) ربما كانت أحد مصادر الياه لبيرينيكي

-Meredith, Op. Cit., p 1.1.

(171) Ibid.

(110) Murray, Loc. Cit.

(177) Ibid.

( ٔ ) كما يؤكد "مواري" علي أن هناك محطة تسمي "كالالات" (Kalalat) تقع جنوب بيرينيكي بحوالي ٨-ميلاً رومانياً (Murray. Loc. Cit.)–

(177) Ball, Op. Cit., pp. 167, 10A; pliny, Loc. Cit.

- (14A) Strabo, Loc. Cit.
- (174) Murray, Loc. Cit.
- (1T.) Ibid.
- (171) Ibid., p. 17A
- (177) Strabo. 17,1,50
- (177) Pliny, Loc. Cit.
- (174) Alston, Op. Cit., p. 71.
- ( )ميناء "ميوس هورموس" يعني "ميناء الفار" وذلك لأن الأصل اليونايي للكلمة هو  $\mu \nu \sigma$  ( $\mu \nu \sigma$  )  $\mu \nu \sigma$  "  $\mu \nu \sigma$  "
- Liddle and Scott's Greek -English Lexicon, Oxford, (Y ... 1) p. £00.
- Bevan, Op. Cit., p. 100; Charlesworth, Op. Cit., p. 100.
  - ( ) لقد بدأ العمل في محاجر "بورفايريتيس" بين ٢٩ ميلادية حتى ٣٣٥م.

(www.weekly.ahram.org.eg)

() سمي جبل "بورفايريتيس بجبل "أبو الدخان" ( The father of smoke) (Abu Dokhkhan) (The father of smoke) لسبين محتملين: أولهما: هو انه في الأيام الحارة كان الهواء يضئ ما حوله فيبدو مثل الدخان من مسافة بعيدة.

ثانيهما: هو انه في الأيام الماضية عندما كان الرومان يعملون في تلك المنطقة من الصحراء كان الدخان ينبعث من النيران التي يوقدونها، والتي يرتفع دخالها إلى الهواء.

-Tregenza, L.A., The Red Sea Mountains of Egypt, London (1900), p. 173.

= يبدو من اقتران هذا الجبل باسم الإمبراطور كلاوديوس (٤بي١-٤٥م) أن العمل في هذه المنطقة قد بسدا منذ عهده ، وليس قبل هذا التاريخ . ويؤكد ذلك " تشارلزوورث " حيث يذكر أن منطقة محاجر السسماق والجرانيت المتتحت في عهد كلاوديوس، وسميت جبل كلاوديوس نسبة إليه.

(°) وظلت محاجر "مونس كلاوديوس" تعمل طوال القرون الثلاث الأولى الميلادية في نفس الوقـــت الـــذي ظلت تعمل فيه محاجر "بورفايريتيس" وربما كانت تحت نفس الإدارة .

- (170) (www.weekly.ahram.org.eg)
- (177) Zitterkopf. & Sidebotham., Op. Cit., p. 10v.
- (177) www.weekly.ahram.org.eg, Loc. Cit.
- (\*) القلزم هي "السويس حاليا".

(°) مع أن استخدام القناة التي تربط بين النيل والبحر الأهمر قد يبدو غير محتمل علمي الأقسل في بدايسة الاحتلال الروماني لمصر، وذلك طبقاً للحقائق التي جاءت عند "سترابون" وكذلك "بليني" بأن تلك القناة قد

هجرت في نماية عصر البطالمة. إلا أن إمكانية استخدامها قد يبدو محتملاً جداً، وخاصة أن "أغسطس" قسد أعاد تشغيلها مرة أخرى،كما أن "تراجان" قد بني قناة أخرى أو أعاد بناء القناة القديمة والتي سميت باسمسه "نم تراجان"

Strabo, XVII, 1.77; Pliny, VI, 170; Charlesworth, Op. Cit., p. 70.

- (17A) Meredith, Op. Cit., (1), pp. 93, 9A.
- (179) Charlesworth, Op. Cit., p. 7...
- (\*) مثل القمح، النبيذ، الحبز، الزيت، الثياب، وإن أمكن أدوية، ويبدو ذلك ملائماً للحاميات العـــسكرية الموجودة هناك. .Meredith, Op. Cit., (1)p.1 • ٤.

(11.) Ibid.

- (1٤١) عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق، ص ٩٦.
- (157) Charlesworth, Op. Cit., p. 71.
- (147) Ibid., p. 11.
- (144) Strabo, XV11, 1, 60.
- (150) Meredith, and Tregenza, "Notes on Roman Stations in The Eastern Desert" BFA, XI, Cairo (1959), p. 100.
- (151) Murray, Op. Cit., p. 15V.

(DD.1 • Y (1 • Y

- (\*) ويذكر كل من "ميريديث" و"تريجيبرا" أن الأثرى "سكوينفورث" (Schweinfurth) لاحظ ما سمساه "عين الأردة أو القردة" (Ain el Arradah) في نقطة تقع على بعد حوالي ٢٧ كم جنسوب محطسة الحيتة ولكن لم يقدم أي تفاصيل تدعم اقتراحه هذا.(.Ibid., p.١٠١) .
- (11Y) Ibid, p, 1. Y.
- (14A) Murray, Op. Cit., p. 147.
- (149) Meredith and Tregenza, Op. Cit., p. 1...
- (10.) Murray, Op. Cit., p. 14v.
- (۱۵۱) Meredith, "Myos Hormos Road: Inscriptions and Ostraca" CdE, ۳۱, Bruxelles (۱۹۵۰)p. ۳۵۲.(٤) وسوف نشير إلى هذا الكتاب برقم

- (101) Ibid, p, 77.
- (10T) Murray, Loc. Cit.
- (101) Ibid.
- (100) Scaife. C.H.O. Two Inscriptions at Mons Porphyrites (Gabal Dokhkhan), Cairo, (1970), p. 74.
- (°) كما لاحظ "سكيف" وجود عدد قليل من العلامات "الأعمدة" لطريق قديم مسن (الاراس) في اتجساه الشمال علي امتداد وادي قنا، هذه الأعمدة للطريق الرومانية، وهناك مسافة ميل ما بين كل عمسود وآخر، ووجدت هذه المعالم علي طول الطريق إلى ميوس هورموس، وربما كانت هذه الأعمسدة هسي أعمدة الاشارة التي سبق الحديث عنها. -Ibid
- (أ) ويتشعب الطريق في اتجه الشمال الشرقي مروراً بغزة ثم تتجه إلى الشمال الغربي لتلتقي مسرة أخسرى المستعب الطريق ميوس هورموس عند "قطر" Murray, Op. Cit, plan. P. ١٣٩ –
- (\*) كما كان يوجد في هذه المنطقة طريق عربات ذات "مزالج" أو ذات عجلات تجرها الحيوانسات، وهسي العربات التي كانت تحضر أحجار السماق من جبل الدخان (Murray, Op. Cit, p. 1٤٧)

  101) Ibid.
- (10V) Alston, Op. Cit., p.193.
- (10A) Murray, Loc. Cit
- (\*) وجد "ميريديث" في عام ١٩٥١م أربع عملات في محطة البادية، ولقد حدد تاريخهم جميعاً وهسي علسي التوالي: ٣٢٠-٣٢٤م، ٣٣٣- ٣٣٥م. بينما ترجع الرابعة إلى عهد ثيودوثيسوس الأول (Theodosius I) (٧٥-٣٩٥م) وهذه العملة ربحا تعني أن البادية هي نقطة المرور من ميوس هورموس إلى النيل وقد استخدمت للمرور بعض الوقت. ( Meredith, Op. Cit., (1)p.١٠٩)-
- (104) Murray, Loc. Cit.,
- (17.) Tregenza, Op. Cit., p. 144.
- (131) Alston, Op. Cit., p. 133
- (177) Meredith, Op. Cit.,(1) p. 1.1.
- (۱۹۳) Alston, Op. Cit.p. 194.
- (174) Murray, Op. Cit., pp. 174, 174.
- (°) تقع محاجر الحمامات في منتصف طريق قفط ليوكوس ليمن، ويبدو أن العمل بهذه المحاجر كان يجري منذ الأسرة الثانية إلى السادسة وأثناء الدولة الوسطي والدولة الحديثة، وهناك بعسض النقسوش في "وادي الحمامات" تصف البعثة التجارية التي مرت من هذا الطريق إلى بلاد "بونت".

(www.weekly.ahram.org.eg)

(١٦٥) سليم حسن، المرجع السابق، ج٠١، ص ٥٤.

(111) Murray, Op. Cit.,p.110.

(١٦٧) نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالة، ج٣، ص ٢٠، ٦٣.

(\*) على آية حال فإن المحاجر الرئيسية في الصحراء الشرقية لم يكن جميعها يتركز على طرق فقط ليوكوس ليمن، بل تركز غالبية النشاط الرئيسي بها على مواضع الذهب في الفواخير، فضلاً عن وجود منساجم ومحاجر أخرى في بئر كريم (Bir - el-Nakheil) وفي بئر النخيل (Bir - el-Nakheil).

-(Ibid., p. 13.)

(17A) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit., p. 100.

(179) Ibid, p.10V.

(14.) Ibid, p.14.

(171) Ibid, p. 100.

(177) Murray, Op. Cit, p. 140.

(1VY) Zitterkopf & Sidebotham, Loc. Cit.

(1V1) Ibid.

(1Va) Ibid.

(1V1) Strabo. Loc. Cit.

(17Y) Zitterkopf, & Sidebotham, Op. Cit., p 17.

(1VA) Charlesworth, Op. Cit., p. 09.

(1V4) Zitterkopf & sidebotham, Loc Cit.

(1A.) Ibid.

(\*) وكانت المياه الجوفية على امتداد الطرق الصحراوية الوسطى هي أغلب المصادر التي يعتمد عليها، ولو أن معظم هذه المياه كانت إما مالحة أو غير صالحة للشرب، ولقد كان هناك العديد من نقاط المياه المتاحة في العصور الرومانية والمحفورة من خلال وادي الرمال في الصحراء الشرقية. (والنقوش الفرعونية في وادي الحمامات تشير إلى العديد من الآبار المصرية المحفورة في الإقليم،)

. -Ibid., p . ١٦٣

(1A1) Ibid.p.177.

(\*) الآبار ذات القطر الضخم تظهر في جبل كلاوديوس وفي محطات : دير الأطرش، الساقية، جوفيز، سمنه (Semnah) - (علي طريق فيلوتيراس- النيل) - وتقع غالبية المياه الغزيرة والصالحة للشرب على المتداد طريق قفط - ليوكوس ليمن. . ١٥٤٠، العالم- المتداد طريق قفط - ليوكوس ليمن. . ١٥٤٠، العرب

(۱۸۲) Ibid.

(1AT) Ibid. p. 174.

(1A£) Ibid.

- (\*) وبملاحظة ظاهرة النبخر في الصحراء الشرقية فإن ذلك دليل على أن مصادر المياه كانست تحفسظ في صهاريج للمياه في المحطات لحفظها من النبخر، وأيضاً فأن خزانات المياه كانت تحتاج إلى سقف حتى لا تفقد المياه بسبب نسبة النبخر العالية في الصحراء الشرقية، حيث كانت نسبة النبخر تصل إلى ٢٥٠٠ مس في السنة، وخزانات المياه غير المغطاة لابد وان تفقد mm في السنة، وخزانات المياه غير المغطاة لابد وان تفقد Tbid, pp . ١٦٤، ١٦٨.
- (\*) وكان الصهريج الواحد من صهاريج المياه يكفي الاحتياجات الضخمة للمسافرين من المياه وكـــذلك المقيمين في الصحراء الشرقية وما يكفي شخص لحوالي ٢١ يوماً للطعام وللاستحمام والغسيل... الخ، وربما ترتفع المتطلبات اليومية إلى ٢٠١ يوماً للشخص للمقيمين في الصحراء. Tbid, p . ١٦٤.
- (\*) محطات الصحراء الشرقية الأخرى بما بعض الأبراج المستطيلة، ولكن جميع الأبراج على امتداد الطريق الصحراوية المركزية بما أبراج نصف دائرية انظر/ Ibid. p., ١٦٧
- (1As) Ibid.
- (1A7) Ibid.
- (1AV) Ibid.
- (\*) يبدو أن الأسقف كانت وسيلة بدائية تستخدم للوقاية من الشمس ومن المحتمل أن هذا الغطاء كسان يصنع من سعف النخيل أو من الحصير المنسوج.راجع: .١٦٨٨ Bbid., p . ١٦٨٨
- (1AA) Ibid.
  - (\*) العديد من المحطات على امتداد الطويق من جبل كلاوديوس وجبل بورفايريتيس والقلعة (الحصن) نفسها في جبل كلاوديوس خارج دروب الحيوانات أنظر: Ibid
- (1A4) Ibid.
- (19.) Ibid.

(\*)هناك العديد من قنوات المياه على طول الطرق من جبل كلاوديوس وجبل بورفايريتس . (191) Ibid.

(\*)كانت المداخل العامة للمحطات تتسع لدخول حيوانات النقل وربما للشحنات، ولكنه لم يكسن يتسسع للعربات ذات العجلات وذلك دليل واضح على أن العربات لم تكن تنقل بين الطريق بشكل متكرر، ولقد كانت الحصون أماكن آمنة لقضاء الليل طبقاً لقيمة الحمولات التي سوف تترك بالخارج أنظسر: Dbid.

- (197) Ibid., p. 177.
- (198) Ibid., p. 170
- (194) Ibid.
- (190) Ibid., p. 1A.
- (197) Ibid., p . 1A1 .

```
(19V) Ibid.
```

(19A) Ibid., p. 1AY.

(199) Ibid., p. 189.

(Y · · ) Ibid., p. 1A6.

(1.1) Ibid., p. 171.

(Y.Y) Ibid, p. 170.

(\*) ربما في عهد الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس (Septemus Severus (١٩٣-١٩٣م).

(\*) من المحتمل في عهد الإمبراطور تبيريوس (Tibreius) (١٤ – ٣٧م).

أو في عهد الإمبراطور جايوس كاليجولا (Gaius Caligula) (٣٧- ١ ١٩٥).

أو في عهد الإمبراطور كالرديوس (Claudius) (٤-٤٥م).

(\*) حكم بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول (Euregetes I) (٢٤٦- ٢٢١ق.م).

- (Y.T) Ibid, p. 141.
- (Y. £) Alston, Op. Cit., p. 197.
- (Y.o) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit., p. 174.
- (Y·7) Ibid.
- (Y•Y) Ibid, p. 1V•.
- (Y·A) Ibid.

(\*) وتسمي أيضا وكالة الأتيمة - أو وكالة الضوي الحماد ( Duwi El Hammad) انظر: - ...

(\*) تسلك طريق قفط – ليوكوس ليمن سلسلة من الأودية من البحر الأحمر إلى النيل وهذه الأودية هي: وادي القصير القديم، وادي إمباجي، وادي الحرامية، وادي أبسو زيسران (Abu Zeran)، وادي الرصافة (Rassafa) ، وادي الحماميات(Hammamat) ، وادي الفسواخير، وادي كسويي (Kwei) ، وادي رودعايد (Rod Ayid) ، وادي رودعايد (Rod Ayid) ، وادي رودعايد (Rod Ayid) ، وادي رودعايد (Rod Ayid)

- ( 1.4) Ibid , p . 1 1 1 2
- (TI) Ibid..
- (111) Ibid, p. 140.
- (Y1Y) Ibid.

(\*)وهنا نلاحظ أن المسافة بين محطة الاتيمة وبين محطة ليوكوس ليمن كبيرة إذ تبلغ حوالي ٢٧كم، وهـــــذه المسافة بين المحطتين اكبر من مثيلاتها بين المحطات الأخرى، لذلك يبدو من الممكن انه كان هناك محطـــة تقع في الوسط ما بين المحطين، وربما كانت تلك المحطة هي بير البيدا، والتي تبعد عـن قفـط حـوالي ١٥٤كم خاصة وان طريقاً هاماً يقع في الوسط يربطهما من الجنوب أنظر:

- Murray, Op. Cit., p.143
- (۲۱۳) Ibid.p. 179.
- (Y14) Murray, Loc. Cit.
- (Y10) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit, p. 140
- (۲۱٦) Ibid, p. 1٧٦.
- (Y1Y) Ibid, p. 179.
- (YIA) Murray, Loc .Cit.
- (\*) يسسمي العسرب المحطسات علسي طريسق قفسط/ ليوكسوس لسيمن وكالسة أو خسان أو نسزل (bid., p. 1£1. –: ) أنظر:- (Caravanserai)
- (114) Alston., Op. Cit. p. 140.
- (YY.) Zitterkopf and Sidebotham ., Op . Cit . p . 1 / 1 .
- (YY1) Ibid., p. 179.
- ( TYT) Zitterkopf and Sidebotham ., Op . Cit . pp 171, 177.
- ( YY £ ) Ibid., p. 174.
- (TTO) Murray., Op. Cit.p. 1 60.
- ( YY) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 144
- (\*) هذا المعبد للملك البطلمي بطلميوس الثالث يسورجينيس الأول (Euergetes I) (٢٤٦ق.م -
- (YYV) Alston, Op, Cit., p. 140.
- (YYA) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p 139.
- ( YY4) Murray, Op. Cit., p. 1 & 3.
- ( TT.) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 1VA

(\*)الإله Pan أو Min كان حامي المسافرين في الصحراء الشرقية انظر:-

- Meredith, Op .Cit.,(Y) p. 4A.
- (YT1) Alston, Op, Cit., p. 140
- (TTT) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 14A
- (YTT) Nibbi, G.M. 1V (19V0) pp.T£. ££.

- (TTE) Murray, Op. Cit.,p. 167.
- (TTO) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 17
- (۲۲٦) Murray, Op. Cit.,p. 14٦
- (YTV) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 1VA
- (YTA) Ibid, p. 174.
- (۲۳۹) Murray, Op. Cit.,p. 147
- (YE.) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 1V4.
- (Y£1) Ibid
- (YEY) Ibid, p. 179.
- (YET) Murray, Op. Cit., p. 141
- (Y££) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 1V4.
- (Y60) Ibid, p. 179.
- (141) Murray, Op. Cit., p. 141

(\*) يطلق العرب علي هذه المحطة اسم وكالسة الفسارق(El Mafarek) أو وادي القسرن و (فادي القسرن و (Wekalat El Diyah) اسم وكالة الديسة (Ubn Gubayer) ويطلق عليها ابن جبير (Murray, Loc .Cit. /داجم/

(\*) ولحوالي ٦ كم إلى الشرق يوجد علم المفارق Alam El Mafarek والتي تعني راية نقطة التقـــاطع والتي من المحتمل ألها كانت نقطة التقاء مع طريق الجمال إلى قنا. راجع:

-Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 144.

(YEV) Ibid.

(\*)ولا يوجد دليل علي وجود الطوب المجفف في الجدران الخارجية لأي من الهيدريومات على طول الطريق غير التى في الماتولا. راجع: - Ibid., p. ۱۸۰.

- (YEA) Ibid.
- (7£4) Ibid, pp.1V4, 1A+.
- (Yo.) Ibid, p. 179.
- (Yo1) Murray, Op. Cit., p. 141.
- (YOY) Zitterkopf and Sidebotham, Op, Cit., p. 1A..
- (Yor) Ibid, p. 179.
- (Yot) Murray, Op. Cit., p. 151.
- (Yoo) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit., p. 177.

- (\*) على بعد بعض الأميال إلى الداخل من فيلوتيراس في وادي جاسوس (Gasus ) عثر على مستوطنة مبعثرة تحتوي على بقايا آثار يونانية ومانية ربما يكون هذا الاينوم (Aenym) الذي يعتبره بليني اسماً آخر لفيلوتيراس. Meredith , Loc. Cit., (۲),p. ۱۰۲ -
- (Yex) Murray, Loc. Cit.
- (YoV) Zitterkopf and Sidebotham, Loc. Cit.; Meredith, Op. Cit., (1) p. 100
- (YOA) Murray, Loc. Cit.
- ( 709) Ibid. ; Zitterkopf and Sidebotham, Loc. Cit
- (۲٦٠) Meredith, Op. Cit., (1) p. 1.1.
- (۲٦١) Ibid, (1).p. 1.0
- ( YTY) Zitterkopf and Sidebotham, Loc. Cit
- (۲٦٣) Ibid., p. 177.
- (۲٦٤) Meredith, (۲), p. ١٠٦.
- ( YTO) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit., p. 179
- (۲٦٦) Murray, Op. Cit., p. 143.
- (YIV) Zitterkopf & Sidebotham, Loc. Cit., p. 1IV.
- (۲٦٨) Ibid, p. 139.
- ( 174) Murray, Loc . Cit
- (YV.) Zitterkopf & Sidebotham, Op. Cit., p. 177
- (YYI) Ibid.
- (۲۷۲) Ibid., p. 139
- ( YYT ) Murray., Op. Cit., p. 167.
- (TVa) Zitterkopf & Sidebotham., Op. Cit. p. 179.
- (۲۷٦) Murray., Op. Cit., p. 163.
- (YVV) Zitterkopf & Sidebotham ., Op. Cit ., p. 179
- (YYA) Charlesworth, Op. Cit., P. YY
- (YV4) Murray, Op. Cit., P. 174.
- (\*) بني الإمبراطور هادريان هذه المدينة عام ١٣٠٠م في صعيد مصر تخليداً لذكري غلامه المحبوب أنطونينوس (Antoninus) الذي توفي هناك، ولقد بنيت المدينة على الضفة الشرقية للنيل قبالسة هيرموبسوليس ماجنا (الاشمونين) . 15id. p. 1٤٩ –
- (YA.) Charlesworth, Loc. Cit.
- (YA1) O.G.I..S, V.1.; Meredith, Op.Cit,(Y) p. 1.1.

- Johnson, A, C, Roman Egypt to the Reign of Diocletian. Baltimore., (1973)p.6.7.
- (YAT) Murray, Op. Cit., p. 164.
- (YAE) Ibid
- (TAO) Ibid.

(\*) ويلاحظ عند الاتجاه شمالاً وجود العديد من المساحات التي لا يوجد بما شمى سمواء هيممسدريومات أو محطات أو محطات عسكرية، وذلك حتى تلتف إلى الداخل عبر الصحراء في النهاية.

(Meredith, Op. Cit., (Y) P. 1.1.)

- (۲۸٦) Murray,Loc.Cit.
- (YAY) Ibid.
- (YAA) Ibid.
- (PAY) Ibid
- ( Y9.) Meredith, Op. Cit., ( Y) p. 1.0.
- (۲۹۱) Ibid.
- (۲۹۲) Ibid.,p. 1 1
- (۲۹۳) Murray, Loc. Cit.
- (Y94) Ibid.
- (\*) وللحصول على المياه على الشاطئ كان يتم حفر الآبار في طبقات الأدوية المتسعة لمسافات قليلة مسن البحر، خاصة وان هناك العديد من الأماكن كانت نادراً ما تتعرض للأمطار المفاجئة . Ibid.
- (\*) حالة الأنقاض في الهيدريوماتا في سفاجا وكويي ربما تفترض وجود محطات أخري في السابق في مسداخل كل الأودية مثل، أصيل (Essel)، وأم غاج (Umm Ghag) ورانجا . .Ibid
- (190) Alston., Op. Cit. p. 194.
- (۲۹٦) Zitterkopf and Sidebotham ., Op. Cit , p. 101.
- (\*) لقد ذكر سترابون المدينة (مدينة أبو للونوبوليس) قفط وقال ألها تقع على مسافة ليست بعيدة من قفط أنظر: . ٢١ Strabo .,XV11, 1،٤٥-
- (\*) العديد من النقوش الهيروغليفية وجدت علي أو بالقرب من الطريسق والكيمير منها في وادي عباد (W.) . وفي وادي خريت ( W.) . وفي وادي خريت ( W.) . (Umm , Awad , Shelul)، وفي وادي خريت ( Abbad) والبعض الآخر في محطة بارامية (Barramiyah) ، انظر: (۲) . ۹۸
- (۲۹۷) Ibid., p. 99.
- (19A) Murray, Op. Cit, p. 150.
- (۲۹۹) Ibid., p. 184.

## الفصل الثالث

## النقل النهري

كان النيل أفضل وسيلة للمواصلات، لأنه كان في متناول كل إنسان في كل وقت (١) ويمكن الوصول إليه من كل مكان في الوادي، ومن هنا كان النيل الطريق الطبيعي والعام والرئيسي للتجارة، ولقد ساعد التيار في اتجاه مجري النسهر حركة المرور، كما ساعدت الرياح الشمالية السائدة علي حمل المراكب إلى أعلاه، بالإضافة إلى ذلك، فإن القنوات المائية ذ الحجم الكبير ساعدت علي نقل مراكب أصغر حجماً (٢) مثل قناة الإسكندرية تلك القناة التي تعود إلى العصر الفرعوي، و اهتم بهذه القناة كل من البطالمة والرومان، لما لها من أهمية كوسيلة للنقل و التجارة ، وقد ساعد علي ذلك ألها كانت تبدأ من أحد فروع النيل الغربية، تصل حتى العاصمة (٣) (٠).

وكانت القنوات التي تتفرع من النيل تحمل قدراً كبيراً من المراكب التي تنقل البضائع إلى الإسكندرية حتى أن "سترابون" ذكر أن البضائع التي تحمل إلى الإسكندرية عن طريق هذه القنوات اكثر بكثير من التي ترد إليها عن طريق البحر(1).

كما كان هناك طريق هُري يربط بين منف $^{(*)}$  والإسكندرية $^{(*)}$ فضلاً عن العديد من القنوات المائية التي كانت تربط النيل بالفيوم (أرسينوي)ومنها قناة بطوليمائيس هورموس (Πτολεμαιδος Ορμους) التي تقع جنوب شرقي الفيوم عند اللاهون $^{(7)}$ .

ولقد امتلأت هذه القناة بالسفن التي كانت تعدو وتسروح حاملة النساس والبضائع (x) وكذلك قناة باتسونتيوس ( $\pi\alpha\tau\sigma\omega v \tau \epsilon \nu c)$  هي القناة الرئيسية التي

كانت تغمر قرية كرانيس (Καρανις) بالمياه، وغر قبل وصولها إلى كرانيس بقرية باكخياس (أم الأثل) (Βαχιας) ، وأيضا بقرية فيلادلفيا وتنبع هذه القناة من بحر يوسف ويبدو ألها هي التي تحمل الآن اسم بحر" الوردان". كما كانت غر أيضا بقرية "بطلمية الجديدة"، وربما كل من قريتي ديمي و سوكنوبايونيسوس (^) هكذا كانست هذه القناة تربط العديد من قري الفيوم بالنيل، ويبدو أن هذه القناة كانست تنقسل محاصيل وبضائع تلك القرى إلى النيل ومنه إلى الإسكندرية أو أي وجهة أخرى.

أنواع المراكب النهرية:

(أ) النوع الأول: كيركوروس (κερκουρος)(1)

كان هذا النوع من المراكب يستخدم في النقل النهري ويؤكد ذلسك قسول "هاوبن" بأن الملكة كليوباترا الثانية، كانت تمتلك مراكب خاصة بمسا ذات أنسواع مختلفة كان بينهما مراكب "الكيركوروس" وكانت تستخدم في نقل الغسلال عسبر النهر (۱۰۰ ويؤكد علي ذلك أيضاً كل مسن "مساير" (Meijer) و"نيسف" (Nijf) بقولهما أن هناك العديد من المراكب المختلفة، كانت تبحر عبر النيل وأن مراكسب "الكيركوروس" كانت اكبرها، وألها استخدمت لنقل الغسلال إلى الإسسكندرية (۱۱۰ فضلاً عن أن هناك بعض البرديات التي ذكرت استخدام هذا النوع من المراكسب في النقل النهري منها بردية "موين" (Moen) التي تعود إلى العام ١٦٠ ق.م. والستي جاء فيها أن شخصاً يدعي هيراكليتوس ( Μοεκλειτος) كان يملك مركباً مسن نوع "الكيركوروس" وكانت حمولتها تبلغ حوالي ثلاثة آلاف تالنت (أي ما يسساوي وع "الكيركوروس" وكانت حمولتها تبلغ حوالي ثلاثة آلاف تالنت (أي ما يسساوي)

وتبين لنا كثير من الوثائق أن حمولة (αγωγις) هذا النوع مسن المراكب و ١٠٠٠ أردب المرب على اعتبار أن سعتها تبلغ ٥٠٠٠ أردب بما يساوي ٢٠ طسن، بينما في الوثيقة رقم ٢٠٠٤ من مجموعة أرشيف "ماكواري" (Macquarie). ذكرت حمولة هذا المركب ٥٠٠٠ أردب (١٤٠٠ وفي البردية رقم ٢٧ مسن مجموعة بسردي (Enteuxes) جاءت سعة هذا المركب ١٠ آلاف أردب (١٥٠ هسذا بالإضافة إلى المراكب (كيركوروس أخاراكتوس) (κερκουρος αχαρακτος) ولم تذكر الوثائق له شكلاً محدداً (١٠٠ والمركب (كيركوروس كافي) (κερκουροσκαφη) ولم تذكر وتتراوح سعتها ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ أردب (١٠٠).

- (ب) النوع الثاني: بروساجوجيس (προσαγωγις) وتتراوح سعة هـــــذا المركب ما بين ۲۰۰ إلى ۳۵۰۰ أردباً (۱۸).
- (ج) النوع الثالث: باكتون (πακτων): وتتراوح سعة هذا المركب ما بين ۳۰۰ إلى ۲۰۰ أردب(۱۹)
- (د) النوع الرابع: كوناوثيوس (κοναυθιος): وتتراوح سعة هذا المركب ما بين ۲۰۰۰ إلى ۲۰۰۰ آلاف أردب (۲۰۰).

وعلى أية حال، فإننا نجد في إحدى برديات تبتونيس (٢١) إشارة إلى أن سعة المراكب النهرية الخاصة بنقل الغلال كانت تتراوح ما بين ٩٠٠ إلى ١٦ ألف أردب.

ومن خلال الوثائق البردية عموماً، نلاحظ أن النوعين الأول والثاني من المراكب، هما أكثر أنواع المراكب استخداماً لنقل الغلال، وربما كان ذلك بسبب، حجمها الكبير، وأن النوع الثالث والرابع هما اقل استخداماً بسبب صغر حجمها (۲۲).

## ملكية المراكب

وفي زمن البطالمة لعبت السفن دوراً هاماً في اقتصاديات البلاد، حيث كان يعتمد عليها بشكل رئيسي في عمليات النقل المختلفة، وخاصة عبر النيل الذي كان يشكل شبكة من الاتصالات المائية، امتدت مئات الكيلومترات. ولقد اكتسب الأسطول النهري أهمية كبري خاصة وانه كان ينقل كميات ضخمة من الغلال سنوياً إلى الإسكندرية (٢٦) ولقد كان ملوك وملكات البيت البطلمي يملكون سفناً خاصة هم (٢٠) كما كان للأفراد أيضاً مراكباً خاصة هم (٢٠).

أما مراكب الملك البطلمي فكانت عبارة عن أسطول من المراكب تسروح وتغدو عبر هر النيل وفروعه وكذلك عبر القنوات التي تتصل به، ولقد ذكرت لنا الوثائق البردية العديد من تلك السفن، ومنها وثيقة (٢٦٠) بردية تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م (٢٦٥ / ٢٦٤ ق.م) أي إلى عهد الملك بطلميوس الثاني "فيلادلفوس"، وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي كسانثوس (Εανθος) إلى آخر يدعي إيوفرانور (Ευφρανορ) وإن كانت سطور البردية لم توضح لنا وظيفة أي من الشخصين، إلا أن ناشرا البردية يفترضا أن هذين الشخصين كانا على علاقة بصوامع الغلال الملكية، وأن الغلال كانت ترسل في البداية إلى "إيوفرانور" السذي كان يرسلها بدوره إلى كسانثوس والذي كان أعلي مترلة منه (٢٧٠). ويتعلق هذا الخطاب بنقل غلال علي مركب عملوكة للملك البطلمي بطلميوس الثاني فيلادلفوس.

"من كسانثوس إلى إيوفرانور. تحية. أعط أوامر للتسليم من خلال كيللسيس امن كسانثوس إلى إيوفرانور. تحية أعط أوامر للتسليم من خلال كيلسيس (Κιλλεους) إلى حورس علي المركب (مركب نقل بضائع) الملكية والتي يديرها ويقودها المذكور آنفاً، "حورس" للغلال التي جبيت من الأراضي المستأجرة $^{(*)}$ من قبل اسكندر (Αλεξανδερος) وبرومينسوس (Βρομενους) ونيكوستراتوس

(Νικοστρατους) وباوسانياس (Παυσανιου)، ودع كيلليس أو ربان السفينة يكتب لك إيصالاً، ويختم العينة، واحضرها إلى، إلى اللقاء العام الواحد والعشرين، واحد من شهر توت، المرسل إليه، إيوفرانور".

ونخلص من هذه البردية أن الملك بطلميوس الثاني كان يملك مركباً كانست تستخدم في نقل الغلال، وقد عهد بها وبإدارتها إلى شخص يدعي حورس، وهو أيضاً الذي كان يقودها بنفسه، وغالباً ما كان حورس قد استأجر هذه المراكب من الدولة مقابل أجر يدفعه إليها.

كما أن هناك بردية أخرى تعود أيضا إلى منتصف القرن الثالث ق.م. (٢/٢) وهي عبارة عن شكوى مقدمة من بحار" ناوكليروس" (ναυκληρος) أحد المراكب المملوكة للملك البطلمي بطلميوس الشاني فيلادلفوس إلى الملك، تتعلق بتحطم السفينة عن طريق العواصف في ميناء أفروديتوبوليس (أطفيح الحالية) (\*) وجاء فيها:

"......وأبحرت هابطاً معهم حتى القناة عن طريق ميناء أفروديتوبوليس، ولكن رياحاً هبت، والأقمشة السورية أعلى الكابينة، فتحولت إلى الجانب الأيمن المائل من السفينة ثما كان سبباً في غرقها. واقسم بحياة الملك بطلميوس وأرسينوي فيلادلفوس،الإلهين الأخوين (Αδελφοι) للآله سوتير أبيهما، أن ما ذكرت كان صحيحاً".

يتضح لنا من هذه البردية أن الملك بطلميوس الثاني يملك هذه المركب، والتي يعمل عليها شخص آخر، وإن لم يتبين لنا من سطور البردية أي شئ يتعلق به، لا اسمه ولا وظيفته، ولم يتضح لنا أيضاً إن كان هذا البحار يعمل علي هذه المركب لحسسابه الحاص أم لحساب الملك البطلمي؟

ويتبين لنا من إحدى وثائق القرن الثالث أيضاً أن الملك البطلمي كان يملك سفناً كانت تغدو وتروح في قناة بطوليمائيس هورموس، – ميناء الفيدوم – حاملة الناس والبضائع وأن الملاحين كانوا يشاركون الملك في دخول تلك السفن بحيث يكون نصيب الملك ثلاثة أرباع ونصيب الملاحين الربع الباقي (٢٩).

وبالإضافة إلى البرديات السابقة ("") والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، ملكية الملك للمراكب هناك العديد من البرديات التي تؤكد ملكيته للمراكب. وإن كان من العسير تحديد مقدار ما كان يملكه من سفن فمرية (ا"") إلا أنه من والواضح أنه كان يملك عدداً ليس بقليل منها حيث يذكر "روستوفيتزف" أن سد احتياجات الجيش، ونقل كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية من مناطق إنتاجها إلى المخازن الملكية في الإسكندرية يتطلب مئات إن لم يكن آلاف من السفن، بأحجامها المختلفة ،وما يلزمها من ملاحين ("") وإن كانت الوثائق تشير إلى أن الملك البطلمي لم يستخدم في نقل القمح سفنه فحسب بل كذلك سفن الأهالي وملاحيها لقاء أجر ("") إلا أن ذلك لا ينفي امتلاكه لعدد كبير من السفن النهرية، وخاصة وأن الملك البطلمي كان مسن اكبر تجار الغلال في العالم الهيلينستي (أ") مما يفترض معه امتلاكه لعدد ليس بقليل من المراكب ليضمن سرعة نقل الغلال، وبالتالي يضمن الوفاء بتعاقداته في الخارج. أيضاً الم أن قضية ملكية "أبو للونيوس" لأساطيل من السفن لم تحسم بشكل قاطع.

فهل كان أبوللونيوس يمتلك هذا الكم الهائل من السفن ملكية خاصة، أم أنه كان يديرها فقط لصالح الملك البطلمي بوصفه وزير ماليته؟

صحيح أن تجارة أبوللونيوس الضخمة والمتشعبة في داخل مصر وخارجها وضيعته الضخمة في فيلادلفيا وممتلكاته الأخرى كانت تتطلب امتلاكه لعدد ضخم من السفن للوفاء باحتياجاتها، وهذا ما يؤكده "روستوفيتزف" وبأنه أيضاً لم يكن يمتلك أسطولاً ضخماً من المراكب والسفن فقط ولكن أيضا امتلك مسفناً لبناء

السفن والمراكب الجديدة في ميناء كيركي (Κερκη) على قناة الفيوم الرئيسية (السفن والمراكب الجديدة في ميناء كيركي (Κερκη) على قناة الفيوس، فلابد أن الا أن هذا لا ينفي أن كل هذا العدد الضخم لم يكن كله ملكاً لأبوللونيوس، فلابد أن الملك البطلمي كان يملك ولو جزءاً منه ترك إدارته لأبوللونيوس بصفته وزيراً لماليته من ناحية، ولأنه تاجر ماهر من ناحية أخرى. وخاصة وأن "روستوفيتزف" نفسه يؤكد أن "المسفن" الموجود في ميناء كيركي لم يكن يدار فقط لصالح أبوللونيوس، ولكن أيضا لصالح الملك البطلمي (٢٦).

أما مراكب الملكات ففي مقدمتها مراكب الملكة أرسينوي الثانية زوجة الملك بطلميوس فيلادلفوس، والملكة بيرينيكي الثانية (Berenice II) زوجــة الملــك بطلميوس يورجيتيس (Euegetes) والملكة كيلوباترا الثانيــة (Cleopatra II) التي كانت قد لعبت دوراً كبيراً في النظام الاقتصادي. ويظهر ذلــك بوضــوح في الوثائق البردية (۲۷).

ففي وثيقة تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م (٢٥٢/١ ق.م) (٢٥٠ تتحدث عن ملكية إحدى ملكات البيت البطلمي لمركب، وربالها شخص يدعي بيتوسيريس (Πετοσειρις)، ويفترض "هاوبين" (Hauben) أن هذه الملكة هي أرسينوي الثانية، والتي توفيت قبل تاريخ هذه البردية بما يقرب من عشرين عاماً، وأن هذه المراكب كانت ملكية خاصة لها، وظلت تستغل من قبل التاج وأن ربالها قلد استأجرها من الملكة أرسينوي الثانية بموجب عقد طويل الأجل، في حياة الملكة، وكان له الحق الفعلي في استغلالها، ثم اصبح مالكاً لها ولكن بشكل مؤقت (٢٩٠).

وهناك بردية أخري (۱۰۰) تشير إلى ملكية إحدى الملكات ، يحتمل ألها الملكة بيرينيكي الثانية زوجة الملك بطلميوس يورجيتيس الأول (۱۱۰) لمركب تبليغ سيعتها الإجمالية (۲۰۰) مسائتي أردب، وكسان هنساك شسخص يسدعي هيراكليسديس (Ηρακλειδης) هسو نساوكليروس هسذه المركسب وأيضسا قبطالهسا (κυβερνητης).

وتشير إحدى برديات تبتونيس (٢٠٠٠) إلى ملكية الملكة كليوباترا للمراكب، ولكن لم يتبين لنا من خلال نص البردية إذا ما كانت هذه الملكة هي كليوباترا الأولى أم الثانية (Cleopatra Ior II) وكان بحار (ναυκληρος) هذه المركب هو أبوللونيوس (٢٠٠٠) ولكن اسم الربان أو (الكيبرنيتيس) مفقود، لذلك لم يتضح لنا اسمه، وإن كان هذا يدلنا علي أن هذه المراكب يعمل عليها (أو يملكها بموجب عقد إيجار) شخص ويقودها شخص آخر (٥٠٠) ولم يحدث، كما في حالة مركب الملكة بيرينيكسي الثانية، سالفة الذكر، أن كان مالكها و قبطالها في نفس الوقت، هو نفس الشخص (هيراكليديس).

كما أن إحدى برديات "إراسم" (P. Erasm Univ.) تحدثنا عن امستلاك إحدى ملكات البيت البطلمي لابد ألها كيلوباترا الثانية للمراكب؛ وذلك لأن هذه البردية مؤرخة بعهد الملك بطلميوس السادس (١٨٠ – ١٤٥) وبتحديد أكثر، في منتصف القرن الثاني (١٥٧ – ١٤٧ ق.م) ولقد استخدمت مراكب هذه الملكة كيلوباترا الثانية في نقل غلال الدولة من القمح في الغالب من الجزء الجنوبي من إقليم أرسينوي (الفيوم) (٢٥١).

وفي إحدى برديات تبتونيس (٤٧) والتي تعود أي منتصف القرن الشايي ق.م. إشارة إلى مركبين إحداهما تملكها الملكة (إما كليوباترا الثانية أو الثالثة) ويعمل هارثوتيس (Αρθωτης) بحارا عليها، وربالها أبوللونيوس (٤٨). والأخرى، تملكها أيضا الملكة كيلوباترا الثانية أو الثالثة، وبحارها شخص يدعي "حورس" وربالها شخص آخر يدعى بطلميوس (٤٩).

وفي العصر الروماني كانت حركة السفن النهرية، التي تفوق سواها، تتجه في الغالب الأعم إلى الإسكندرية حاملة إليها القمح الذي يتم تصديره إلى روما، وكذلك المواد الغذائية والوقود لتغطية احتياجات جيش الاحتلال. ولقد امتلكت الدولسة

أسطولاً من السفن كان يعمل عليه ملاحون تم تأجيرهم، أو جنود تم إلحاقهم بالخدمة العسكرية، وكان هذا الأسطول يمثل نواة أسطول الغلال على لهر النيل<sup>(٥٠)</sup>.

ولدينا وثيقة تعود إلى القرن الأول الميلادي (٧٧م) (٥١) وهي عبارة عن إشعار استلام لإيصال مرسل من قبل ثلاثة من رباني السفن يتعلق بحمولة مركبهم، المملوكة للدولة، وكان هؤلاء القباطنة الثلاث ينقلون علي ظهر هذه المركب الحكومية، كمية من الغلال إلى الإسكندرية ، ولقد تسلم هذا الإيصال جندي من الفيلق الثاني، كان يرافقهم علي ظهر المركب في رحلتهم إلى الإسكندرية، بالضرورة كنوع من أنواع الحماية أو الحراسة، لحمولة المركب ضد أي خطر قد تتعرض إليه أثناء السفر إلى الإسكندرية.

وهناك بردية أخرى تعود إلى النصف الأخير من القرن الثالث الميلادي (<sup>٢٥</sup>وهي عبارة عن تقرير اجتماع خاص للبولي عن طريق أعضاء رئاسة مجلس البولي التوري (Πρυτανις) لمناقشة ترشيح الخدمة إلزامية بنقل الغلال التي طلبتها القوات المتمركزة – من المحتمل في "بابليون" والمراكب التي سوف تستخدم في عملية النقل هي مراكب مملوكة للدولة، وجاهزة بالفعل، وإن كان السنص لم يسذكر بالتحديد الأشخاص الذين سوف يقومون بعبء هذه الخدمة الإلزامية، ولكن مسن برديسات أخرى، تعود إلى القرن الثالث والرابع الميلادي عرفوا بأهم هم: –

- ١- المشرفون على النقل المائي.
- ٧- مراقبو النقل البري من صومعة الغلال إلى النيل.
  - ٣- المسئولون عن تحميل السفن في الميناء (٥٣).

ويشير جونسون (Johnson) إلى أن الحكومة كانت تمتلك بالإضافة إلى السفن كبيرة الحجم سفناً صغيرة الحجم كانت تستخدم في نقل الغلال من الشاطئ إلى سفن أخرى كبيرة الحجم، وأن هناك سفناً كانت تستخدم في نقل الحبوب

للجيش الروماني. وأخرى كآنت تستخدم من قبل الحاكم الروماني للقيام بجولاته التفتيشية (<sup>10)</sup>. وظهر في الوثائق البردية مشرفون على المراكب عرفوا باسم:

وذكر جونسون أن المشرف علي مراكب الحاكم ظهر لأول مرة في السجلات الموجودة في القرن الثالث الميلادي، ومن المحتمل أنه كان يشرف علمي المراكب الموضوعة تحت خدمة الإمبراطورية (٥٦).

أما فيما يتعلق بملكية الأفراد للمراكب النيلية أو النهرية في العصر البطلمي والروماني فمن الملاحظ أنه في العصر البطلمي كان ملاك المراكب ينتمون إلى الطبقة العليا، التي تتألف من رجال القضاء والكهنة وعائلاهم (١) (επονομοι) ولم يشترط أن يكونوا من اليونانيين، حيث نجد في الوثائق أشخاص مصريين (١) لكننا لم نجسد مقدونيين (١) بوصفهم ملاك للمراكب (١) وأحياناً كان يمتلك المركب أكثر من شخص واحد، وأحياناً أخرى كان الشخص يمتلك مركبين إحداهما يكون ربالها والأخرى يؤجر لها رباناً، أو كان المالك يؤجر مركبه للبحار، الذي بدوره يسؤجر المركب اشخص آخر (١٥).

وكان أبوللونيوس "وزير مالية" الملك بطلميوس الثاني من أشهر وأكبر مـــلاك المراكب، حيث كان يملك أسطولا تجارياً فهرياً يستخدمه في نقل المنتجات التي تنتجها ضيعته، وكذلك المنتجات التي تستوردها ، بل لقد امتلك مسفناً لبناء سفن ومراكب جديدة (٥٩٠). وكان له قائد بحري خاص مسئول عن أسطوله الخاص، غـــير أن حالــة أبوللونيوس من الممكن أن تكون حالة فردية استثنائية (٥٩٠).

وهناك بردية تعود إلى العام (٢٥٩ ق.م) تحتوي علي تقييم مفصل لبضائع مرسلة، من محطة رسوم جمركية في "بيلوزيون" في طريقها إلى الإسكندرية، وكانــت

عملة على سفينتين تحت قيدة بساترون (Πατρων) وهيراكليديس المسطول (Ηρακλειδης)، ومن المحتمل أن هاتين السفينتين كانتا جزء من الأسطول الحاص لأبوللونيوس ( $^{(1)}$ ).

كما أن إحدى برديات "زينون" (Ζηνων) تشير إلى شخص يدعي ميتخوبسيس (Μετχωψις) ربان إحدى المراكب المملوكة لأبوللونيوس يقسم (القسم المعتاد) بأنه لن يأخذ على ظهر المركب أي شحنة خاضعة للمكوس (أي اند لن يتهرب من دفع الرسوم الجمركية أو انه لن يحمل على ظهر مركبة بضائع لم تجب عليها مكوس). وهي إشارة إلى ملكية أبوللونيوس للمراكب.

ويبدو أن "زينون" وكيل أعمال أبوللونيوس، كان يمتلك سفينة واحسدة أو أكثر، كان يؤجرها أو يحتفظ بها تحت إشرافه ويقتسم الأرباح مع الملاحين (٦٢٠).

ولكن هل كان أبوللونيوس يملك هذا الأسطول. يقيناً لحسابه الخاص كملكية شخصية أم لحساب الملك البطلمي ويشرف عليها لصالحه؟

يطرح "روستوفيتزف" هذا السؤال ولكن بصيغة أخرى، وهي إلى أي مسدي ارتبطت أنشطة أبوللونيوس التجارية بأنشطة الدولة؟!! ويجيب إجابة، وإن كانت غير قاطعة، بأن الأسطول التجاري لأبوللونيوس كان بالطبع مشروع رأسمالي خاص. ولكن من المصادفة أن أبوللونيوس كان في نفس الوقت الديويكيتيس (وزير المالية) لمصر البطلمية!! نحن لا نعرف ماهية العلاقة الموجودة بين أبوللونيوس والملك. ولكننا ناحذ في الاعتبار حقيقة، أن أبوللونيوس بالإضافة إلى أسطوله البحري كان يملك أسطولاً فحرياً على النيل وعلى القنوات الملاحية. وهذا فقد ارتبط بسروابط قريسة متداخلة مع اقتصاد الدولة. وكانت غالبية البضائع التي تنقلها سفن أبوللونيسوس تخص الدولة في ميناء كبركي وكان ينبغي على أبوللونيوس أن يعسد الاحتياجات تخص الدولة في ميناء كبركي وكان ينبغي على أبوللونيوس أن يعسد الاحتياجات اللازمة للسفن التي عهد إليه بتأسيسها لكي تحمل ابنة الملك عبر البحر وهذا يعني أن

الملك اعتبر أسطول أبوللونيوس كواحد من الأساطيل التي كانست دائماً تحست التصرف الملكي (١٣٠ ويبقي هناك خيط رفيع بين علاقة أبوللونيوس بالملك. خاصة وأن إجابة "روستوفيتزف" لم تعطنا إجابة شافية عن السؤال المطروح، وإن كان في مرجع لاحق يذكر "أنه لا يمكن الجزم بأن السفن التي كانت تحت تصرف أبوللونيوس كان يملكها الملك ويديرها أبوللونيوس لصالحه بوصفه "وزير ماليته" أو ألها كانت ملكيسة خاصة له "(١٤٠).

وعلي الرغم من إننا لا نملك من الأدلة، ما يجعلنا علي دراية تامـة بطبيعـة العلاقة بين أبوللونيوس والملك أو بين أبوللونيوس التاجر و أبوللونيوس الديوكيتيس. إلا أن هذا ربما لا ينفي أن أبوللونيوس كانت له سفنه الخاصة به، خاصة وأنه —كما ذكرنا آنفاً—كان يملك تجارة ضخمة ومتشعبة وكذلك ضيعة في فيلادلفيا وكـذلك ممتلكاته الأخرى، مما يتطلب معه امتلاكه لعدد ليس بقليل من السفن لنقل منتجـات ضيعته والوفاء بالتزاماته التجارية وعلى الرغم من رأي روستوفيتزف السابق، إلا أنه لم ينف امتلاك أبوللونيوس لمراكب وسفن خاصة به كان يسـتخدمها لخدمتـه هـو وموظفيه (٢٠٠٠. فضلاً عن أنه كان يملك في مينـاء كيركـي مسـفناً لبنـاء السـفن والمراكب وبهن على ملكية أبوللونيوس لأسـاطيل والمراكب وبعرية (١٤٠٠).

على أية حال لم يكن أبوللونيوس أو زينون فقط هما اللذان يملكان مراكب خاصة، فقد كان رجال البلاط الملكي أيضاً يملكون مراكب خاصة هم، حيث جها في إحدى برديات زينون (١٨٠٠) أن أحد رجال بلاط الملك بطلميوس الشابي ويهدعي بوسيدونيوس (Ποσειδωνιος) كهان يعمل "ايهدياتروس" (κίng's taster) كهان يعمل تعلك مراكب خاصة به، وذلهك لأن بوسيدونيوس كان قد قهدم شهكوى مفادهها أن مهوظفي سوسيستراتوس

Σωσιστρατος) رئيسيس محطيسة المكسوس في ممفييس (Σωσιστρατος) و الحديد (εις την χωραν εμθαντες εμ μεμφει) قد صادروا بعض الحديد الذي وجدوه على أحد مراكبه وباعوه، وأن هذا الحديد هو جزء أساسي من معدات المركب.

ويشير" إدجار"(Edgar) ناشر البردية إلى أن بوسيدونيوس عضو من موظفي البلاط الملكي يملك هذه المركب ملكية شخصية (٢٩٠ وذلك لما يدل عليه السطر "الثالث" في البردية، حيث جاء فيه.

كما أن كلمة" أحد مراكبنا" تدل علي أن بوسيدونيوس يملك أكشر من مركب واحدة.

وفي بعض الأحيان نجد أن المركب الواحدة يمتلكها أكثر من شخص واحد، وما يدل على ذلك ما جاء في إحدى برديات الحيبة (٧١) وقد جاء فيها:

العام الرابع والثلاثون، الرابع والعشرون من شهر مسرى، القبطان ديونيسيوس (Διονυσιος) يعترف بأنسه شحن من خلال نيخيمبيوس (Νεχθεμβεους) وكيل الكاتب الملكي علي ظهر مركب كسينودوكوس (Ξενοδοκος) وإسكندر (Αλεξανδρος) وإسكندر

في العام الرابع والثلاثون من عهد الملك بطلميوس بن بطلميوس وسوتير، كاهن اسكندر، والالهة إديلفي كون نيوبتوليموس (Νεοπτολεμος) بن كانيفوروس (Κανηφορος) بن كانيفوروس (Κανηφορος) (حاملة السلة) أرسينوي فيلادلفوس كون أرسينوي ابنسة نيكولاس (Νικολαος)، الرابع والعشرون ومن شهر مسرى. القبطان، ديونيسيوس، يقر بأنه شحن على مركب

اكسينودوكوس واسكندر، والتي رباها اكتيوريس (Εκτευρις) بن باسيتوس (Εκτευρις) من ممفيس بواسطة نيخثيمبيوس وكيل الكاتب الملكي، لكي تنقل إلى صومعة الغلال الملكية، في الإسكندرية مع عينة، ٤٨٠٠ أردب من الشعير، وتكون غلال نظيفة غير مغشوشة مغربلة ، وأن تكون مكيلة بالمكاييل التي أحضرها بنفسه من الإسكندرية"

ويتضح لنا من هذه البردية أن هذه المركب يعمل عليها بحار واحد ويملكها شخصان، وهم اكسينودوكوس واسكندر والبحار ومالكا المركب يحملون أسماء يونانية بينما القبطان (الكيبرنيتيس) مصري من منف، ورغم أن هذه الوثيقة لا تشير إلى مكان تصدير الحبوب إلا أن وجود القبطان اكتوريس بن باسيس من منف، يرجح تصدير الحبوب منها كما يتضح لنا وجود طريق فمري يربط منف بالإسكندرية الم زيادة الترابط الاقتصادي بينهما (٢٧).

وفي إحدى برديات مساكواري (Macquarie) (۲۳۰ (P. Macq. 704) وفي إحدى برديات مساكواري (التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م إشارة إلى مركب يملكها شخص ويعمسل عليها شخص آخر،حيث تشير إلى:-

"أمر شحن من خريسيبوس (Chrysippos) إلى دياجوراس (Diagoras) وبيروتيس (Beroties) (٨٠٠٠) ثمانية آلاف أردباً من الشعير النظيف والمنخول من اجل ضريبة التخمير (Brewing Tax) (ضسريبة الشسراب) السسكندرية. بطلميوس هو البحار علي مركب (كيركسوروس) (Kerkouros) مملوكسة لسايوثيديكوس (Euthydikos).

يشير ناشر البردية إلى أن خريسيبوس هو ستراتيجوس الإقليم، وأن كل مسن دياجوراس وبيروتيس هما أمناء مخازن" سيتولوجوي" (٧٤) وهذه البردية عبارة عن نوع نوع من أنواع أوامر الشحن الصادرة من الاستراتيجوس إلى السيتولوجوس تسأمره

بشحن ضريبة الغلال علي ظهر سفينة مخصصة لذلك (٢٥٠) ومن الملاحظ أن أمر الشحن عبر عنه بصيغة الأمر المفرد مع أن المرسل إليهما اثنين من أمناء المخازن وليس أمين مخزن واحد، أي من المفترض أن يخاطبا بصيغة الأمر الجمع، ولكن ربما يشير ذلك إلى انه بالرغم من أن أمر الشحن مرسل إلى اثنين من أمناء المخازن (السيتولوجوى) فإن واحداً منهما فقط كان متوقعاً منه بالفعل أن يقوم بعملية الشحن (٢٦٠).

ولدينا بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م (٧٧) وهي عبسارة عن إيصال استلام صادر من ربان مركب، يعترف فيه بأنه قد استلم كمية من الغلال في ميناء كيركي لنقلها إلى الإسكندرية، جاء فيها:

"في عهد بطلميوس وأرسينوي، المحسين لأبيهما (Φιλοπατερων)، في العام الواحد والعشرين، الثاني من شهر هاتور، يعترف أمونيوس، ربان مركب بوليكراتيس (Πολυκρατης) هولة.... أردب، بأنه شحن في ميناء كيركسي للنقل إلى الإسكندرية من صومعة الغلال الملكية، من محصول العام العشرين، بواسطة باكخيوس (Βακχιος) وأمونيوس أمناء محنزن الغلل أفي هيرانيسوس باكخيوس (Ιερα Νησος) مع المراقبين (εργοστηριοι) خسة آلاف وخس مائة وست وخسون أردباً ( $^{\circ}$  من الأوليرا $^{\circ}$  من الأوليرا $^{\circ}$  من الأوليرا ومن أجلل النقل عن طريق مركب إضافي المجموع ( $^{\circ}$  من عمل المحال المرونزي بمكيال عادل، ودقيق، ومنخول، ولم أقدم أي شكوى"

ويتبين لنا من هذه البردية أن بوليكراتيس هو مالك المركب وأن أمونيوس هو رباهًا. أي أن بوليكراتيس يملكها ولكنه لا يعمل عليها وألها استخدمت في نقل الغلال من ميناء كيركى في إقليم منف إلى صومعة الغلال في الإسكندرية.

وإحدى برديات" تبتونيس"(<sup>۷۸)</sup> والتي ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني ق.م (۱۷۱ ق.م) تتعامل مع موضوعات متعددة، وخاصة تلك التي ترتبط بأعمـــال

صوامع غلال الدولة، مثل تدوين إيصالات عينية من إيجار ومصادر أخرى، وتخرين بذور الغلال، مخصصات الجنود وموظفي الحكومة، والإنتقال السنوي للقمـ الإسكندرية. وهذه الموضوعات هي الأكثر أهمية في النص، فهي تعطينا صورة عسن أسطول الغلال القابع في ميناء بطوليمائيس. كما اشتمل هذا النص علي أسماء كـل مركب وما تحمله من بضائع مرسلة من قري متعددة، وجدير بالملاحظة أن قائـدي هذه المراكب، فضلاً عن مالكيها معظمهم من اليونانيين (٢٩٩) وأسماء ملاك المراكب وربابنتها كالتالي: —

- ديونيسيوس (Διονυσιος) من نيلوبوليس (Νειλουπολις) يملك مركبا رباها هو أبوللونيوس  $(^{\Lambda \cdot)}(Aπολλωνιος)$ .
- فیلوتیراس(Φιλωτερας) من نیلوبولیس یملك مرکباً،ویبدو أنه رباهٔ الفساد (<sup>۸۱)</sup>.
- هيراكليتوس (Ηρακλειτος) من سوكنوبايونيسوس يملك مركباً رباها هو أبوللونيوس (<sup>۸۲)</sup>
- سیرابیون ( $\Sigma \alpha \rho \alpha \pi \iota \omega \nu \circ \sigma$ ) من سو کنوبایونیسوس یملك مرکباً رباهٔ اسیرابیون ( $\Theta \epsilon \circ \delta \omega \rho \circ \sigma$ ) هو ثیودوروس ( $\Theta \epsilon \circ \delta \omega \rho \circ \sigma$ )
- سوسیکلیوس (Σωσικλεους) من سوکنوبایونیسوس یملك مرکباً ربانها هو بامینیس (Παμμενης)
- بطلمیـــوس،من سو کنوبایونیســوس، یملـــك مر کبـــاً رباهـــا هـــو کیفالون(Κεφαλων)
  - دوريونوس (Δωριωνος) يملك مركبا، ورباها هو ديونيسيوس (۸۹).
    - اسكليبياس (Ασκληπιας) يملك مركبا، وربانها هو زينون (<sup>۸۷)</sup>.

- ومركب يمتلكها أمونيسوس، ويبسدو أن ربالهسا شسخص آخسر مسن نيلوبوليس (۸۸).
- مركب أخرى يملكها شخصان هما أبوللونيوس وأثينايوس (Λθηναιος) ورباها هو بطلميوس (۸۹)

ومما سبق يتضح لنا أن هناك مراكب يملكها شخص وهو ربانها أيضا. كما أن هناك مراكب يملكها شخص، وربانها شخص آخر. ومركب يملكها شخصان وربانها شخص ثالث. وإذا افترضنا أن أبوللونيوس هو نفسه الشخص الذي تكرر اسمه في البردية، حيث جاء في معظم الحالات رباناً لعدد من المراكب يمتلكها أكثر مسن شخص، وجاء في حالة واحدة مالكاً لمركب مناصفة مع شخص آخر، فان بعسض الأشخاص كان يملكون مراكباً ويعملون في نفس الوقت ربابنه علي مراكب يملكها أخرون. ونفس الشيء ينطبق علي ديونيسيوس فقد جاء في حالة مالكاً لمركب يقودها آخر، وفي حالة أخرى جاء رباناً لمركب يملكها آخر، هذا إذا صح الافتراض يأن كل من أبوللونيوس وديونيسيوس المذكوران في البردية، هما نفس الأشخاص.

أما في العصر الروماني فمن الملاحظ أن الفرد يجب أن يكون صاحب لمسروة طائلة حتى يتمكن من امتلاك سفينة نقل للبضائع، حتى ولو كانت صغيرة الحجم، ولهذا السبب فإن عدد البحارة الذين كانوا يمتلكون سفناً ويقومون بتشغيلها كان قليلاً، وجرت العادة على أن يمتلك مثل هذه السفن أحد الأثرياء، وكان دائماً أحد مواطني عواصم الأقاليم من الإغريق أو الرومان. حيث كان يقوم بشرائها كنوع من أنواع الاستثمار، ثم يقوم باستئجار ربان ليقوم بتشغيلها، وكان على الربان أن يجد ويجتهد في العثور على الشحنات لكي ينقلها عليها، كما كان يقوم باختيار الطاقم الذي يعمل غليها ويحتاج إليه (١٠٠).

وفي إحدى البرديات التي تعــود إلى النصــف الأول مــن القــرن الثــاني (١٠٠) ما يشير إلى هذا المعنى تقريباً، حيث جاء فيها :-

"اتفاق بين .....و "تريبون" (Τρυβων) بن أبوللونيوس مسجل في حسي "أبوللونيوس" ربان سفينة، بخصوص شحن ستة آلاف أردب من الحبوب الغذائية. يقر "تريفون" بأنه قد تسلم مبلغ أربعمائة (٠٠٤) دراخمة من الفضة، من المبلغ المتفق عليه لاستئجار سفينة، وانه سوف يتسلم الشحنة في ميناء...... ويسلمها في ليثاين (Λιτηινε) في مديرية سايس (٥٠ وجاء في إحدى فقرات هذه البردية.

".....ويقر تريفون بأنه سوف يقدم عدداً كافياً من البحارة، وكــذلك كافة مستلزمات السفينة............" (٩٢).

وهناك بردية تعود إلى العام (٥٥ مم) وهي عبارة عن إيصال مرسل من قبل أحد ملاك السفن إلى مصرف الدولة، جاء فيها:

" إلى سابينوس وشركاه المصرفيين الحكوميين. أنا هيراكليديس بن ديسليموس الى سابينوس وشركاه المصرفيين الحكوميين. أنا هيراكليديس بن ديسليموس (Διδυμος) ربان مركبي المملوكة لي، هيراكليوبوليس (Ορμου Ηρακλεοπολειτου) ربان مركبي المملوكة لي، هيراكليوبوليس ( $^{(47)}$ 

ويتضح لنا من هذه البردية أن هيراكليديس هو مالك السفينة والتي تبلغ حملها ٨٠٠ أردب، وهو أيضا رباها.

<sup>(1έ)</sup>"κυβερνητης ιδιουποιου αγωγης αρταβων ω"

ومن خلال إحدى برديات أوكسيرينخوس (١٥) وهي عبارة عن كشف حساب من المحتمل أنه مقدم من قبل موظف إلى رئيسه المباشر خاص بنفقات تتعلق بشحن حولات للعديد من المراكب، محملة بالقمح عن طريق النهر، ولا شك ألها مرسلة إلى الإسكندرية (٢٦) يتضح لنا ملكية الأفراد للمراكب حيث جاء فيها:

(Τριαδελφος) تریسادلفوس (αποστολου) حسساب لمراکسب ( $\alpha$ ποστολου) تریسادلفوس ( $\alpha$ \*\*) أردب من القمح ( $\alpha$ \*\*)

1000 ( $A\mu\mu\omega$ νιος) بن أمونيسوس ( $\Omega$ ριωνος) المركب هوريون ( $\Omega$ ριωνος) بن أمونيسوس ( $\Omega$ ριωνος) أردب من القمح

بوسيدونيوس هذا يملك عدداً من المراكب وقد جاء فيها:-

" إلى ديديموس ستراتيجوس إقليم أو كسيرينخوس من بوسيدونيوس، ويسدعي أيضا تريادلفوس صاحب ثمانية مراكب (Πλοιων η) تبلغ حمولتها أربعين ألسف أردب (αγωγης αρταβων μυριαδων δ)، في إدارة نيسسابوليس. استلمت، وكيل لي بواسطة ديوسقوروس (Διοσκορος) بسن أونسوفريس (Οννωφριος) وديديموس بن باوسيريس (Παυσειριος)، أمناء مخزن قسم بسوبثيس في التوبارخية السفلي الكمية المقدرة لي من قبلك أنت وهوريون يسدعي أيضا إبيون (Απιωνος)، الكاتب الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) للإقليم السابق ذكره، وفقاً لرسالة عظمة المدير المالي لنيابوليس من صومعة الغلال العامة في القريسة سابقة الذكر، عبر النهر......"

ومن هذه البردية نجد أن بوسيدونيوس يمتلك عدداً ليس بالقليل من المراكب بلغ عددها ثمانية مراكب، وبلغ مجموعة حمولتها أربعين ألف أردب من الغلال، كما يتضح لنا دور كل من الاستراتيجوس والكاتب الملكي في عملية النقل حيث يتضح

لنا ألهم المسئولون عن إصدار أوامر الشحن إلى ملاك المراكب، كما يتطابق ذلك مع ما جاء في بردية "ماكواري رقم ٧٠٤" من حيث أن أمسر الشحن صدر مسن الاستراتيجوس إلى اثنين من أمناء المخازن<sup>(1)</sup>.

وتشير إحدى البرديات التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي إلى ملكية بعسض مواطني مدينة أوكسيرينخوس لعدد من المراكب، منهم من يعمل علي مركبه الخاصة ومنهم من استأجر لها رباناً، وهذه البردية عبارة عن خطاب مرسل إلى مدير مكتب استراتيجوس إقليم أوكسيرينخوس بخصوص أجرة الشحن (Φορετρον). وجاء فيها (١٠١):-

" إلى أوريليوس ديمتريوس (Αυρηλιος Δημητριος) مدير مكتب ستراتيجوس إقليم أو كسيرينخوس. من أوريليوس بطلميوس بين ديسوجينيس متراتيجوس إقليم أو كسيرينخوس. من أوريليوس بطلميوس بين ديسوجينيس (Διογενους) وفيلوتيرا س (Φιλωτερας) ربان مركب محاص تبلغ هولتها ربان مركب مملوكة ل.... بن أوفيلليوس (وφελλιος) ومع ذلك يلقب بين أن مركب مملوكة ل.... بن أوفيلليوس (مركباً محاصة به، ويعمل بنفسه ربان البردية نتين أن أوريليوس بن بطلميوس يملك مركباً خاصة به، ويعمل بنفسه ربان عليها، وتبلغ هولتها من أردب، بينما أوريليوس ديوجينيس يعمل ربانياً على مركب مملوكة ل.... بن أوفيلليوس. وجميع ملاك المراكب وكذلك الربابنة اللذين مركب مملوكة ل.... بن أوفيلليوس. وجميع ملاك المراكب وكذلك الربابنة اللذين يعملون عليها من مدية أو كسيرينخوس، وهم يونانيون. كما نلاحظ أيضيا السدور السيدي اضيطلع ب... م.... م... م... م... الاستراتيجوس المراكب وكذلك الربانة النقل، حيث نجد أنب يصدر الأواه الخاصة بدفع أجرة الشحنة، والتي مرت بنا في برديات كولومبيا أن

الاستراتيجوس وكذلك الكاتب الملكي هما اللذان كانا يصدران أوامر الدفع، ويبدو أن الاستراتيجوس قد خول له الحق في إصدار أوامر الدفع بالنيابة عنه .

وفي بردية (۱۰۲) تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي (۱۲۲۱م) نجد أن شخصاً يملك ثلاثة مراكب، بلغ إجمالي حمولاتها خمس عشرة ألف أردب. جاء فيها:

"من أوريليوس أمونيوس بن أمونيوس ربان سفينة في إدارة نيابوليس. املك ثلاثة مراكب تبلغ حمولتها خس عشرة ألف أردب إلى أوريليوس سيرابيون. أمين مخزن غلال قسم سكو ( $\Sigma$ κο) في التوبارخية العليا، بعد التحية. استملت وكيل لي من قبلك الكمية المقدرة لي عن طريق الاستراتيجوس أوريليوس حربوقراط ( $\Lambda$ ρποκρατιωνος) وأوريليوس نيميسيون ( $\Lambda$ ρποκρατιωνος) يدعي أيضك ديونيسيوس الكاتب الملكي......"

ويتبين لنا من هذه البردية أن أوريليوس أمونيوس يملك ثلاثة مراكب، وهـــو أيضا رباها .

وفي وثيقة تعود لعام ٢٨٦م، وهي عبارة عن إعلان من شخص يدعي أوريليوس أنكيتوس (Ανικητος) ويعلم الاستراتيجوس أنه تسلم قمجاً من إحدى قري أوكسيرينخوس لإرساله إلى الإسكندرية تنفيذا لأوامر الكاثوليكوس (Καθολικος)

"إلى أوريليوس فيليبوس (Φιλιππος)، يدعي أيضا هوريون. ستراتيجوس إقليم أو كسيرينخوس من أوريليوس أنيكيتوس أولبانوس (Ολβανος) من المدينة الشهير والأكثر شهرة أو كسيرينخوس، ربان مركب هيللينية (أو ذات طراز إغريقي). (κυβερνητου πλοιου Ελληνικου) ينتسب إلى ورثة تيرو (Τειρωνος) هولة ثلاثائة و خسين أردباً.....".

وواضح لنا من هذه البردية أن أوريليوس ربان مركب يونانية، وربما كانست هذه المركب ملكاً له في نفس الوقت، كما مر بنا في بعض البرديسات السسابقة. أن بعض الأشخاص كانوا أصحاب مراكب وربابنتها في آن واحد.

على أن ملكية المراكب ، سواء في العصر اليوناي أو الروماي لم تقتصر على الرجال فقط دون النساء، أو على ملكات البيت البطلمي دون غيرها من النساء، فمن خلال الوثائق البردية يتضح لنا أن النساء كن يمتلكن مراكباً خاصة بحسن، وأن بعضهن كن يستأجرن رباناً للعمل عليها ، وفي بعض الأحيان كن يستأجرن مراكب الملكات، ففي الوثيقة رقم ٣٩ من بردي" إراسم" ورد ذكر لامرأة تسدعي "أثينا" استأجرت مركباً من مركب الملكة كليوباترا الثانية، وهذا أول مثال لامرأة تستأجر مركباً ملكية في العصر البطلمي (١٠٠٠) وهنا نجد أبرز مثال لتأثير وضع المرأة المصدية الأقدم وحريتها الاقتصادية في الميراث، والعمل، على سيدات المجتمع اليونايي داخسل مصر فراح يقلدها ويستثمر وجوده بما<sup>(١)</sup>.

وفي القرن الثالث ق.م كانت أجاثو كليا<sup>(\*)</sup> حليلة بطلميوس الرابع فيلوباتور<sup>(\*)</sup> عتلك مراكب خاصة كما حولتها ما بين ألفين وألفين وخسمائة، وكان يدير لها هذه المراكب بحار يدعي هيراكليديس، الذي كان يعمل أيضا رباناً علي مراكب أجاثو كليا<sup>(١٠٥)</sup>.

وهناك إشارة أي ملكية النساء للمراكب في العصر الروماني، حيث تشير إحسدى البرديسات المراكب في العصر الروماني، حيث تشير إحسدى البرديسات اللهمات إلى سيدة تسدعي كالاوديسا ببرينيكسي (κλαυδια Βερενικης) كانت تملك مركباً وألها استأجرت رباناً للعمل عليها يدعي أوريليوس بن ديوسقوروس وجاء في هذه البردية:

" ...أوريليوس ...بن ديوسقوروس و أينكيوس (Αυνκιος) ربان ســفينة علوكة لــ كلاوديا، ومع ذلك لها لقب آخر. وتبلغ سعتها ٢٥٠ أردب وبهــا راس عنال...."

# العاملون في الملاحة النهرية :

ننتقل الآن إلى الحديث عن العاملون في الملاحة النهرية .إذا نظرنا إلى النظام الحاص بالنقل النهري، نجد أن العاملين في الملاحة النهرية كانوا ينقسمون إلى ثــــلاث مجموعات رئيسية:

- ۱- ملاك السفن (Κυριος): وهم الذين امتلكوا السفن، ولكن ليس من الضروري أن يباشروا العمل عليها.
- سه القباطنة (κυβερνηται): وهم إما أهم يمتلكون المراكب أو يعملون لدي "ناوكليروي" (۱۰۷).

ولقد مر بنا من خلال الوثائق البردية التي استعرضناها، - فيما سبق- أن ملاك السفن كانوا أحياناً هم الملاك، والناوكليروي، والكيبرنيتاي في نفس الوقست، أي الهم هم الذين يمتلكولها و يباشرون العمل عليها ويقودولها أيضاً (١٠٨).

كما أن هناك مراكب يملكها شخص، ويباشر العمل عليها بنفسه ، ويقودها شخص آخر (۱۰۹) كما أن هناك مراكب يملكها شخص ويباشر العمل عليها ويقودها شخص آخر (۱۱۰) ومراكب يملكها شخص ويقودها شخص آخر ويباشر العمل عليها شخص ثالث (۱۱۱) كما أن هناك مراكب يملكها أكثر من شخص ويباشر العمل عليها ويقودها شخص آخر، أو يملكها أكثر من شخص ويقودها شخص ثان ويباشر العمل عليها شخص ثالث ويباشر العمل

وكان يسمح للبحار (ναυκληρος) أن يستأجر مركب الملكة لنقل المخلال الحاصة بالحكومة، وأن يكون هو نفسه ربالها (۱۱۳) حيث جاء في إحدى برديات "الحيبة" أن "حورس" بحار (ναυκληρος) ومستأجر للمركب (μισθωτης) وفي نفس الوقت ربالها (κυβερνητης) بينما تغيرت الصورة في وثائق أخرى ، ففي حالة المراكب التي تمتلكها فإن البحار ليس لديه الحق في تأجير المركب، ويظهر ذلك في الوثيقة رقم ٣ من بردي "إراسم" وهي عبارة عن أمر شحن حمولة من الغلال ذكر فيه أن "نيفروتيس" كان مستأجراً لمركب تمتلكها الملكة كليوباترا الثانية وأن بوليستراتوس كان بحاراً على المركب (۱۱۵).

#### نقابات ملاك السفن:

ذكرنا فيما سبق أن مهنة النقل سواء البري أو النهري لم تقيد تقيداً كاملاً مثل غيرها من الحرف والمهن (١١٦) إلا أن ذلك لا يستبعد أن ملاك السفن والعاملين في النقل النهري قد انتظموا في جماعات، وإن كانت غير رسمية وربما كان لهم ممسئلين الحكومة تخاطبهم عند الحاجة إليهم. إذ كان كبار التجار وأصحاب السفن يؤلفون فيما بينهم (Synodos)، وأن البطالمة كانوا يسندون إليهم شئون التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً (١١٧) فلا يستبعد أن أصحاب السفن النهرية – أو العاملين بالنقل النهري كان لهم أغاط مشابحة أو على الأقل جماعة تمثلهم.

وفي القرن الأول ق.م تم إنشاء هيئة للبحارة للحماية من إخطار النقل النهري را οι προς ναυλωσει) وتتكون من البحارة (ναυκληροι) وملاك البحارة (κυβερνηται) والربابنة (κυβερνηται) وملاك السفن، وأحياناً كان هؤلاء يذكرون في وثائقهم بأهم تابعين لهيئة البحارة (۱۱۸) ولدينا وثيقة على جانب من الأهمية (۱۱۹) لأنها توضح لنا وجود وكالة للنقل النهري في منف، ويرجع تاريخها إلى أواخر عهد البطالمة. جاء فيها:

" إلى هيراكليديس – الآي هو نسخة من أمر مرسل من أبوللوفانيس (Ευδημος) و يوديوس (προστατης) و يوديوس (Ευδημος) و السكرتير (γραμματευς) و كالسسة النقلل النسهري (Ιπποδρομιτων σκαφη) في منف، الآي هو التعليمات التي يحتويها ذلك الخطاب، اشحن تحت إشراف بانيسكوس (Πανισκος) السكرتير الملكي، مركب زابديون (Ζαβδιωνος) بن أرتميدوروس (Αρτεμιδωρος) الستي تبلغ سعتها ۱۲ ألف أردب"

وفي خاطب آخر (۱۲۰) من رئيس وكالة النقــل النـــهري، وســـكرتيرها إلى الاستراتيجوس، جاء فيها:-

"من أبوللوفانيس، الرئيس، ويوديموس سكرتير وكالة النقل النهري في منف الى ديونيسيوس أحد رجال الحاشية الملكية (συγγενης) و ستراتيجوس،والمسئول عن الدخل بعد التحيات لقد قدمنا (مركب) من اجل المحصول، السذي وعسدنا الديويكيتيس (وزير المالية) بنقله خارج نفس القسم......"

ونستخلص من الخطابين السابقين أن زابديون بن أرتميدوروس يمتلك مركباً، وهي تتبع وكالة النقل النهري والتي مقرها منف، رئيسها هو أبوللوفانيس، وسكرتيرها يوديموس (١٢١) ويذكر "هاوبن" أن زابديون لم يكن مجرد مالك للسفه ولكنه كان أيضا رباناً يعمل علي السفينة بنفسه، فضلاً عن أنه كان عضواً في الوكالة، وأيضاً يشارك في تحمل المسئولية، (١٢٢) ويبدو أن هذه الوكالة كانت خاضعة للإشراف الحكومي، ويتضح لنا ذلك من خلال علاقة هذه الوكالة بموظفي الدولة. ابتداء من أوامر الشحن المرسلة من رئيس الوكالة إلى هيراكليديس أمين صومعة الغلال، مروراً بإشراف السكرتير الملكي بانيسكوس، علي عملية الشحن. أي أن عمليات النقل المختلفة التي كانت تقوم كما الوكالة، كانت تخضع للإشراف التام من قبل الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هذه الوكالة تتعهد بنقل غلال الدولة.

ونتبين ذلك من خلال، وعد كل من رئيس الوكالة وسكرتيرها بأن يمـــدوا الدولــة بالمراكب اللازمة لنقل الغلال أو ألهم كانوا ملتزمين أمام وزير المالية و الاستراتيجوس بتنفيذ وعودهم تلك.

وكان رئيس الوكالة يتولى مهامه لفترة قصيرة، بينما يتولى السكرتير وظيفتسه لفترة أطول (١٢٣) كما تشير هذه البردية إلى تعدد الأجناس العاملة في وكالسة النقل النهري، حيث نري أن "زابديون" يحمل اسما عربياً فينيقياً بينما يحمل يوديموس اسما يونانياً. كما أن وجود "البروستاتيس" و"الجراماتيوس" يشير إلى التنظيم السدقيق في النقل النهري (١٢٤). ويلاحظ أن نفس الهيئة أو الوكالة كانت موجسودة بالفعسل في الإسكندرية ويتضح ذلك من خلال النص الذي نشره "ذ يلياكوس" (Zilliacus) البردية والمحتمل أنه مؤرخ بالعام (٧٧ ق.م(أ) أي أنه يعود إلى فترة مبكرة عن البردية السابقة (3- 1741 1741) و جاء فيها :-

" من أندروماخوس (Ανδρομαχος) إلى أرخيبيس (Αρχηβεις) بعد التحية. هذا نص رسالة موجهة إلى ليونيديس (Λεωνιδης) السيتولوجوس، وتحتوي على أمر إداري موجه إليه.

إلى ليونيديس، هناك رسالة تحتوي على الأمر الإداري من بطلميوس الديويكيتيس، مذكور أدناه، سوف تتلقي أنت، بالاتفاق مع الكاتب الملكي أرخيبيس، أمراً يفيد بأنه يجب عليك شحن سفينة أجاثوكليوس (Αγαθοκλειος) التي تبلغ سعتها، حولة (٢٥٠٠) ألفين وخسمائة أردب، وذلك طبقاً لما ذكره كل من ديونيسيوس و هرويديس (Ηρωιδης) المشرفان على الشحنة، حيث يجب عليك شحن السفينة بد ٢٥٠٠ أردب قمح".

وخطاب آخر من نفس البردية جاء فيه: (١٢٦)

"من بطلميوس إلى أندروماخيس (Ανδομαχης) بعد التحية. بعد دوام الصحة والعافية.. يجب عليك تحميل السفينة المخصصة لنقل القمح والتي تبلغ سعتها حولة، (٥٠٥٠) ألفين وخسمائة أردب طبقاً لشهادة ديونيسيوس وهرويديس. المشرفان على الشحنة التي تم إرسافا من المدينة في اتجاه الشمال من الدفعة الثالثة، يجب تحميل هذه السفينة بد (٥٠٠٠) ألفين وخسمائة أردب قمح".

ويفهم من الخطابين السابقين أن الشحنة خاصة بالحبوب المتجهة شمسالا نحو مدينة ما قد تكون الإسكندرية (١٢٧) كما يفهم أيضا أن مرسسل الخطاب الأول أندروما حيس وهو ستراتيجوس إقليم هيراكليوبوليس، إلى شخص آخسر يسدعي أرخيبيس وهو الكاتب الملكي، ومن خلال أرخيبيس يوجه الاستراتيجوس أمراً إدارياً إلى السيتولوجوس ليونيدس، وذلك حتى يبقي الكاتب الملكي على درايسة بفحوى الخطاب أو الأمر الإداري، حتى يتسنى له مراقبة التوريدات السواردة مسن خزانسة الحبوب (١٢٨). أما بطلميوس فهو مصدر التعليمات الأول، حيث أنه هو الديويكيتيس الذي أرسل الخطاب في البداية إلى الاستراتيجوس أندروماخيس، مع أننا نلاحظ أن اللي أرسل الخطاب في البداية إلى الاستراتيجوس، أن لم يكن تابعا لسه!! (١٢٩١) ويسذكر بطليموس يعتبر اقل مترلة من الاستراتيجوس، أن لم يكن تابعا لسه!! (١٢٩١) ويسذكر وأجاثو كليوس هو القبطان الذي أرسل إلى منف لشحن غلال الدولة، وأنه يعتبر أيضا وأجاثو كليوس هو القبطان الذي أرسل إلى منف لشحن غلال الدولة، وأنه يعتبر أيضا النهري (٢٦٠).

في العصر الروماني كان ملاك السفن يمثلسون الجسزء الأكسبر مسن أثريساء الإسكندرية، الذين انتظموا في نقابة تحت إشراف الحكومة، ولقد عين أعضاؤها لكي يشرفون على النقل عبر النيل وقنواته في مختلف الأقاليم(١٣١) ولقد كانت النقابة تلتزم

بتقديم ما تطلبه الدولة منها حيال ضريبة الأنونا، حيث كان أصحاب السفن يضطلعون بنقل الانونا وفي إجدى الوثائق ما يدل على ذلك(١٣٢): –

" .......أمونيوس بن ميترودوروس (Μητροδωρος) حفيد كيفالون ، Σφοικοσμιον وعشيرة زينيان (Σηνειαν) وعشيرة رينيان (Σωσικοσμιον) وديونيسيوس بن بطلميوس ، حفيد بوتسامون (Ποταμωνος) مسن قبيلة أرخيستراتيس (Αρχεστρατειου) وعشيرة زينيان، يعملان كضمناء لامتشائي وتنفيذ تعهداني، هذان الاثنان هما رؤساء أصحاب السفن في إقليم أرسينوي."

ويتين لنا أيضاً من إحدى فقرات تلك البردية (١٣٣) أن رئيس أصحاب السفن يقوم بنقل الانونا:-

"إلى سابينوس وشركاه المصرفيين الحكوميين أنا هيراكليديس بسن ديسديموس وديمتريوس، من ميناء هيراكليوبوليس (أهناسيا المدينة) ربان مركبي الخاصــة حمولــة (٨٠٠) ثمانمائة أردب".

وكما ذكرنا، فإن معظم أصحاب السفن " الناوكليروي" العاملين في نقل الأنونا من السكندريين كانوا يحتكرون نقل الانونا داخل مصر ويشكلون غالبية أعضاء النقابة المنظمة لحرفتهم (١٣٤).

كما يوجد تعهد آخر، جماعي موجه إلى الكاتب الملكي من ملاك السفن في أرسينوي جاء فيه: -

"إلى أبوللونيوس المدعو أيضا "حايريمون" الكاتب الملكي و الاستراتيجوس بن "بيلينيس" بن بيلينيس من هرموبوليس و ديوسقوروس بن "اماناريوس"....بإعداد القوارب حولة ٥٤٥ أردباً مشفوعاً بقسم الإمبراطور ماركوس أوريليوس...." (١٣٥)

وتبين لنا من هذه البردية أن ملاك السفن كانوا يتعهدون بإعداد القوارب، بل أهم كانوا يقسموا بذلك تأكيدا لالتزامهم بتعهداتهم، وكما رأينا في بردية

"كولومبيا" سابقة الذكر أن هناك ضمناء من نقابة أصحاب السفن كانوا يضمنون قيام أصحاب المراكب بواجباهم، والتزامهم بتعهداهم (١٣٦).

وكانت نقابة ملاك السفن من أهم النقابات وكان أفرادها يختارون من بين أسر أعضاء مجلس الشورى الأثرياء وكان عملها مركزاً علي نقل ضريبة الانونا، ومد الجنود بالتموين (۱۳۷).

ولقد كان لملاك السفن الحق في معاينة صوامع الغلال وربما كان لهم الحسق في الإشراف على النقل من صوامع الغلال إلى أرصفة التحميل وإن كان حقاً محسدوداً وذلك لتجنب التقاعس عن التحميل (١٣٨).

ويدل علي ذلك ما جاء في إحدى برديات أوكسيرينخوس (١٣٩) والتي تعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي بيسيوس (Παησιος) إلى آخر ادين منه مرتبة ويدعي أرخيلاوس (Αρχελαος) يوجه إليه بعض تعليمات تتعلق بتحميل شحنة من القمح وتفتيشها تفتيشاً رسمياً. في هذه الحالة أيضا ربما كانت هذه الغلال مرسلة إلى روما(١٤٠) ونص البردية كالآتي:

"من بيسيوس إلى الأكثر اعتزازا بالنسبة لي، أرخيلاوس بعد التحية. حامل هذا الخطاب هو البحار بانيموؤتوس (Πανεμουωτος) أرجو منك أن تري ما إذا كانت شحنته قد تم شحنها، وتم إنجاز كل ما يتعلق بها، ودعها تحوي كالعادة كل ما لديك، وكل ما تم اختياره للشحن، أرسل المفتشين بنفسك للفحص، واحصل علي هار من رؤساء الشرطة، بعد ذلك أعره كل اهتمامك، ودعه يري كل صوامع الغلال، واعد المراقبين والموظفين الآخرين الثانويين، والذين أعطيت لك أسمائهم عن طريق حربوقراطيون ، حتى لا يكون هناك تأخير، مع خالص تمنياني لصحتك صديقك العزيز "(۱۶۱)

ويتبين لنا من هذه البردية، أن ملاك السفن كان لهم الحق في معاينة صوامع الغلال، وأن المسئول عن الصوامع والذي لم يتبين لنا من خلال سطور البردية وظيفته بالتحديد، كان عليه أن يقدم له كافة التسهيلات وكذلك كافسة المعاونين، من من مفتشين، ومراقبين، ويبدو لنا من خلال هذه الوثيقة أن القمح كان يرسل من أوكسيرينخوس إلى روما في أسطول للغلال وكان يرسل مع الشحنة مراقبين وموظفين آخرين.

## النقل النهري لغلال الدولة:

كان جمع القمح وغيره من الحبوب الغذائية من أهم مظاهر الحياة الاقتصادية في مصر في العصر البطلمي، حيث تنقل الغلال علي ظهر الدواب إلى مخازن القرية، ومنها إلى اقرب الموانئ النهرية (١٤٢٠).

ولدينا العديد من البرديات التي تتعلق بعملية نقل الغلال عبر النهر، وغالباً ما تكون إلى الإسكندرية، ومنها مجموعة برديات "موين" (Moen) $^{(127)}$  بنقل الغلال من أرسينوي "الفيوم" إلى الإسكندرية، وهي عبارة عن ثلاث برديات تعود إلى (١٦٠ ق.م)، بشأن أوامر شحن مرسلة من شخص يشغل وظيفة بروتارخوس ( $\pi$ ρωταρχος). وهي وظيفة يبدو ألها تخول لصاحبها إعطاء الأوامر إلى أمناء المخازن $^{(121)}$ 

## ولقد جاء في البردية الأولى:

البروتارخوس، اشحن (Εμβαλεσθε) من ميناء بطوليس، من مخزن غلال البروتارخوس، اشحن (Εμβαλεσθε) من ميناء بطوليس، من مخزن غلال انوبياس (Ανουβιαδα) من محصول العام الواحد والعشرين، إلى صومعة الغلال الملكية في الإسكندرية، عي ظهر مركب هيراكليتوس. بسعة قدرها × أردب والتي رباها هو زميريس (Ζημερις) ( $^{110}$ ).

وهذه البردية تبين لنا أن البروتارخوس هو الذي يصدر أوامره إلى أمناء المخازن فيما يتعلق بشحن الغلال إلى الإسكندرية، ويبدو أن هيليودوروس وأبوللونيوس هم أمناء مخازن قرية أنوبياس.

'σιτολογος Ανουβιαδος Ηλιοδωρωι και Απολλωνιωι (145)...

كما تبين لنا أيضاً، أن هيراكليتوس يملك مركباً لم يتضح لنا سعتها<sup>(\*)</sup> وأنه لا يعمل عليها بنفسه ولكنه استأجر لها "كيبيرنيتيس" يدعي زميريس.

وهناك مجموعة من الوثائق البردية في أرشيف "بودليان" (Bodleian) تتعلق بنقل غلال الدولة وتعود إلى العام ١٦٨ من حكم الملك بطلميوس فيلوميتور (١٦٤ –١٦٣ق.م) والسنة السابعة من حكم الملك بطلميوس يورجيتيس. وتتكون هذه المجموعة من سجل يحتوي علي نقل الغلال التي أرسلت إلى القوات الموجودة في أسوان (Syene)، ولا تلقي هذه الأوراق الضوء فقط علي عملية نقل الغلال الخاصة بالدولة ولكن أيضاً علي تاريخها والعهد الذي تحت فيه، وقد جاء في إحدى البرديات الآتي: (١٤٧)

"...إلي أبوللونيوس تحية، لقد شحنا من صومعة غلال من ديوسبوليس ماجنا  $(\Delta 100\pi 0\lambda \epsilon 1 \ \pi 1 \ \mu \epsilon \gamma \alpha \lambda \eta 1)^{(2)}$  علي سفينة .... هولة... تحت إمرة ... من اجل نقلها إلى أسوان. من اجل مؤن الجنود المرابطين هناك ( (0.0) سبعمائة و محسون أردباً من القمح. مكيال (0.0) تسع وعشرون خوينيكس (0.0) آردباً من القمح. وداعاً. العام الثامن عشر، (0.0) اردب من القمح. وداعاً. العام الثامن عشر، (0.0) اردب من القمح. وداعاً. العام الثامن عشر، (0.0) اردب من القمح.

أنا هيراكليديس مساعد كاستور (Καστορος) الأويكونوموس (عامل المالية) لقد شحنت كما ذكر سابقاً سبعمائة وخمسون أردب من القمح.

أنا....مساعد بسينامونيوس(Ψεναμουνιος) الكاتب الملكي، شحنت كما حدد سابقاً سبعمائة وخسون أردباً من القمح المجموع (٧٥٠) أردب.

أبوللونيوس تحيات من بانيسكوس (Πανισκως) فور استلامك أل (٧٥٠) أردب من القمح ابلغنا، ودع السفن تعود. وداعاً العام الثامن عشر ٢٩ برمودة"

## يتضح لنا من خلال هذه البردية الآبي:

- 1- أن السيتولوجوس هو الذي أرسل الإيصال الخاص بالغلال المرسلة عبر النهر، في شكل تقرير، تم إمضائه من مساعد الأويكونوموس و "مساعد الكاتب الملكي". و أن الذي استلم الشحنة هو سيتولوجوس صوامع الغلال في أسوان، وهو أبوللونيوس (189).
- ۲- يتين لنا الدور الذي اضطلع به مساعد الأويكونوموس ومساعد
   الكاتب الملكي في عملية النقل النهر.
- ٣- تعطينا البردية فكرة عن القوات المرابطة في أسوان، وإن كان لم يتضح
   لنا من خلال سطور البردية إن كانت هذه القوات قد خدمت في حماية
   الحدود الجنوبية أم لا؟ وإن كان ذلك مرجحاً لوجودها بالمنطقة<sup>(\*)</sup>
- ٤- كما يتبين لنا أيضاً المتابعة الدقيقة بين السيتولوجوس المرسل من صومعة الغلال في ديوسبوليس و السيتولوجوس المرسل إليه. (١٥٠)

وفي إحدى برديات تبتونيس (سبق ذكرها) والتي تعود إلى العام ١٨٥ ق.م (١٥١) وهي عبارة عن إيصال استلام من قبل ربان مركب قام بنقل كمية من الغلال من ميناء كيركي بإقليم ممفيس (منف) إلى المخازن الملكية في الإسكندرية وقد جاء فيها:

" في عهد الإلهين بطلميوس بن بطلميوس وأرسينوى فيلوباتوريس المجين لوالدهما، العام الواحد والعشرين ٢ من هاتور، أمونيوس، ربان مركب بوليكراتيس حولة......أردب يعترف باستلامه حولة لشحنها في ميناء كيركي لنقلها إلى الإسكندرية إلى الصوامع الملكية من محصول العام العشرين، بواسطة يوكخيوس و أمونيوس سيتولوجوي. مخزن غلال في هيرانيسوس، مع المراقبين، خمسة آلاف وخمسة مائة وست وخمسون أردباً من الأوليرا"

ويتضح لنا من هذه البردية، أن عملية نقل الغلال التابعة للدولة من منف إلى الإسكندرية عبر النهر، تمت عن طريق سفن مملوكة للأفراد. وربما عمل هؤلاء الأفراد في الخدمة الإلزامية المفروضة عليهم من قبل الدولة والخاصة بنقل غلال الدولة، كما نلاحظ أن الغلال التي تم نقلها هي من محصول العام العشرين في حين أن عملية النقل قد تمت في العام الواحد والعشرين أي أن هذه الغلال كانت مخزنة في المخازن منذ عام.

أما في عصر الرومان، فكان ملاك السفن يقومون بنقل الغلال من أقاليم مصر المختلفة عبر النهر – في الغالب الأعم – إلى الإسكندرية، ومنها إلى روما كنوع من أنواع الحدمة الإلزامية والتي عرفت بالأنونا المدنية (Annona Civilis)، أو إلى الجنود الرومان المرابطين في أماكن مختلفة في مصر كخدمة إلزامية عرفت بالأنونا العسكرية (Annona Militares) (٢٥٠١). ويمكننا أن نفرق بين نوعين من الخدمات الإلزامية. أحدهما كان قوامه الخدمة اليدوية، بينما كان قوام الآخر الثروة المادية، وقد اخذ نظام الخدمات الإلزامية في مصر يتبلور حوالي منتصف القرن الأول الميلادي حتى اخذ شكله المعروف عند نماية هذا القرن ومطلع القرن الثاني. وقد وصل هذا النظام إلى ذروة نضجه في نماية عهد الإمبراطور تراجان عام ١١٧م، ولقد خضع لهذه الخدمة المكلفين بنقل الغلال من الصوامع إلى الموانئ النهرية (النقل البري)

ومن تلك الموانئ إلى الإسكندرية أو إلى معسكرات الجيش الروماني (النقل النهري)

وفي القرن الثالث الميلادي كانت الانونا مطلباً خالصاً بالإضافة إلى الضرائب التي كانت تجبي من ملاك الأراضي ومستأجري الأراضي العامة و الأراضي الإمبراطورية، وكانت مجالس المدينة مسئولة عن توصيلها وكذلك ترشيح من يقومون بالإشراف على جمع المواد الغذائية، وعلف الماشية ونقلها إلى الموانئ أو المدينة وتوصيلها إلى ممثلي وكلاء الجيش (106).

وتخبرنا بردية تعود إلى العام (١٩٨) (١٥٥) أن بحاراً سكندرياً يسمي "بابيريس وتخبرنا بردية تعود إلى العام (١٩٨) حصصت مركبه لنقل غلال من أبوللونوبوليس ( $\Lambda \pi o \lambda \lambda o v o \pi o \lambda i c)$  (قرية تقع في مركز طهطا شمال سوهاج الحالية) التابعة لإقليم "هيبتاكوميا" (أي القرى السبع) ( $\Xi \pi \tau \alpha \kappa \omega \mu i c)$  وجاء فيها:

"من بابيريس إلى صاحب الشرف العظيم أبوللونيوس، ستراتيجوس أبوللونوبوليس، هيبتاكوميا تحيات. أريدك أن تعرف إنني كنت مرشحاً من قبل المدير المالي، لإقليمك وحدي، وبناءاً على طلبي وبموافقة بيساريون (Βεσαριον) مع صندلى الخاص، والذي تبلغ حولته أربعة آلاف أردب. ولكن بعد أن تم ترشيحي عهد إلى بتولي مهمة كاهن نقابة ربابنة السفن، وسوف تفعل خيرا، يا صديقي الأعز، في تعاونك مع رجالي حيث إنني لا أستطيع الحضور لتقديم احترامايي، لشخصكم المبجل، وثق في إنني قادر علي إسداء خدمة لكم، أنت لا تدرك إنني املك مراكب أخرى، وتبلغ سعتها الإجمالية ٥٠٠٠٠ أردب، لذلك فإنني أستطيع أن اكنس مدينتك وأنظفها.

يتضح لنا من هذه البردية أن الاستراتيجوس كان يقوم بالإشراف العام علي عملية النقل، كما نري أيضاً دور (البروكيوراتور) (مدير المال) الواضح في عملية

النقل خاصة وأن البروكيوراتور في القرن الثالث كان يملك بشكل واضح حق المراقبة العامة على الشحن من صومعة الغلال إلى النهر (١٥٦٠). أما بيساريون فيبدو انه الكاتب الملكي خاصة وأن "جونسون" يذكر أنه كان يشترك مع الاستراتيجوس في عملية الإشراف على النقل (١٥٧).

ورغم أننا قلنا فيما سبق. أن الخدمة الإلزامية قد بلغت ذروة نضجها في بداية القرن الثاني، وخاصة فيما يتعلق بعملية نقل الانونا، إلا أنه لا يبدو أن بابيريس قد نقل هذه الغلال كخدمة إلزامية، وذلك لعدة أسباب منها:

١- هجة الخطاب نفسه إذ يتضح لنا من خلال سطور البردية أن اللهجة التي يتحدث بما بابيرس لا تبدو لهجة شخص قد رشح ليقل غلال هذا الإقليم كخدمة إلزامية خاصة وأننا نعرف أن هذا النوع من الخدمات الإلزامية كان عبئاً ثقيلاً على من يقوم به ولو انه سنحت له الفرص للتنصل من هذا العبء لفعل دون تردد، ولكننا في حالة بابيريس نجد أن الأسلوب وطريقة كلامه توحي بأنه لا يبدو عليه أي نوع من أنواع السخط أو التبرم من ترشيحه لهذه الخدمة وبل على العكس من ذلك نجده يقول انه قد رشح بناءً على طلبه، فضلاً عن ذلك نجده يخبر الاستراتيجوس بأنه يملك مراكب أخرى تبلغ سعتها الإجمالية ٥٠٠٠٠ الف أردب كما نجده في نهاية البردية يطمئن الاستراتيجوس بكلمات تعني أنه سوف يحمل على مراكبه كل ما في المدينة من حبوب حتى انه لن يترك حبة واحدة.

٢- أن "جونسون" ذكر أن نقابة قائدي السفن في الإسكندرية قد رتبوا مع المسئول عن الأنونا في نيابوليس (البروكيوراتور) تقسيم الأقاليم بين عنتلف الأعضاء، أي أن كل عضو من أعضاء النقابة أو كل مجموعة من الأعضاء سوف يوكل إليهم نقل غلال إقليم بعينه.أي أن عملية النقل

قد تم ترتيبها عن طريق اتفاقية بين ملاك السفن والاستراتيجوس، وليس كواجب إلزامي فرض عليهم (١٥٨).

٣- ذكر " المسلمي" أن بابيريس قد تلقي "عرضاً" لنقل هذه الغلال وخاصة وأن نقل الغلال كعمل خاص بصاحبه كان موجود في تلك الفترة (١٥٩).

وإن صحت هذه الاستنتاجات، فإلها تدل علي تراخي في دور الدولة في الحدمة الإلزامية. مما يحتاج معه إلى تفسير، فهل يرجع ذلك إلى زيادة عدد السفن بشكل كبير وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى اللجوء إلى الإلزام ؟ أم أنه يرجع إلى ضعف في سيطرة الدولة مما قابله زيادة في قوة ملاك السفن ؟ أم أنه يرجع لمشاكل كانت تواجهها روما مما كان له أثر علي الإدارة الرومانية هنا في مصر؟

وفي إحدى البرديات التي تعود إلى بداية القرن الثالث الميلادي (١٦٠) نجد أن مالك مركب يتعهد، بل يقسم بأنه سوف يمد الحكومة بمركب لنقل غلال الدولة، وقد جاء فيها:

"إلى سيرابيون (Σαραπιωνι) يدعي أيضا فانياس (Φανιας) "إلى سيرابيون و بطوليما ستراتيجوس إقليم أو كسيرينخوس، أنا تيثويس (Τιθοης) بن سيرابيون و بطوليما (Πτολεμα) من فاكوس (Φακουσων) شاحن غلال فاكوس سابقة الذكر (Φακουσων) أقسم بحظ سيفيروس (διεραματειτης της αυτης φακουσων) أقسم بعظ سيفيروس وأنطونيوس السيدين المحترمين (Σεβαστων) بأنني سوف أقدم المركب الصغير الحاص بي (الذي أمتلكه) والذي تبلغ حمولته مائة وخسين أردباً من أجل شحن غلال الحكومة، متي تصل المراكب التي تم جمعها وفقاً لأوامر الشحن، وحتى لا يقع على اللوم بخصوص هذا الشأن. وهذا التعهد ساري المفعول وحتى لا يقع على اللوم بخصوص هذا الشأن. وهذا التعهد ساري المفعول

و.....البحار سيرابيون بن....فاكوس، التاريخ ، التوقيع، لتبثويس، كتب بالنيابة عنه سيرابيون".

يتبين لنا من هذه البردية أن الدولة كانت تفرض علي ملاك السفن تقديم سفن للعمل في خدمة التاج لنقل غلال الدولة، ويتضح لنا ذلك من خلال تعهد تيثويس مالك المركب بأنه سوف يقدم مركبه إلى التاج لاستخدامها في نقل غلال الدولة، وأنه سوف يقدمها عند وصول المراكب الأخرى التي تم جمعها لنفس الغرض مما يبين لنا أن هذه الخدمة كانت مفروضة على أغلب إن لم يكن جميع ملاك المراكب. كما نلاحظ أيضاً أن مالك المركب أمي لا يجيد الكتابة، لأنه الذي قام بالكتابة نيابة عنه شخص آخر.

أوامر الشحن (Εμοβλαι)

كان هناك نوعان من أوامر الشحن:

(أ) النوع الأول:

ونتين ذلك من خلال ما جاء في بردية "ماكواري" (١٦٢) حيث نجد أن أوامر الشحن من خريسيبوس (Xρυσιππος) إلى اثنين من أمناء المخازن وجاء في إحدى هذه البرديات الآيق (١٦٣):

"أمر شحن من خريسيبوس إلى دياجوراس (Διαγωρας) وبيروتيس (Βεροτιες) إشحن ألف وخسمائة (١٥٠٠) أردب من الشعير النظيف والمنخول من اجل ضريبة الشراب السكندري، البحار بطلميوس"

وفي بردية أخرى من برديات ماكواري جاء فيها: (<sup>١٦٤)</sup>

" أمر شحن من خريسيبوس، إلى دياجوراس وبيروتيس إشحن ثمانية آلاف من الشعير المنخول والنظيف، من أجل ضريبة الشراب السكندري بطلميوس هو البحار على المركب المملوكة ليوثيديكوس (Eυθυδικος)"

وفي بردية ثالثة من برديات "ماكواري" جاء (١٦٥٠):

" إلى بيروتيس ودياجوراس، إشارة إلى مراسلات أخرى، اشحن شعير ضريبة الرأس" (Syntaxis)) لشهر برمودة".

(ب)النوع الثابي:

أوامر موجهة من الأويكونوموس و الكاتب الملكي إلى نائبيهما، من أجل الإشراف على الشحن. ترسل إلى الخازن مباشرة (١٦٦٠). ومن ذلك بردية (١٦٧) تعود إلى القرن الأول ق.م جاء فيها:

"من أندروماخوس. إلى أرخيبيس. تحية. هذا نص رسالة موجهة إلى ليونيديس السيتولوجوس. وتحتوي على أمر إداري موجه إليه. إلى ليونيديس، هناك رسالة تحتوي على الأمر الإداري من الديويكيتيس، مذكور أدناه. سوف تتلقى أنست بالاتفاق مع الكاتب الملكي أمراً يفيد بأنه يجب عليك شحن مركب أجاثو كليوس، التي تبلغ سعتها. حمولة ألفين وخمسمائة أردب، ذلك طبقاً لما ذكره ديونيسيوس وهرويديس المشرفان على الشحنة حيث يجب عليك شحن السفينة بسمه موحة أردب قمح ".

وفي بردية أخري تعود أيضاً إلى القرن الأول الميلادي(١٦٨)جاء فيها:

" إلى هيراكليديس. الآي هو نسخة من أمر مرسل من أبوللوفانيس رئيس و ديموس سكرتير وكالة النقل النهري في منف، الآي هو التعليمات التي يحتويها ذلك الخطاب، إشحن تحت إشراف بانيسكوس السكرتير الملكي، مركب زايسدريون بسن ارغيدوروس التي تبلغ سعتها ١٢ ألف أردب "

ونلاحظ اختلاف أوامر الشحن باختلاف الأقاليم، حيث تميزت الأوامر الصادرة من إقليم أرسينوي بالنوع الأول، أما غالبية الوثائق الصادرة من إقليم هيراكليوبوليس كانت من النوع الثاني. ويظهر وجه الاختلاف في أن أوامر النوع الثاني لا ترسل مباشرة إلى الخازن. كما أن لها غرض مختلف. وهو إبلاغ النواب بالأشراف على شحن الغلال مع الخازن ومعاونيه (171).

ولقد أحصى لنا "كووك" (Cook) واحداً وعشرين عنصراً احتوت عليها أوامر الشحن وهي كالآبتي: - (١٧٠٠).

| A to BΧαιρειν                                   | صيغة التحية                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Εμβαλου                                         | أمر الشحن                          |
| μετα του επακολουθουτος                         | المشرفون                           |
| κατα τονχρηματισμον<br>κατα τον αποστολον       | التعليمات                          |
| επι του κατα την καινη ορμου                    | مكان التحميل                       |
| απο των γενηματων του(x) ετους                  | عام حصاد الغلال التي سيتم تحميلها. |
| εκ του περι Οξυρυγχα εργαστηριου                | موطن الغلال.                       |
| ειαν εις Αλεξανδρεαν                            | الوجهة المقصودة.                   |
| εις το βασιλικον                                | صومعة الغلال الملكية.              |
| εις(السفينة)του/της C                           | نوع السفينة ومالكها.               |
| του/της μισθωτης / μισθωτρια ο/η D              | مستأجر السفينة.                    |
| αγωγης (رقم)                                    | سعة السفينة.                       |
| εφ ου/ εφ ης Ε                                  | اسم البحار (الناوكليروس)           |
| παρεσταμενοντου (F) του παρα του<br>G) μισθωτου | شخص (يقدم) يجهز السفينة.           |
| πυρου αρταβας () , γινουται()                   | نوع وكمية الغلال المشحونة .        |
| και συμβολον ποιησαιως καθηκει                  | تعليمات بتحرير إيصال.              |
| και μη προτερον την εμβολην ποιησαι             | حراسة أثناء الشحن.                 |
| Ερρωσο ( التاريخ )                              | صيغة الختام+ التوقيع+ التاريخ.     |

#### إجراءات الشحن:

يتسلم الخازن (السيتولوجوس) من حاكم الإقليم أمرتمويل يتسلم الخازن (السيتولوجوس) من حاكم الإقليم أمرتمويل (χρηματισμος) أو رسالة (χρηματισμος) بشحن كمية محدودة من الغلال إلى الإسكندرية ( $^{(1)}$ ) كما يتسلم البحار نسخة من هذا الأمر، والتي ترسلها له هيئة البحارة ( $^{(1)}$ ) كما  $^{(1)}$  كما وعندئذ يلتزم كل منهما بتنفيذ له هيئة البحارة ( $^{(1)}$ ) من تسلم البحار كمية الغلال المطلوب شحنها إلى الإسكندرية على المركب المحددة كما جاء في إحدى برديات الحيبة ( $^{(1)}$ ).

" من كسانثوس إلى يوفرانور، تحية. أعط أوامراً للتسليم بواسطة كيلليس، إلى حورس. على المركب المملوكة للدولة، والتي يديرها ويقودها المذكور آنفاً، حورس، للغلال التي جبيت على الأراضي المستأجرة من قبل إسكندر، و برومينوس و نيكوستراتوس وباوسانياس. ودع كيليس أو ربان السفينة يكتب لك إيصالاً. ويختم العينة. وأحضرها إلى، إلى اللقاء ".

ثم يأتي دور نائب الكاتب الملكي (αντιγρφευς) ونائب الأويكونوموس ثم يأتي دور نائب الكاتب الملكي ( $\pi$ αρα του οικονομου) ويتضمن التأكد من صحة الأوامر الصادرة من كل من الخازن والبحار وألها متطابقة ثم يقومان بفحص كمية الغلال المسحونة والتأكد من مطابقتها للأوامر المرسلة من حيث كميتها ووجهة شحنها $^{(107)}$  وعندئذ يصبح البحار مسئولاً عن نقل الشحنة علي المركب بمصاحبة الحسراس ( $^{(107)}$ ) المسافرين معه إلى الإسكندرية  $^{(107)}$ .

(αντισυμβολα) ونسخة منها (συμβολα)

بعد شحن الغلال يسلم الخازن إيصالاً للبحار، الذي يقدم بدوره إيصالاً للخازن، من نسختين (συμβολα δισσον) أو ثلاثة (τρισσον) نسسخة لنائب الكي، ونسخة لنائب الأويكونوموس ويحتفظ بنسخة لنفسه (۱۷۵).

وفي بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م (٢٦٤/٢٦٥ ق.م) وهي عبارة عن خطاب مرسل من موظف أعلى مترلة إلى آخر أقل منه مترلة والاثنان تربطهما علاقة ما بعملية نقل الغلال، وإن كانت البردية لم توضح لنا طبيعة هذه العلاقة، يتبين أن نائب الكاتب الملكي أو البحار المسئول عن السفينة، كان يقدم إيصالاً بالكمية المشحونة فضلاً عن أنه كان يختم عينة من هذه الغلال ثم يرسل الإيصالات والعينة المختومة إلى هذا الموظف الأعلى مترلة. وقد جاء في هذه البردية:-

"... ودع كيلليس (ربما كان نائب الكاتب الملكي) أو البحار يكتب لك إيصالاً ويختم العينة ويحضرهم إلى، إلى اللقاء..." (١٧٦).

وفي بردية أخري (۱۷۷ كعود إلى النصف الأول من القرن الثاني ق.م، نـــري أن أمناء المخازن يحصلون على إيصال من البحار:

"... إحصل على أيصالاً من البحار بالكمية التي شحنتها كالمعتاد وأبلغنا، كيف جرت الأمور. أرسَل أيضاً العينات إلى اللقاء "

ومن هنا نتبين أن السيتولوجوس بالإضافة إلى حصوله على الإيصال من البحار كان يحصل أيضاً على عينات من الشحنة لضمان خلوها من العيوب.

وفي بردية أخري تعود إلى العام ٧٧ ق.م تقريباً، نجد أن السيتولوجوس يستلم إيصالاً من البحار يتعهد من خلاله بتسليم الشحنة خالية من العيــوب والأضــرار وبدون تأخير، وأن يوصلها سالمة إلى المدينة، وعلى ضمانته الشخصية وقد جاء فيها:

" ويجب تسليم هذه الشحنة إلى المشرف على صومعة الغلال الموجودة في مستودع الميناء، بعد استلام إيصال من المسئول عن الشحنة (البحار) التي يتعهد فيها بتسليم الشحنة إلى المدينة خالية من العيوب والأضرار وبدون تأخير وعلى ضمانته الشخصية " (١٧٨).

وفي العصر الروماني نجد أن البحارة كانوا يقدمون إيصالاً من ثلائــة نســخ للسيتولوجوس ونسختين للاستراتيجوس، وذلك كما جاء في بردية تعود إلى منتصف القرن الثالث الميلادي، حيث جاء فيها (١٧٩).

"... هذا الإيصال شرعي، ومعمول من ثلاثة نسخ، نسخة لك أيها السيتولوجوس، ونسختان للاستراتيجوس".

كما أن البحار أيضاً تعهد بأن يسلم الشحنة نقية غير مغشوشة، خالية، من التراب أو الشعير، وأن يكون منخو لا (١٨٠٠).

وفي بردية أخرى نجد أن البحارة كانوا يقدمون إيصالاً من ثلاثة نسخ أحدهم "للديكابروتوس" الذي حل محل السيتولوجوس في القرن الثالث وباشر نفس مهامه، ونسختين إلى الاستراتيجوس وجاء في البردية (١٨١):

"... وسوف أقدم إيصال التسليم، لأنني قد دفعت كل النفقات، هذا الإيصال قانوين، وهناك ثلاث نسخ منه، قدمت نسختين لك. أنت الاستراتيجوس، وواحدة إلى الديكابروتوس".

وترجع أهمية تقديم إيصال إلى الخازن ونسخ لنائبي الكاتب الملكي و الأويكونوموس إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يقدمون تقارير إلى مرؤ سيهم عن صحة إجراءات الشحن علي أساس هذه الإيصالات علاوة على إثبات صحة مطابقة أوامر الشحن المرسلة إلى الجاز للتعليمات المرسلة إلى الخازن، ومطابقة الإيصال الذي استلمه المجاز من الجازن لما استلمه الخازن من البحار (۱۸۲). أما بالنسبة للبحار، فقد كان الإيصال ونسخته ذوقيمة كبيرة له بعد وصوله إلى الإسكندرية. حيث يستطيع بهذه الإيصالات أن يثبت للموظفين المسئولين بأنه قد أتم جزء من واجبات السئولين أنه قد أتم جزء من واجبات السئولين أنسارت إليها تلك الوثائق وبعد مطابقة الحسراس الموظفين المشعونة بالعينة المختومة ( $\delta \epsilon i \gamma \mu \alpha i$ ) الحمولة المشحونة بالعينة المختومة ( $\delta \epsilon i \gamma \mu \alpha i$ )

يتسلم البحار منهم إيصالاً كي يقدمه بعد ذلك إلى المدير المالي ليتسلم أجرته علي الشحن، ثم يسلمه المدير المالي أيضاً إيصالاً بإخلاء مسئوليته. ثم يرحل البحار ويستعد لتنفيذ أوامر نقل جديدة (١٨٣).

كما أن المدير المالي كان يقدم تقريراً إلى الاستراتيجوس بالشحنة المرسلة إليه. وذلك كما جاء في البردية التالية (١٨٤): –

" من لوسوس ( المدير المالي ) سبارسوس إلى كيرياليس (κηρεαλις) ستراتيجوس مقاطعة هيراكليديس التابعة. لإقليم أرسينوي، تحية. بالرجوع إلى شحنة الانونا المرسلة من مقاطعتك تحت إشراف بيساريون بن هيرون المسئول عن حمولات السفن قد تسلم الإيصال المعتاد والذي يعفيه من المسئولية القانونية".

وتظهر هذه الإيصالات ونسختها في الوثائق الصادرة من إقليم ممفيس حيـــث جاء في إحدى البرديات (١٨٥): –

" وتأكد من أنك حصلت على إيصال ونسخة منه، كالمعتاد وهذه الأوامسر موجهة إلى السيتولوجوس من رئيس وكالة النقل النهري في ممفيس.

ونجد في الوثيقة رقم (١) من أرشيف بودليان (١٨١) شهادة شحن أرسلها خازن اقليم طيبة إلى الخازن المشرف على مخزن الخلال في منطقة "أسوان" (سيني) جنوب اقليم لاتوبوليس( $\Lambda \alpha \tau o \pi o \lambda \eta \varsigma$ ) (إسنا الحالية) لنقل شحنة من الغلال، وتتضمن الشهادة توقيع كل من نائبي الكاتب الملكي والأويكونوموس وقد جاء فيها:

".. أنا هيراكليدس مساعد كاستور الأويكونوموس وضعت علي متن السفينة كما ذكر سابقاً سبعمائة وخسين أردب من القمح. أنا..... مساعد بسينامونيس الكاتب الملكي وضعت علي متن السفينة كما ذكر سابقاً – سبعمائة وخسين أردب من القمح..."

ويعتقد الكاتب ريكمانس (Reekmans) أن هذه الشهادة وهذا الإخطار هما الوصل ونسخة منه المشار إليهما سابقاً (١٨٧٠) لكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأنه إذا كانت الإجراءات الإدارية في طيبة مختلفة، فلا يمكن أن يعمم هذا الاخستلاف في باقي أنحاء مصر. وإذا كان خازن إقليم طيبة يرسل شهادات شحن إلى خازن المنطقة، فإن خازن إقليم أرسينوي كان يرسل مثل هذه الشهادات أيضاً ربما إلى موظف لمه مهمة وسلطة مختلفة – وإذا كانت الإجراءات الإدارية في إقليم أرسينوي مختلفة عن تلك الموجودة في طيبة، فإنه في قسمم هيراكليديس كان يوجد خازن للمنطقة، وربما كان كل من أرسينوي وطيبة لهما نفس الموظف (١٨٨).

أما بالنسبة لإخطارات الشحن فلا يمكن أن تكون نسخة من الإيصال لأنه وصلتنا بعض الإخطارات الصادرة من إقليم هيراكليويوليس ولكنها مطابقة للإخطارات الصادرة من إقليم طيبة (١٨٩٠).

وكانت الإيصالات التي يقدمها البحارة إلى السيتولوجوس ولا يسمح للسفن بالإبحار إلا بعد الحصول عليها - تحتوي على (١٩٠٠): -

- اسم المخزن الذي وردت منه الغلال.
  - ٧- وجهة الشحن.
  - ٣- اسم مالك السفينة.
- عدد الأرادب والإشارات إلى المكاييل المستعملة.
  - ٥- ذكر اليوم الذي تم فيه الشحن.
- توقيع مندوب الأويكونوموس ومندوب الكاتب الملكي.

### مواصفات الشحنات:

لقد اتخذت الدولة بعض الاحتياطات لضمان وصول شحنات الغلل إلى المخزن الملكي بالإسكندرية ودون تلاعب فيها، ولقد ذكرت هذه الاحتياطات في العديد من البرديات منها:

ما جاء في برديات ماكواري التي تعود إلى نهاية النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد. حيث جاء في إحداها (١٩١٠): -

" أمر شحن من خريسيبوس إلى دياجوراس وبيروتيس إشحن ألف وخسمائة أردب نظيفة ومنخولة من أجل ضريبة الشراب السكندرية – بطلميوس البحار".

ويتبين لنا من خلال هذه البردية حرص الاستراتيجوس (خريسيبوس) علي أن يكون الشحنة نظيفة ومنخولة، وذلك من خلل تعليمات السيق أصلوها إلى السيتولوجوس.

كما جاء في بردية أخري من برديات "ماكواري" (١٩٢):

" أمر شحن من خريسسيبوس إلى دياجوراس و بيروتيس. إشحن ثمانية آلاف أردب من الشعير نظيفة ومنخولة من أجل ضريبة الشراب السكندرية بطلميوس البحار".

ويشير "كووك" ناشر برديات "ماكواري" إلى أن السيتولوجوى كان مطلوب منهم إرسال عينات من الغلال التي تم شحنها بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالشحنات (١٩٢٠) وذلك كما ورد فيما سبق من برديات. وكانت التقارير والعينات ترسل مع الحراس الذين كانوا يرافقون الشحنات إلى الإسكندرية (١٩٤٠).

وفي إحدى برديات تبتونس (۱۹۰) والتي تعود إلى النصف الأول من الثاني ق.م نجد أن الغلال التي نقلت من صومعة غلال قرية هيرانيسوس إلى المخازن الملكيــة في الإسكندرية قد تم كيلها بمكيال برونزي (χαλκουν)، وذكر أن هذه الغلال قـــد

كيلت بشكل عدادل ودقيق وأفحا نظيفة (καθαρον) ونقية (منخولة) (κεκοσκινευομενον) ولقد ذيل الإيصال بعبارة تفيد بأن البحدار لم يلق متاعب عند الشحن (και ουδεν εν ενκαλω) أي أن البحار "ليس لديم شكوى" ضد الخازن. كي يؤكد عدم مسئولية الخازن عن أي غش قد يحدث بعد ذلك ونلاحظ أن هذه الجملة تظهر في بعض الوثائق (١٩٦١) وليس كل الوثائق مما يوضح لنا أن وجود هذه الجملة أو عدم وجودها لا يؤثر علي صحة الإيصال مدن الناحية القانونية.

وفي بردية أحري من برديسات تبتونيس (١٩٧) ذكر الكاتب جملة (προς το επεικοστον) وتعني" أن القمح نقصت كميته بعد تنقيته". والتي لم تظهر في غالبية الوثائق التي وصلت إلينا . وهذا يبين أن القمح كان يمسر بمراحل متعددة قبل شحنه حتى يصل إلى المخازن الملكية بأجود المواصفات (١٩٨).

وفي برديات "مؤن" التي تعود إلى العام ١٦٠ ق.م (١٩٩) نجد أن الشحنة كان تم كيلها بمكيال من "البرونز" قبل شحنها إلى الإسكندرية.

وفي العصر الروماني كان نفس الحرص موجود فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة الغلال التي يتم نقلها إلى الإسكندرية، حيث نجد في إحدى البرديات، أن المدير المالي (البروكيوراتور) يضع نفس الشروط التي كانت موجودة في العصر البطلمي، عند نقل الغلال من صوامع الغلال إلى الميناء ثم نقلها إلى المخازن الملكية في الإسكندرية. وقد جاء في هذه البردية (٢٠٠٠).

"من عظمة مدير مالي نيابوليس، بمساعدة كل هؤلاء المسئولين عن النقل وأي شخص آخر يقع علي عاتقه هذا الواجب من صوامع غلال القرى التابعــة لــنفس التوبارخية، إلى الميناء على النيل، محصول العام الحالي، العام الخامس، نظيــف، غــير

مغشوش، خالي من التراب والشعير، لم يسحق في الأرض، مدروس، ومنخول، ذلك لكي يوزن بمكيال النصف أردب العام".

وفي بردية أخري تعود إلى العام (11 أم) نجد أن البحار يذكر أن كمية الغلال التي استلمها من السيتولوجوي مطابقة للمواصفات حيث جاء في البردية!-(٢٠١).

".. ليس مغشوشاً وليس به تراب أو شعير، وغير مستحوق، منخول،... وطبقاً للمكيال المستعمل... والتي سوف احملها إلى الإسكندرية وأوصلها إلى موظفي الإدارة بأمان وخالية من أي مخاطر أو خسائر عن طريق السفينة".

وفي هذا الإيصال المقدم من ناوكليروس أحد المراكب النهرية، نجد أنه يقر بأنه قد تسلم من أمناء مخازن الغلال طبقاً للمواصفات المطلوبة، وذلك ربما لضمان عدم حدوث أي تلاعب في الشحنة أثناء نقلها عبر النيل، وإذا ما حدث تلاعب يتحمسل الناوكليروس المسئولية كاملة، كما أنه يتحمل على مسئوليته الشخصية أي خسسائر تلحق بالشحنة أثناء نقلها.

وفي بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي (٢٠٠٠ وهي عبارة عن إيصال مقدم من أحد البحارة إلى ستيولوجوس قرية "سكو" في التوبارخية العليا. نجد أن البحار يعترف في هذا الإيصال بأنه استلم الغلال مطابقة للمواصفات، وقدحاء فيها:

"... نقي، وغير مغشوش، وخال من التراب أو الشعير. منخول. طبقاً للمكيال المستعمل."

## أساليب الغش والسرقات:

ورغم تلك الاحتياطات التي اتخذها الدولة لضمان وصول شــحنات العلال إلى المخزن الملكي بالإسكندرية دون تلاعب فيها، إلا أن الشحنات المحمولــة على المراكب(٢٠٣)كانت تتعرض للسرقات. ففي إحدى الوثائق(٢٠٤) نجــد شــكوى

مقدمه من بحار شحن ١١٢٦ أردب من القمح علي مركب من إقليم تينتيريتوس (Tevtupitou) (دندرة حالياً) إلى مدينة سيني (أسوان)، لكن حدث عطل بالمركب أثناء سيرها في القسم الجنوبي في إقليم لاتوبوليس (إسنا الحالية) ، واستولي ربان المركب على هذه الشحنة وهرب.

وشكوى أخري مقدمة من حارس علي مركب لنقل كمية من الغلال تعرضت للهجوم، مما أدي إلى تعطل المركب وكسر آلات رفيع جيرار القميع وهيروب اللصوص (٢٠٥).

ولم تكن الشكاوى موجهة ضد الاعتداء على المراكب المحملة بالغلال فقط، وإنما تعدي الأمر إلى أخطر من ذلك.

حيث نجد شكوى مقدمة من شخص يدعي آداماس يبدو أنه ذو مكانه عالية عالية يبين فيها أنه أثناء نقل شحنة من القمح اكتشف ألها مخلوطة بالشعير وقد جاء البردية (٢٠٦):

" من آداماس إلى والده، تحية.... ،ما نحن فيه من خطر كبير فيما يتعلق بـــــ القمح المخلوط بالشعير في (ποαν) والذي تبلغ كميته (۲۰۰۰) ألفين أردب من القمح، حتى نري ما يقرره الديويكيتيس "وزير المالية"، خشية أن يقرر قــرراً غــير مرغوب فيه... مرسل إلى والدي...."

ومن سطور هذه البردية يتضح لنا أن خلط القمح بالشعير كان يعتبر جرماً كبيراً، حتى أن يخشى من رد فعل الديويكيتيس واستيائه .

وربما يرجع هذا إلى الغش إلى الحراس، حيث وجد في بعض الوثائق جملة وربما يرجع هذا إلى الغش إلى الحراس، حيث وجد في بعض الوثائق جملة (μαλιστα πιστιν εχοντιων) وتعني "ألهم مخلصون أو موثوق بهم"، وهذا يعني أن هناك نوع آخر من الحراس غير مؤتمنين. وإذا نظرنا إلى إجراءات الشحن من البداية، نجد أن الخازن يشحن الغلال تحست إشراف نسائبي الكاتسب الملكسي

والأويكونوموس والمراقب المالي(الابيميليتيس) (επιμελητης) ثم يتسلم البحار شحنة الغلال وعندئذ تنتقل مسئولية حراستها إلى الحراس الموجودين علي المركب، ومن هنا يجدون لديهم فرصة كبيرة للغش ، ربما بمفردهم أو بالاتفاق مع أحد ملاحي المركب. ويؤيد ذلك الشكوى الأولى والتي هرب فيها الربان بالشحنة (٢٠٧).

ومن إحدى برديات أوكسيرينخوس (٢٠٨) يتضح لنا أن السيتولوجوي كسانوا مسئولين عن الحمولة حتى يتم تسليمها في نيابوليس وقد جاء في البردية:

" من أنطونيوس إليانوس إلى ستراتيجوس إقليم ديوسبوليس في طيبة، تحيسة. حيث أن الحمولة المرسلة من الإقليم التابع لك، والمسئول عنها أوسيس بن سيبيوس ورفقاءه تقدر ب الفين (  $\cdot$  ،  $\cdot$  ) أردب من القمح ظهر من خلال وزن العينات ألها قد غشت. لقد أمرت بأن كمية الشعير والتراب، والذي يقدر بنصف أردب، لابسد من التحقق منه [بالتجربة أو الاختبار] وثبت أنه دون الوزن ب  $\cdot$  % من الشعير وبناءً علي ذلك، أنتزع علي مسئوليتك الشخصية مسن السيتولوجوي الذين شحنوا القمح. الفرق في كل كميات الغلال.  $\cdot$  % أردب من القمح ومبالغ إضافية ونفقات أخري. وعندما تضيف هذا المجموع إلى حساب الإدارة أعلمني بذلك. العام التاسع والعشرين  $\cdot$  % بابه."

ويتبين لنا من هذه البردية المسئولية الكاملة للسيتولوجوي عن أي غش يحدث لشحنة الحبوب قبل وصولها أو أثناء نقلها إلى الإسكندرية ،حيث صومعة الغلال الرئيسية في نيابوليس، وإذا ما حدث وكان هناك غش أو نقص في كمية الغلال المشحونة فإن السيتولوجوي الذين قاموا بشحن هذه الغلال يتحملون قيمة هذا النقص وهذا الغش على نفقتهم الخاصة، ويقوم الإستراتيجوس بتحصيل قيمة الغرامة المفروضة من السيتولوجوس ثم يقوم بوضعها في خزينة الدولة.

#### تأمين الملاحة النهرية:

لقد رأينا فيما سبق كيف كان النيل سواء في العصر البطلمي أو الرومان، كان يعج بالسفن مختلفة الأنواع والأحجام. محملة بالغلال وغيرها من البطائع المختلفة ذهاباً وإياباً. لذلك فقد اهتم كل من البطائة والرومان، كما اهتم الفراعنة من قبلهم بتأمين الملاحة في نمر النيل من خطر اعتداءات القراصة وغيرهم محمن يشكلون خطراً جسيماً على سلامة السفن النهرية والملاحة بشكل عام.

ولقد اهتم البطالمة منذ القرن الثالث ق.م بتأمين سلامة الملاحة النهرية وعلسي رأسهم الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس الذي حاول بنجاح أن يعيد تشكيل جهاز الشرطة. وذلك لكي يضمن القضاء علي القرصنة والسرقة ومنع الفساد. فضلاً عن هاية وتأمين النقل النهري الذي ألقاه علي عاتق الشرطة النظامية أيضاً (٢٠٩٠) والتي خصص منها حراساً أطلق عليهم بوتاموفيلاكيس (Ποταμοφυλακες) أي حراس النهر وذلك للقيام بهذه المهمة، وهم الذين كانوا في الوقت نفسه يشكلون جزءاً أساسياً من الأسطول البطلمي (٢١٠٠).

ولدينا وثيقة بردية في غاية الأهمية تحدثنا عن مهام حراس النهر فيما يتعلق بحماية الملاحة النهرية وتأمينها وكذلك القبض علي البحارة الهاربين وإعادهم مسرة أخري. وقد جاء في إحدى فقراهما (٢١١):

" ... وإذا لم يسلمه إلى مركز الشرطة سوف يكون عرضة لسنفس العقساب كلص. بالمثل. أترك الحراس في مواقعهم يراقبون البحارة الحاملين للعلامسة.... مسن الأسطول. وبعد أن يقبضوا عليهم، عليهم أن يسلموهم إلى قائد مراكز الحراسسة. وإذا لم يسلموهم، يكونوا مدانين بالفشل في ذلك. وهم أنفسهم ينقلون إلى السفن. وهؤلاء الذين تستروا على البحارة يكونون عرضة للعقاب بعقوبة السرقة من التاج".

ومن هذه البردية يتبين لنا مدي اهتمام البطالة الشديد بتأمين سلامة النقل النهري، إذ نري انه كان هناك مواقع على ضفاف النيل لمراقبة السفن النهرية السي تغدو وتروح عبر النيل وكذلك بمراقبة البحارة أنفسهم خشية تعرضهم لأي خطر محتمل من قبل القراصنة، وكذلك خشية هروهم وخاصة البحارة السذين يعملون بالأسطول الملكي، وإذا حدث وهرب أي من هؤلاء البحارة العاملون في الأسطول الملكي، كان لابد لحراس النهر من إلقاء القبض عليهم وإعادهم إلى قائسد مراكز الحراسة المنتشرة على ضفاف النيل، وإذا فشل هؤلاء الحراس في إعدادة البحدارة الهاربين فإلهم يكونون عرضة لتلقي نفس العقاب. بل ومعاقبتهم كلصوص. وإدانتهم بالفشل. بل وعقاباً لمؤلاء الحراس على فشلهم في مهمتهم كانوا يعملون بدلاً عنهم في الأسطول الملكي، وإذا ما تستر الحراس أو الأهالي الوطنيين على البحارة الهداربين يكونون عرضة للعقاب بعقوبة السرقة من التاج.

وتحدثنا البردية ذاهًا في فقرة أخري من فقراهًا عن واجبات الشرطة النهريسة، حيث جاء فيها(٢١٢):-

" الأشخاص المبحرون في النيل عليهم أن يرسوا أمام... في الأماكن المحددة، ولا يبحرون أثناء الليل... وأي من الأشخاص يفاجاً بطقس سئ ويضطره أن يرسوا علي ضفة النيل، عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة ويخبر الشرطة عن السبب والمكان الذي رسي فيه، وعلي رئيس الشرطة بعد إبلاغه بالمعلومات أن يرسل إليهم حارس مناسب ليحميهم في مرساهم ويبعد عنهم أي عنف يحدث لهم. وإذا أراد أي من ملاحي الملك أن يبحر لأمر هام ، أثناء الليل، عليهم أن يسوفروا لسه الحراسسة المناسة".

ويتبين لنا من هذه البردية أن مهام الشرطة النهرية كانت تنحصر في :-- عدم السماح بالإبحار ليلاً. إلا لملاحى الملك فقط، وفي حالة الضرورة.

- ٢- توفير الحراسة المناسبة لملاحي الملك الذين يبحرون ولأمر هام ليلاً.
  - ٣- هاية وتأمين السفن النهرية.
- ٤- توفير الحماية اللازمة للسفن التي تضطرها الظِروف إلى اللجؤ الأحد المراسي النهرية، المنتشرة على ضفاف النيل.
- كما كان على البحارة أن يرسو في الأماكن المحددة للرسو ضماناً لعدم تعرضهم لأي خطر إذا ما رسو في أماكن غير تلك المحددة .
- وإذا اضطرت الظروف أي من البحارة، إلى أن يرسو في مكان ما، غير المحدد للرسو ، عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة بحماية النهر وإبلاغهم عن السبب الذي اضطره إلى الرسو في هذا المكان، حتى يتسنى لرئيس الشرطة إرسال حارس معه لحمايته ومن معه من أي خطر يتعرضون له.

وفي عام (۲۷۲/ ۲۷۱ ق.م) أصدر بطلميوس الثاني أمراً ملكياً يحسرم فيسه الملاحة في النيل بدون استخراج تصاريح (Συμβολονες) رسمية للسفن المحملسة بالبضائع عبر أن هذه الإجراءات أصبحت وبشكل سريع غير مرضية بسسبب الحياة القاسية التي كان يعيشها الناس والناتجة عن النظام المالي والاقتصادي المغسيض الذي أحكم حلقاته فيلادلفوس وأدي إلى تذمر شديد بسين المسزارعين والمشستغلين بالتجارة والصناعة (۲۱۴).

ومن المحتمل أنه منذ عهد بطلميوس الثالث يورجيتيس (٢٤٦ / ٢٤٦ ق.م) أصبح يوجد على متن السفن التي تنقل البضائع الحكومية عن طريق النيل حسراس عسكريون يطلق عليهم اسم إبيبلوي ( $E\pi i\pi\lambda o_1$ ) لحراسة البضائع الموجودة على ظهر هذه السفن ( $^{(10)}$ ).

وفي عهد البطالمة الأواخر زادت الاضطرابات والثورات ضد المحتل الأجسنبي وانتشار جو عدم الأمان خاصة منذ حكم بطلميوس الرابع فيلوباتور، حيث بدأت في

عهده سلسلة من الثورات استمرت في اندلاعها حتى نهاية الحكم البطلمي في مصر، وعجزت الشرطة النهرية في الوقت نفسه عن القبض علي زمام الأمور الملاحية في النيل وحراسة السفن. مما اضطر البطالمة الأواخر إلى إرسال وحدات من القوات الوطنية. "الماخيموي" (μαχιμοι) إلى النيل أطلق عليهم ناوكليروماخيموي (ναυκληρομαχιμοι) أو استخدام سفن ملاحية من الأسطول الملكي يطلق عليها سفن البحار (πλοια θαλασσια) لتأمين الملاحة في النيل ومنع أعمال السلب والنهب التي تتعرض لها السفن (717).

وفي عهد بطلميوس الخامس "إيفانيس" (Epiphanes) وتحديداً في عام ١٨٧ ق.م وصلت الفوضى إلى درجة كبيرة من السوء لدرجة أن ستراتيجوس إقليم أرسينوي وضع فرقة من الجيش لحماية وحراسة السفن التي تنقل بضاعة في النيل الذي تأثرت فيه الحركة الملاحية بسبب هذه الفوضى (٢١٧).

ومن المحتمل أنه في القرن الأول ق.م كانت الطرق المائية تحت حراسة الشرطة النهرية أيضاً، حيث كانت هذه الطرق مقسمة إلى أجزاء في كل جزء توجد سفينة حراسة واحدة عليها حراستها. وقد أقيم في كل جزء من هذه الأجزاء محطة حراسة ليقيم بها حراس النهر(٢١٨).

ولقد عمت مصر في القرن الأول ق.م حالة من الفوضى وذلك كما وصفتها وثيقة بردية جاء فيها (٢١٩):-

" ως εν πραγματων αναρχιαι..."

كما في وقت اضطراب الأمور "

لذلك فقد كان من الضروري أن يلحق بكل محطة من هذه المحطات بعض من الجنود وقطع من الأسطول الملكي لتقويتها لتصبح قادرة علي حراسة النيل(٢٢٠).

وفي مصر الرومانية ظل الغالبية العظمي من نظام حماية حركة المرور في النهر كما هي لم تتغير، فقد تعامل الرومان أيضاً وبشكل مستمر مع عصابات اللصوص المعززة بعدد كبير من القرويين الهاربين من جراء النظام الاقتصادي البغيض (٢٢١).

ولقد حاول الرومان أيضاً تنظيم الشرطة النظامية بجعلهم مسئولون بشكل أساسي وشخصي عن إلقاء القبض على المجرمين ومحاولة تدمير أماكن لجوء قاطعي الطريق التي يلجئون إليها بمساعدة السكان (٢٢٣).

بالإضافة إلى استمرار وجود الشرطة النهرية "بوتاموفيلاكيس" حتى نهاية القرن الثالث الميلادي تقريباً وبنفس اختصاصات العهد البط لمي (٢٢٣).

وكانت الحمولات الخاصة بالحكومة على النيل تنقل كما كان في السابق (في القرن الأول الميلادي عسن طريق القرن الأافي والثالث المسيلادي عسن طريق خدمات إلزامية شبة عسكرية (٢٢٤) ويؤكد ذلك قول "أويرتيل" (Oertel) بأن خدمة حراسة النهر أصبحت في القرن الشاني المسيلادي خدمة إلزامية بصفة شبه عسكرية (٢٢٥).

الموظفون المختصون بالنقل النهري:

لقد كان هناك العديد من الموظفين الذين كانت تقع علي عاتقهم عملية النقل النهرى، سواء في العصر البطلمي أو الروماني، ولقد تباينت الأدوار حسب مكانــة كل منهم، والدور الذي عهد به إليه في عملية النقل النهري، كما اختلفت أدوارهم حسب مستوياقم الإدارية. وكانوا ينقسمون إلى ثلاث مستويات:

أولاً: علي مستوي الإدارة الحكومية في الإسكندرية:

اللك (Βασιλευς) واللكة (Βασιλευς) اللك

(ب) الديويكيتيس (وزير المالية) وهـو موظف يرسـل تعليماتـه إلى حـاكم الإقليم (۲۲۸).

ثانياً: على مستوي الإقليم:

- (أ) حاكم الإقليم (στρατηγος) (٢٢٩) وهو الذي يرسل أوامر الشـــحن إلى السيتولوجوس (σιτολογος) (٢٣٠) وفي بعض الأحيان كـــان يرســـل وثيقتين إحداهما للكاتب الملكي والأخرى للستيولوجوس.
- (ب) الكاتب الملكي (Βασιλικος γραμματευς) ويعتبر الساعد الأيمن لحاكم الإقليم.
  - (ج) مدير الإقليم(Νομαρχης) (۲۳۲) ومهمته الإشراف علي الشحن.
    - (د) الأويكونوموس (عامل المالية) (٢٣٣) ومهمته الإشراف على الشحن. ثالثاً: على مستوي القرية:
- (أ) السيتولوجوس (٢٣٤) وهو مدير المخزن في القرية ومهمته تنفيذ أوامر القائد (الاستراتيجوس) بشحن كمية من الغلال الموجودة بالمخزن.
  - $( \cdot )$  نائب مدير الإقليم ( $( \circ )$  ( $\circ \pi$   $( \circ )$  نائب مدير الإقليم ( $\circ )$ 
    - (3) نائب الكاتب الملكي  $(\alpha \nu \tau i \gamma \rho \alpha \phi \epsilon \nu \varsigma)$ .
  - (د) نائب الأويكونوموس (ο παρα του οικονομου) (٢٣٧). ومهمة هؤلاء الموظفون الإشراف علي الشحن طبقاً لأوامر مرؤسيهم (٢٣٨). رابعاً: موظفون آخرون:
    - (أ) المفتشون: (επακολουθουντες).

في إحدى برديات "تبتونس" ذكر أمونيوس أنه شحن حمولة من القمسح بعد مراقبة المفتش (  $\mu \epsilon \tau \alpha \tau \omega \nu \epsilon \pi \alpha \kappa \omega \lambda \omega \nu \tau \omega \nu$ ) عما يوضح لنا أن هؤلاء المفتشين كانوا يشرفون على نقل الغلال عبر النهر.

وفي إحدى الوثائق البردية (٢٤١) ورد ذكر هؤلاء المفتشين، والوثيقة عبارة عن أمر مرسل إلى نائب الكاتب الملكي لدفع أجر الجنود من كمية الغلال المشحونة إلى الإسكندرية تحت إشراف المفتشين.

ولكن هناك من يري أن هؤلاء المقتشين . لا يمكن اعتبارهم موظفين يقوم و بعمل محدد، لأن كل من نائبي الكاتب الملكي والأويكونوموس كانا يعملان مفتشين تحت سلطة رؤسائهما، ويخول إليهما الإشراف علي الشحن. وذلك لأن هناك بعض البرديات التي ذكر فيها كل من نائبي الكاتب الملكي والأويكونوموس علي أهما مفتشين (٢٤٢).

#### (ب) الحراس (Οι Φυλακιται)

-1 النوع الأول: (α φυλακιται) وهم الحسراس السذين يحرسون الحمولة المنقولة على ظهر المركب والعينة المختومة المصاحبة لها. وأحياناً يطلق عليهم (ηγουμενος φυλακιτης) وتتضمن بعض الوثائق مللة تشير إلى وجودهم (٢٤٢٠). وفي إحدى الوثائق يبين الكاتب أنه شحن الحمولة في وجود الحراس على ظهر المركب (٢٤٠٠) وفي أحيان أخرى كان يطلق عليهم (γαυφυλακοντοι) (٧αυφυλακοντοι).

النوع الثاني: (σ προς της σιτηροι) وهم حراس مهمتهم فحرص كمية الغلال المستحونة ومطابقتها بالعينة المختومة المختومة (δειγμα σφραγισασθω) للتأكد من سلامة وصولها إلى الإسكندرية (۲٤٦).

## (ج) المراقب المالي (επιμελτης)

ومهمته الإشراف على الحراس القائمين على حراسة الغلال (٢٤٧) ومن إحدى الوثائق البردية (٢٤٨) يتضح لنا أن المراقب كان أيضاً يشرف على نقل القمح . وهذه

البردية عبارة عن تقرير مرسل إلى المراقب المالي (الابيميليتيس) بخصوص مركب لحملة بالقمح لم تستعد للإبحار لأن عمال المركب لم يقوموا بإصلاحات مطلوبة بالمركب، حيث أن الحراس أو دعوهم السجن. والطلب مرسل من (الأويكونوموس) من أجل اطلاق سراح هؤلاء العمال. وقد أصدر المراقب أوامره بتحريرهم.

## (د) البروكيوراتور (المدير المالي) (επιτροπος)

لقد كانت مهمته ترشيح الأشخاص للقيام بمهام النقل، وكذلك التأكد مــن مطابقة المحمولات المنقولة عبر النهر إلى الإسكندرية للمواصفات الموضوعة(٢٤٩)

## -:(δεκαπρωτος):

بدأ ظهور هذا الموظف منذ بدايــة القــرن الثــايي المــيلادي ليحــل محــل السيتولوجوس، وكذلك ليتولي نفس المهام التي كان يقوم بها السيتولوجوس (٢٥٠٠).

## (و) الكاثوليكوس (καθολικος)

وهذا الموظف تابع للسلطة المركزية، وكان يشرف علي نقل القمح إلى الإسكندرية (٢٥١).

#### (ξ) البروتارخوس (πρωταρχος).

وهي وظيفة يبدو ألها تخول لصاحبها إعطاء الأوامار بالشسحن إلى أمناء المخازن(٢٥٢)

#### (ح) الجالس البلدية:

كان موظفو مجلس البلدية في المدينة مسئولون عن توصيل الانونا، إذ أنهم كانوا يقدمون بترشيح من يقومون بالإشراف علي جمع المواد الغذائية وعلف الماشية ونقلهم إلى الموانئ أو إلى المدينة وتوصيلهم إلى ممثلي وكلاء الجيش (٢٥٣) ومن المؤكد أن إمدادات الغلال الخاصة بالاستهلاك العام كانت المهمة الرئيسية لمجلس البلدية وأصحاب المناصب البلدية في المدينة (٢٥٤).

وقد كان هناك موظف مختص بالخدمة العاجلة أو السريعة (قسد كان هناك موظف مختص بالخدمة العاجلة أو السريعة (επισπουδασμου) الخاصة بنقل الغلال لحساب الدولة، وهذه الخدمة ربما لم تكن موجودة قبل القرن الثاني الميلادي. واختصاص صاحب هذه الوظيفة(επισπουδασμος) هو النقل من مخازن الغلال الموجودة بالمواني عبر النهر إلى الإسكندرية ولكن على وجه السرعة (٢٥٥٠).

#### هوامش الفصل الثالث

Frasr ,P. M., Ptolemaic Alexandria, Oxford, (1972) pp. 144,252 (4) Strabo, 17. 1.7.

(\*) منف أو "ممفيس": (ميت رهينة الحالية) كانت من أهم المدن علي وادي النيل، وكانت عاصمة البلاد في الدولة القديمة، حتى بعد أن انتقلت العاصمة إلى طيبة ظلت لها الأهمية. وبعد انتقسال العاصمة إلى الإسكندرية في العصر البطلمي كانت تحتل المرتبة الثانية بعدها. راجع/

-Fadia. Abou Baker," Memphis Under the Romans": "The Tax for the Harbour of Memphis" CP, II, (1989)p. 103.

- (٥) فادية أبو بكر، منف في العصر البطلمي، ص ١٨٠.
- (٦) آمال محمد الروبي، كرانيس كوم أوشيم، ص ١٤٢ ١٤٣٠.
  - (٧) عاصم احمله حسين، الموجع السابق، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>١) سليم حسن، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٢٠.

<sup>(2)</sup> Johnson, Op. Cit., p. 400.

<sup>(</sup>٣) محمد فهمي عبد الباقي، قناة الإسكندرية "في ضوء نقوش من العصر الروماني" مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، العدد ١٣، ١٩٩، ص ص ٨٥، ٩٥.

<sup>(°)</sup> كانت قرية "راقودة" المصرية تعتمد على مياه هذه القناة وذكر "سترابون" أن شقيق بطلميوس الأول هو الذي حفرها، وهناك ستة نقوش عثر عليها في أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين ترتبط بوجه عام بقناة الإسكندرية، ما يدل على استخدام هذه القناة في النقل وهو ما ورد في النقش الخامس من تلك النقوش الست، حيث جاء به

<sup>&</sup>quot;اس.....عقى تتمكن المراكب من نقسل  $[\chi]\pi\eta\mu$ ονα φορτον αγοιεν ".....دى تتمكن المراكب من نقسل مولتها بسهولة "، راجع/ نفسه ، ص ص ۹۲، ۹۵ عن هذه القناة أيضا انظر/ أبو اليسر فسرح، النيل في المصادر الإغريقية، ص ۹۹.

(A) آمال الروبي، المرجع السابق.

(٩) عن هذا النوع من المراكب انظر:

Casson., Ships and Seamanship, pp. 163-166.

- (10) Hauben, "Another Boat of Cleopatra II", ZPE, 66, (1986), p. 148.
- (11) Meijer, F. and Nijf, O.V., Trade, Transport and Society in the Ancient World, London, (1992) p. 150.
- (12) Sijpestejn, P.J. "Three New Ptolemaic Documents on Transportation of Grain" CdE, 53, (1978) p. 110, notes., 9-10
- (13) Cook, R.R.E., "An Archive of Ptolemaic Shipping Documents in the Macquarie Collection, ICP, 20 Copenhagen, (1991) p. 227, no, 407 (about 234/209 B.C);
  P. Erasm II, 25, 30, 32, 33,34, 35. 36, 37, 40, 42, 44, 51, 52; Sijpestejn, Op. Cit., p. 110; SB. X1. 11887; P. Strassb,5.
- (14) Cook. Loc. Cit.
- (15) P. Enteux, 27;

- أنظر أيضاً:

- Thompson D.J., "Nile Grain Transport under The Ptolemaic" in p. Garnsoy, Trade in the Ancient Economic, London press, 1983, p. 73.
- (16) Casson, Op. Cit., p. 344; P. Erasm, 39.
- (17) Hauben," Another Boat of Cleopatra II, P.148; P. Lille, 225; P. Tebt, III, 1035; P. Ry1., IV, 576, P. Erasm., 45, 50, P.C.Z., 293; Casson, Loc, cit.
- (18) Cook, Op. Cit., P. 227. No, 406; P. Tebt, 825; SBXIV, 11887, 11962;P. Strassb., 562, 583; Thompson, Op. Cit., p. 67.
- (19) BGU, VIII, 1741, 1743. X, 1933; SB,XIV. 11887, 11889; V, 8754 (10) منتهي محمود الصاوي،، النقل النهري للغلال في مصر في عصر البطالمة، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش ،العدد ٢٠)، القاهرة (٢٠٠٣)، ص٢٣٠.
- (21) P. Tebt, III, 856.

(٢٢) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق.

(23) Hauben, H, "Le Transport Fluval en Egypte ptolemaique les Bateau du Roi et de La Reine (A la pieuse Memorede Mere), CIP, XV, Bruxelles (1979), p. 68

(۲٤) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٢٦.

(٢٥) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص ٦٥.

(26) P. Hib. 1, 39, 11. 1-18 (about 264/5 B.C).

(27) Ibid, p. 181.

(28) P. Hib. 1, 38, 11.1-15 (a bout 252 -1(251 - 0)B.C)

(\*) تقع أفروديتوبوليس علي بعد  $\frac{1}{2}$  1 ميل من النيل، وميناؤها لا بد أنه اشتق من اسم المدينة. ( $ODHOV\ TOV\ AΦΡΟδΙΤΟπολίτον)$ 

(29) P. Petrie III, 107. a-e.

(٣٠) عن مراكب الملك التي كانت تستخدم في نقل الغلال إلى الإسكندرية أنظر:

-P. Lille. 22: 23; P. Tebt, 1034, 1035.

(٣١) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٦٥

(32) Rostovtzeff, SEHHW, pp. 314 – 315.

(٣٣) إبراهيم نصحى، المرجع السابق.

(٣٤) أبو اليسر فرح، مهام الأويكونوموس، ص ١١٢.

- (35) Rostovtzeff. Large Estate, pp. 122-123.
- (36) Ibid.

(\*) عن ملكية يرينيكي الثانية للمراكب انظر أيضاً/. P.Lille, I, 22,23-

(٣٧) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٢٦.

- (38) P. El-Lahoun, inv. 110 (about 252/1. B.C)
- (39) Hauben, H, "An Annotated List of Ptolemaic Noukleroi with A Dicussion of BGU, X (1933), ZPE, (1971), p. 261. Comment Line, 9.
- (40) P. Ryl, IV. 276.11.7-11 (about 246-221 B.C)
- (41) Ibid, Comment Line, 7.
- (42) Ibid, 11.10-11.
- (43) P. Tebt, III, 1035, (about 181 /157 B.C).
- (44) Ibid, 11.5-6.
- (45) Ibid, 1-5.
- (46) Hauben, H., "Another Boat of Cleopatra II, p. 146.
- (47) P. Tebt, III, 1034 (about 151/or 140/39 B.C)
- (48) Ibid, 11. 1-12
- (49) Ibid, 11. 14-18.

- (٥٠) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٥٨.
- (51) P. Oxy, 276, 11.1-15 (about 77 A.D); Ibid, pp. 264, 265
- (52) P. Oxy, XII, 1412. (about 284 A.D) p. 26.
- (53) Ibid, p. 26.

- (54) Johnson, Op. Cit., p. 401
  - (٥٥) محمد فهمي عبد الباقي، المشرفون في مصر في عصر الرومان، ص ٥٣.
- (56) Johnson, Loc. Cit.
- ( \*) لقد كان المشرف على قوارب الحاكم يقوم بمهام أخرى بالإضافة إلى مهامه الأصلية، حيث نجه المشرف على قوارب الحاكم في "أوكسيرينخوس" يتسلم الإقرارات الحاصة بحسابات شهه أيسام تتعلق بمادة الشبة التي تستخدم في صباغة النسيج إلى الإدارة المسئولة. راجع/ مصطفى عزمي محمد، المرجع السابق، ص ٦٩.
  - (\*) في الوثيقة P. Erasm-39 كان أندرماخوس أحد القضاة "وبطلميوس" "وفيلوستراتوس" ملاك مراكب ينتمون إلى عائلات كهنوتية.
- (\*) في الوثيقة P. Erasm,11.7-8 كان أحد ملاك المراكب شيخص مصيري يسدعي" ثيرمسوثيس" (Θερμουθις).
- (\*) مقدونيا (Macedonia): تقع مقدونيا في شمال اليونان. وأسست المملكة المقدونية في عسام ٧٠٠ ق.م. عن طريق الملك بيرديكاس الأول (Perdicas I): وظلت معروفة حتى عهد الملك أميتساس الأول (Amintas I) (٤٥٠ ٤٩٨ ق.م) وفي عهد الملك فيلب النساني (٣٨٦ ٣٣٦ ق.م) وسع حدودها، وفي عهد ابنه الإسكندر الأكبر أسست إمبراطورية عريقة. وفككت بوفاتسه عسام ٣٢٣ ق.م، إلا أن مملكة مقدونيا بقيت واستمرت قوقا حتى احتلها الرومان عسام ١٦٨ ق.م. ثم أصبحت بعد ذلك إقليما رومانيا في عام ١٦٨ م. راجم/

Warrington. J., Everyman's Classical Dictionary, 800 B.C. – AD 337. London (1965), p. 331.

(\*)كان المقدونيون في مصر. لهم وضع خاص، أعلي من مواطني الإسكندرية، وقد قسموا إلى مسواطنين مدنيين وعسكريين أنظر:

- -Fraser. P.M., Op. Cit., p. 53.
- -Trigger- B.C., Ancient Egypt. A Social History, Cambridge (1983) pp. 301 ff.
- -Finley. M. 1., Economic and Society in Ancient Greece, Pelican Books
  - (٥٧) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٢٧–٢٢٨.
- (58) Rostovtzeff, Large Estate, pp. 122-124.
- (59) Rostovtzeff, SEHHW, p. 314.
- (60) P. C. Z, I59012, p. 21 (about 259 B.C).
- (61) Ibid. II, 59289, p. 131. (about 250 B.C)
  - (٦٢) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ١٣٨

- (63) Rostovtzeff. Large Estate., p. 133.
- (64) Rostovtzeff. SEHHW, p. 314.
- (65) Ibid.
- (66) Ibid, Large Estate, p. 122.
- (67) Bevan, Op Cit., p. 134.
- (68) P. C. Z,I, 59031, Intro, p. 52.
- (69) Ibid, p. 53, Comment line, 3.
- (70) Ibid, 1.3.
- (71) P. Hib. I, 98.1-21 (about 251/250.B.C)

(\*) في أثينا كان يطلق لقب Κανηφορος على الفتاة التي تحمل فوق رأسها سلة تحتوي على الأشياء المقدسة في موكب احتفالات،" ديميتر"، "باكخوس" (Bacchus) وأثنيا، راجع /

Liddell and Scott's, Op. Cit., p. 347.

(٧٢) قادية أبو بكر، منف في العصر البطلمي، ص ١٨١.

- (73) Cook, Op. Cit., p. 277, No, 407.
- (74) Ibid, p. 223
- (75) Ibid.
- (76) Ibid, p. 224.
- (77) P. Tebt. III, 823, 11.1-17 (about 185 B.C)
- (\*) تلاحظ أن صومعة غلال هيرانيسوس يعمل بها اثنان من أمناء المخازن وليس واحد، ونجـــد أيضـــاً في بردية "ماكواري رقم ٢٠٧ " سابقة الذكر- أنه كان هناك اثنان من أمناء المخازن يعملـــون في صومعة غلال واحدة.
- (\*) هذا الكم من الغلال ليس هولة مركب بوليكراتيس (٥٥٥٦) لكن هولة المركب مفقسودة (1.5) ولكن هذه الكمية هو ما تم شحنها على مركب بوليكراتيس والمركب الإضافية الأخرى (1.12). (\*) الأوليرا: يحتمل أنه كان نوع قديم من أنواع بذور العشب النباتي أو البرسيم وكان يعتبر محصولاً قليل القيمة ولذلك كان يزرع في مساحات اقل وكان يقدم في بعض الأحيان كعلف للحيوانات. راجع/ نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ٢.
- (78) P. Tebt., III, 856, (about 171. B.C)
- (79) Ibid., intro. P. 78.
- (80) Ibid., recto, col., I, 11. 6-7.
- (81) Ibid., verso, col., IV, 11.93-94.
- (82) Ibid., verso, col., V, 11,114-115.
- (83) Ibid., verso, col., V, 11. 116-117.
- (84) Ibid., verso, col., V, 11.118-119.
- (85) Ibid., verso, col., V, 11.120-121.
- (86) Ibid., verso col., V, 1.124.

- (87) Ibid., verso, col., V, 1.127.
- (88) Ibid., verso, col., IV, 1. 107.
- (89) Ibid. verso, col., IV, 11.105-106.

(٩٠) نافتالي لويس، المرجع السابق، ص ١٥٨.

(91) P. Ross-Georg., II, 18 (A.D. 140) Arsinoe.

(\*) هي إحدى عواصم الأقاليم في الدلتا والاسم الإغريقي لها هو "سايس". وكانت تسمي في العصر (\*) الفرعوني ساي (Sai) والاسم الحديث لها هو صا الحجر، بمحافظة الشرقية. راجع/ إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٢، ص ٣٨٣

- (92) P. Ross-Georg. Loc. Cit
- (93) P. Col. I., recto 4, col., 10,11.1-4.
- (94) Ibid., 1.4.
- (95) P. Oxy., III, 522 (about 2nd. Cent. A.D).
- (96) Ibid., intro. p.258.
- (97) Ibid., 1.1.
- (98) Ibid., 1.12.
- (99) Ibid., 1.13.
- (100) P. Oxy, 1259, 11.1-12 (A. D.211-12).
- (\*)Cook. Loc. Cit; P. Tebt., III,823.
- (101) P. S.I., IX, 1048, 11.1-10, Oxyrhynchos (3rd.Cent. A.D)
- (\*) P. Col. 1 recto 4.
- (102) P. Oxy, XVII, 2125, 11.1-11 (A.D. 320-1).
- (103) P. Oxy, 1260,11.1-6. (A.D. 286).
  - (١٠٤) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٢٧.
  - (\*) كان ذلك رأي أ.د/محمود السعدي أثناء مراجعته للفصل.
  - (\*) في العصر البطلمي هناك خمسة من النماء يحملن اسم أجاثوكليا، وجميعهن ينتمين إلى الطبقة العليا:

أجاثو كليا: خليلة بطلميوس الثاني. أجاثو كليا: خليلة بطلميوس الرابع "فيلوباتور"، وابنة أوينانغي (Oinanthe) مسن سساموس (Samos). أجاثو كليب: ابنسة ديوجيتوس (Diognetos). أجاثو كليا: راهبة كليوباتر الأ/ ١٦٥ ق.م)

أجاثو كليا: التي كانت معروفة في دوائر البلاط الملكي، وهي من أكارنانيا (Acarnanian) وابنه أريستومينيس (Aristomenis) (الذي قدم إلى مصر في عنام ٢١٦ ق.م ليعمل كحمارس خناص (٨٥٥) سوماتوفيلاكيس" ثم أصبح فيما بعد وزيرا في عهد بطلميوس الخامس (٥٥٠- "Agathokleia and her Boats" ZPE, 16, (1975) pp. 289-290.

(\*)ويذكر أيدرس بل، أن بطلميوس الرابع وصف في نقش كهنوي بأنه:

"كان في الواقع ضعيفاً خليعاً، وألعوبة في يد وزيره سوسيبيوس (Sosibious) و خليلت الفاسقة أجاثو كليا وشقيقها الذي يفوقها فسقاً أجاثو كليس و أمها الرهيبة "أوينانثي". راجع /أيدرس بل، المرجع السابق، ص ٧٧.

ويذكر :مانس" (Maas) أن سيطرة أجاثوكليا وأسرقما على نفوذ الملك ومملكته من العوامل التي أضعفت مملكة البطالمة داخلياً وخارجياً في عهد بطلميوس الرابع .

راجع /1945, p. 74, "Oinanthe's husbands" JEA, 31, London, (1945), p. 74 واجع /1945 (Plutarchus) فيصفه بقوله "أنه ترك شئون الدولة في يد محظيت أجاثو كليسا و أمهسا - Plut. Cleomenes, XXSIII. 2-3

Φιλοπατωρ ο της ) "ويصف سترابون بطلميوس الرابع بأنه "فيلوباتور بن أجاثو كليا" ( <math>Αγαθοκλειος

Strabo, 17, 1.11.

كما يذكر "هاوبن" أن أجاثو كليس أخو أجاثو كليا كان يمتلك أسطولاً صغيراً (أسيطل) في النهر، وكان له قائد (στολαρχης)، كما أن سوسييوس وزير فيلوباتور كان عتلك مركب واحدة على الأقل. راجع /-420 المعالمة "Hauben, "Agathokleia and her Boats" pp-290

- (105) Hauben, "Agathokleia and her Boats, PP. 289-291.
- (106) P.S.I. IX, 1048, 11.11-12.

(١٠٧) قادية أبو بكر، منف في العصر البطلمي، ص ١٨٠.

- (108) P. Oxy, XVII, 2125; P. Col. 1 recto 4, col., 10; P. Oxy, 1259; P.S.I. IX, 1048; BGU, X 1933.
- (109) P. Macqu, 407; P. Tebt, III, 823; 856.
- (110) P. Hib, 39; P. Lille. 1. 21; P. Petrie, III 48.
- (111) P. Tebt, III, 1034; p. Heb. I. 98.
- (112) P.Hib,I,98; P. Ryl., IV, 576; P. Petrie, II,48; P. Enteuxes.,27; Willcken. Charest, 442
- (\*) Finkelestein, M.l., " Εμπορος, ναυκληρος and καπηλος, "A Prolegomena to The Study of Athenian Trade" Cph. 30, (1953), p. 335.
  - (١١٣) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٢٦.
- (114) P. Hib, I, 39, 11.4-6.
- (١١٥) منتهى محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٢٧.

(116) Rostovtzeff. SEHHW, p. 314.

- (118) Hauben "An Annotated List", p. 269.
- (119) BGU, VIII, 1742, 11.5 –10, (64/63 B.C).
- (120) Ibid, 1743.

- (122) Hauben, "An Annotated List", p. 270.
- (123) Ibid, p.279.

(125) Zilliacus, H., "Neue Ptolemaertexte zum Korntransport und Saatdarlehen", Aeg.,17, (1939), P.63.

(\*) يذكر هاوبن أن التاريخ الصحيح للبردية هو ٧٨/ ٧٧ ق.م. وليس ٤٨/٤٥ كما ذكر ناشر البردية.

- (126) Ibid., pp.63-63.
- (127) Ibid., p.59.
- (128) Ibid., pp. 60-61.
- (129) Ibid., p. 59.
- (130) Zilliacus, Op. Cit., pp 270-71-72.
- (131) Johnson, Op. Cit., p. 393.
- (132) P. Col, 1 recto 4, col., 10, 11.6-10.
- (133) Ibid, 11.1-4.

(136) P. Col., 1 recto 4, col., 10, 11.9-10.

- (138) Johnson, Op. Cit., p. 402.
- (139) P. Oxy, I, 63. 123. Oxyrhynchus, (2nd or 3rd Cent. A.D)
- (140) Ibid. intro. P. 123.
- (141) Ibid, 11. 1-18.

Taubenshlage. R., The Law of Greco – Roman Egypt in the Light of Papyri, 332, B.C., 640 A.D. Warsaw, (1955) pp. 680. 1

Bagnall. R.S., Egypt in late Antiquity, Princeton, (1993) 00. 34 ff.

- (143) P. Moen, Republished by, Sijpestejn., Op. Cit., pp.108-116. 116.
- (144) Ibid, P. 108.
- (145) P. Moen, I, 11.1-10
- (146) Ibid., verso, 11.23-24.

(\*) لقد كان نوع هذه المراكب هو "الكيركوروس" والتي تبلغ سعتها حوالي ٢٠٠٠ أردب = ٢٠ طناً. انظر:

Ibid, p. 111

(147) Reekmans, T, and Dack ., E.V. "A Bodleian Archive on Corn Transport" CdE. 53, (1952) p. 149.

(\*)ديوسبوليس ماجنا: هي عاصمة إقليم طيبة (الأقصر حالياً).

- (148) Ibid., pp. 162, 163, No.1, 11. 1-9.
- (149) Ibid., p. 153.
- (\*) كانت أسوان مدينة بما حامية عسكرية في أقصى الجنوب، وكانت تعسكر بما بشكل دائسم، وذلك الحماية الحدود الجنوبية راجع/ Ibid., P. 158
- (150) Ibid, p. 163, No. 1, 11.8-9.
- (151) P. Tebt., III, 823, 11.1-11. (about 185 B.C)

(١٥٢) عنيرة محمد الهمشري، المرجع السابق، ص ص ٢٨- ٤٢.

(١٥٣) أبو اليسر فرح، الدولة والفرد في مصر، ص ص ١٥٥–١٥٦.

(154) El Mossallamy, Op. Cit., p. 117.

Rostovtzeff, SEHRE, p. 484.

Oertel. F. Die Liturgy. Studien zur Ptolemaischen und Kaiserlichen Verwaltung Agyptens, Leipzig, (1917) p. 63.

P. Oxy. XII, 1412 (3rd Cent A.D)

(155) P. Giss., II, Heptacomia (A.D 118)

(\*)عن بيساريون نفسه انظر:

- -P. Grenfel, II, 45a; Wilcken, Chrest., p. 431
  - حيث نجد أنه كان مسنولاً عن تحميل السفينة وشحنها أيضاً.
- (156) P. S. 1, IX, 1053.
- (157) Ibid; Westermann and Keyes, Op. Cit., p. 104.
- (158) Johnson, Op. Cit.p. 402.
- (159) El Mosallamy, Op. Cit., p. 116.
- (160) P. Oxy, 1197, 11.1-31, Oxyrhynchus, (A. D 211).

(\*) διεραματειτης: هو الشخص الذي يتعامل مع (διεραματα) والتي تعني الغلال المنخولسة

أو المغربلة المعدة للشحن، ولكنها في هذا النص تتناسب بشكل أكبر مع معني "شحن" (Lading) وعن هذه الكلمة انظر/

الكان, p. 219, Comment Line, 4; P. Tebt ., 328, 11.3-4; P. Thead., 26, 1. 14. منتهى محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٧٣٥.

- (162) Cook, Op. Cit. p. 227.
- (163) Ibid, No, 404

- (164) Ibid, No. 407.
- (165) Ibid, No, 405; SB, XIV, 11887, 1888, 11889.

(\*) عن هذه الضريبة أنظر:-

-Preaux, Op. Cit,. p. 384; Hauben, Another Boat of Cleopatra II., P. 148.

-إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالة، ج٣، ص ٣٧٧.

-أيدرس بل، المرجع السابق، ص ١٠٠.

(177) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق،نفس الصفحة.

- (167) Zilliacus, Loc. Cit
- (168) BGU., VIII., 1742.

(١٦٩) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق.

- (170) Cook, Op. Cit., pp. 227, 228
- (171) Ibid, Nos, 404, 405, 407. P. 227.
- (172) P. Hib., 39.
- (173) Reekmans. & Dack., Op. Cit, No l. pp. 162, 163.

(١٧٤) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق،ص ٢٣٦.

P. Tebt, 824, 825, a,b; ۲۳٦ نفسه، ص ۱۷۵)

- (176) P. Hib., 39,11.13- 16.(265/ 264. B.C)
- (177) P. Moen, I, 11.15-20 (160 B.C) Also, P. Moen, 2-3, Ibid. pp. 112-115., Republished by Sijpestijn, Op.Cit., p,108.
- (178) Zilliacus, Op. Cit., P.63, No. I, 11.15-20.
- (179) P. Oxy, 2125, 11.30-31; P. Oxy, 1259,11.25-26.
- (180) Ibid, 11.20-23.
- (181) P. Oxy, 1260, 11.15-19.

(١٨٢) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص٢٣٧ .

cf- Herrman .J., "Symbolon und Antisymbolon in den Papyri" Actes du XV me Congres de Papyrologie, Bruxelles, 1977, p. 223.

(١٨٣) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ص٧٣٧- ٢٣٨.

Samuel. A.E., From Athens To Alexander, Hellenism and Social Goals in Ptolemaic Egypt, Studia Hellenstica, 26, Leuven, 1983, p-5.

- (184) P. Grenf., II 45 a.
- (185) BGU, VII, 1742.
- (186) Reekmans, Op. Cit., pp. 162,163
- (187) Ibid, P. 156.
- (١٨٨) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، صــ٧٣٨.
  - (۱۸۹) نفسه، ص ۲۳۹.

- (190) Reekmans, Op. Cit., p. 162; Cook,. Op. Cit., p. 228.
- (191) Cook, Op. Cit., p. 227, No, 404.
- (192) Ibid, No, 407.
- (193) Ibid, p. 224.
- (194) Ibid.

-في(P.oxy.276)كان يرافق الشحنة جندي من الفيلق الثاني حتى وصولها إلى الإسكندرية.

- (195) P. Tebt., 823, 11.15-17.
- (196) P. Tebt., 823, 825; P. Hib., I, 98; BGU, 1741,1732; SB, 11887,11889; W. Chrest.441.

ولم تظهر في الوثائق الآتية:-

P. Petrie II, 48; P.Lille, I, 22, 23, 24; SB, XIV,11866, 11867; P.Tebt, 824.

(197) P. Tebt, 824,1.13

(١٩٨) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص٢٣٧ .

- (199) Sijpestijn, Op. Cit, pp.110, 112. Nos., I, 2.
- (200) P. S. I, IX, 1053.
- (201) P. Oxy, 1259, 11,15-17.
- (202) P. Oxy, 2125, 11. 20-23.

(۲۰۳) منتهي محمود الصاوى، المربع السَّابق، ص ۲۳۹.

- (204) Reekmans, Op. Cit., p.187, No.10.
- (205) P. Tebt., III, 802,11.1-23.
- (206) P. Tebt., III, 751.11.1-12. (Early 2nd Cent. B.C) Also- P.C.Z. III, 59320.

(۲۰۷) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص٧٤٠.

- (208) P. Oxy, III, 708, (about, 188 A.M)
- (209) Kunderewicz, C., "AD Papyrus Hib., 198."JJP, vol., 15, Warszawa, 1965, pp. 140-141.

(۲۱۰) حسين حسين رزق، المرجع السابق، صــ ١٦٧.

- (211) P. Hib. II, 198. recto, col., IV.
- (212) Ibid., recto, col., V.
- (213) Ibid., p. 104.

(٢١٤) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج١، صــ٣٣٠.

(٢١٥) حسين حسين رزق، المرجع السابق، ص١٦٩.

- (216) Kunderewicz., Op.Cit., pp-141; P. Hib., 198, p.102.
- (217) Rostovtzeff., SEHHW, p.715.
- (218) Kunderewicz., Op. Cit., p. 141.
- (219) BGU, 8,1858.

- (220) Kunderewicz., Op. Cit., p. 142.
- (221) Ibid.
- (222) Ibid.

(۲۲۳) حسين حسين رزق،المرجع السابق، ص١٧١.

- (224) Kunderewicz., Op. Cit., p. 143.
- (225) Oertel, Op.Cit, p. 27.
- (226) P. Oxy, 276.

(٢٢٧) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٣١.

- (228) Zilliacus, Op. Cit., pp. 62, 63, = SB. V,8754.
- (229) P. Oxy, 1259; P. Tebt, 823; P.S.I, IX, 1048; Zilliacus, Op. Cit., p. 63. = SB, 8754; P.Giss, II; P.Oxy, 1197.
- (230) Cook, Op. Cit., p. 227. 404, 405, 506, 407.
- (231) P. Hib., I, 39;

-منتهى محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ٢٣١.

(۲۳۲) نفسه.

- (233) Clarysse, W., "Harmarchis, Agent of Oikonomos: An Archive from The Time of Philopater" Anc. Soc., 7, 1976, PP. 185. ff; Sijpesteijn, Op. Cit., P.108
- (234) Ibid; P-Tebt. III, 823; P. Oxy, 2125; BGU, 1743; Zilliacus, Op. Cit., p.63= SB, V, 8754; Reekmans, Op. Cit, PP. 163, No, 10; p. Tebt, III,825.
- (235) Clsrysse, Op. Cit.,; SB, XVI, 12979, 11, 6-7.
- (236) Clarysse, Loc. Cit; BGU, VII, 1742,1743; p. Hib, I, 98: Reekmans, Op. Cit, No, 10; p. Tebt, III, 825.
- (237) Reekmans, Loc. Cit; P. Strassb. 562; P. Tebt. III, 825

(٢٣٨) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، صــ٢٣٢.

(۲۳۹) نفسه.

- (240) P. Tebt, 823.
- (241) P. Tebt, III. 825

(٢٤٢) منتهى محمود الصاوي، المرجع السابق، ص ص٢٣٢، ٢٣٣.

(۲٤٣) نفسه، ص۲۲۳.

- SB. V. 8754; IXV,11887, 11889.
- BGU, 1741, 1742.1743,
- (244) Zilliacus, Op. Cit. PP. 62, 63

(٢٤٥) منتهي محمود الصاوي، المرجع السابق، ص٢٣٤.

(۲٤٦) نفسه.

(۲٤٧) نفسه، ص۲۳۵.

- (248) P. Petric III, 20, col., 1 (3rd Cent. B.C)
- (249) P.S.I., XI, 1053; P. Giss., II.

-م نيرة محمد الهمشري ، المرجع السابق، ص٨٢.

- (250) Turner, Op. Cit., pp. 7,8.
- (251) P. Oxy, 1260;

منيرة محمد الهمشري، المرجع السابق، ص ص١٠١٠.

- (252) Sijpesteijn., Op. Cit., P. 108; P. Oxy. 1412
- (253) Rostovtzeff., SEHRE, PP. 484. 485.
- (254) El Mosallamy. Op. Cit., P-116.
- (255) Henne., H., (Sur L'interpretation de Quelques Textes, Recmment Pubis ) Egy. 8 (1933) PP. 385. 405.

#### الفصل الرابع

## النقل البحري والموانئ

سبق أن تناولنا في الفصل السابق موضوع النقل النهري، وفي هــــذا الفصــــل سنتناول الحديث عن موضوع النقل البحري والموانئ.

أولاً: النقل البحري:

لم يكن النقل عن طريق البحر أمراً سهلاً وهيناً في تلك الفترة مسن الزمسان، ولكنها كانت مسألة تتطلب مجهود مضني وعمل شاق يتصل بتأمين طرق الملاحسة، وفرض نوع من السيطرة والسيادة البحرية، وتأمين المنافذ البحرية؛ وذلك لضسمان سلامة السفن التجارية التي تمر عبر تلك الطرق البحرية، وتجنباً لاعتداءات القسوي التي تسيطر علي تلك المنافذ والطرق البحرية، ولن يتأيي ذلك إلا بإخضاع تلك القوي، أو علي الأقل مهادنتها. وذلك ما سعي إليه الاسكندر الأكسبر المقسدوني، وكذلك كل من البطالمة والرومان، وربما كان ذلك السبب الرئيسي وراء قيسامهم برحلاقم الاستكشافية.

## (١) كشوف الاسكندر الأكبر:

استطاع قمبيز (Cambyses) ملك الفرس أن ينتزع مصر من يد آخر فراعنة العصر الصاوي وهو إبسماتيك الثالث، وذلك عام ٥٢٥ ق.م(١)، وتحول بذلك وادي النيل إلى ولاية فارسية تدخل في نطاق الإمبراطورية العظيمة التي شيدها الفرس في الشرق(٢) وظلت مصر خاضعة للفرس زهاء قرنين من الزمان، إلى أن غزاها الاسكندر الأكبر المقدوين في عام ٣٣٣ ق.م(٣). وذلك بعد أن استطاع دحر ملك الفرس دارا الثالث (Darius III) في موقعة أسوس (Issos) عام ٣٣٣ ق.م(١٤).

وبذلك استطاع الاسكندر الأكبر المقدوين أن يفتح مصر، بل والشرق بأسره غازياً له، بل لقد وصلت قواته إلى حدود الصين (٥). وحقق بفتوحاته الواسعة أكبر إمبراطورية عالمية (٦) وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أنه فتح للنفوذ اليوناين عالماً امتد من البحر الإيجي (Aegean) إلى الهند (Kush) ومن (Jaxartes) إلى المنالات (Cataracts) (٢) ووصل الاسكندر الأكبر في استكشافاته إلى بحر قزوين الشلالات (Caspian) وحاول أن يكمل طريق البحر من الهند إلى مصر، والي كيان قد اكتشف جزءاً منها يمتد من الهند حتى بابل (Babylonia) مبحراً بالطواف حول بلاد العرب. ولقد وصلت سفنه بالفعل إلى البحرين ورأس "موسندم" من ناحية، وإلى اليمن من ناحية أخرى (٨).هذا، فضلاً عن قيامه بإرسال حملة علي رأسها بوليمون (Polemon) ومعه ثلاثون سفينة إلى الجنوب لاستكشاف منابع النيل (١٩) بوليمون (Polemon) ومعه ثلاثون سفينة إلى الجنوب لاستكشاف منابع النيل (٩) علي على القدر الاسكندر الأكبر كي يستمر في توسعاته، ويكمل رحلة الاستكشافات التي كان قد بدأها (١٠) فقد مات عام ٣٢٣ ق.م في أوج عظمته وانتصاراته وقمــة عده (١٠).

## (٢) كشوف البطالمة :

لقد سعي البطالمة خلفاء الاسكندر الأكبر من بعده إلى استكمال ما بدأه مسن استكشافات (۱۲) حيث أوفدوا سلسلة من البعوث الكشفية لمعرفة الشواطئ والشعوب وموارد الثروة في البحر الأحمر والخيط الهندي (۱۳) (أنظر ملحق رقسم ۳۱) خاصة وألهم كانوا يفضلون السفر عبر البحر الأحمر وليس عبر مجري النيل (۱۴). ولقد بدأ بطلميوس الأول (۳۰۵–۲۸۵ ق.م) حركة الكشف في البحر الأحمر، وذلك عندما اكتشف قائده "فيلون" (Phelon) جزيرة الزمرد (۱۵) كما أرسل بطلميوس الثاني فيلادلفوس (۲۸۵–۲۶۲ ق.م) أمير البحسر في أسطوله تيموسشينيس الثاني فيلادلفوس (۲۸۵–۲۶۲ ق.م) أمير البحسر في أسطوله تيموسشينيس (Temosthenes) إلى أثيوبيا (۱۲۰)، والتي لم يكن يجرؤ أحد من الإغريق على الإبحار

إليها عبر النيل قبل عصر فيلادلفوس، وذلك لما تمثله من خطورة على الأجانب، وذلك حسب قول "ديودوروس" (Diodrous) (القرن الأول ق.م) (١٧٠).

ثم أرسل فيلادلفوس أيضا، واحداً من أمراء البحر في أسطوله يدعي أريستون (Ariston) لارتياد شواطئ بلاد العرب، من شبه جزيرة سيناء حتى بوغاز باب المندب، فأبحر علي شواطئ سيناء حتى بلغ أيلة النبطية عند رأس الخليج المسمي باسمها (وهو خليج العقبة حالياً)، ثم اتجه جنوباً وأدرك أن نفوذ النبطيين (Nabataeans) لم يمتد أبعد من لهاية الشاطئ الشرقى لخليج أيلة (100).

ولقد مهدت حملة أريستون إلى بلاد العرب الطريق لتقوية العلاقات بين مصر وشمال بلاد العرب أفضلاً عن أن فيلادلفوس قد ضمن وصول أكبر قسدر مسن التجارة الشرقية عبر طريق البخور (٢٠) لى مصر (٢٠) خاصة وأن التجارة الشرقية كانت تشتهر بإمكانياها الهائلة من البخور والتوابل والطيوب (Aromata) والأحجسار الكريمة (٢١) فكانت التجارة تأتي إلى البتراء (Patra) ثم تنقل عبر البحر إما إلى غسزا (Gaza) أو إلى أرسينوي (Arsinoe)

ويبدو أن فيلادلفوس قد أرسل عقب رحلة أريستون هذه، حملة ضد النبطيين المنهروا في عهد البطالة بأعمال السطو والقرصنة واعتادوا علي مهاجمة السفن المصرية، لتأديبهم ومعاقبتهم علي سوء أعمالهم (٢٣). ولقد أدت هذه الرحلة إلى تنشيط الصلات التجارية بين مصر وشعب كان يسكن الشمال الغربي من الجزيرة العربية في مدينة تعرف الآن باسم "العلا" (Al-Ula) وكانت فيما يبدو مستعمرة لعين. وكانت تجارة "العلا" تنقل في البر والبحر في آن واحد. ولعل هذا النشاط التجاري هو الذي دعا إلى تنشيط ميناء إمبيلوني (Ampelone) علي الشاطئ الشرقي للبحر الأحر (٤٢) ومن هذا الميناء كانت السفن تنقل تجارة الهند وجنوب بلاد العرب إلى وادي النيل. وظل ثغر "إمبيلوني" نشيطاً حتى أيام بطلميوس السادس،

حين قضي عليه النبطيون وأنشئوا مكانه ثغر ليوكي كومي ( Leuke ) دفعي المادوكي كرومي ( Kome) (۴۷)

وبالإضافة إلى ذلك قام بطلميوس الثاني بتجديد القناة التي تربط البحر الأحر بالنيل عبر طريق البحيرات المرة (٢١) تلك القناة التي يعزو "هيرودوت" حفرها إلى الملك الفرعوني نخاو بن إبسمتيك حيث ذكر أنه أول من حاول شقها، وأن الملك الفارسي دار الأول هو من أتم حفرها من بعده (٢١). ويعتبر إعادة حفر هذه القناة دليل على أن التجارة الشرقية في البحر الأحمر آنذاك قد نشطت نشاطاً كبيراً (٢٨).

وفي عهد بطلميوس الثاني أيضا أسسس أحد قواده ويدعي ساثيراس (Sathyras) ميناء فيلوتيراس (Phelotera) علي رأس خليج السويس. و أرسينوي الشمالية أيضا لابد ألها أسست في ذلك العهد، وتقع أيضا علي خليج السويس. وربما بيرينيكي أيضا (Berenice) (۲۹)(عوالم كذلك بطلميوس "الصيد" (Theron) وهي التي أسسها قائده يوميديس (Eumedes) قرب أماكن صيد الفيلة عندما أنفذه فيلادلفوس إلى تلك الأماكن، فضلاً عن العديد من مراكز صيد الفيلة الأخرى، مثل سوتيراس ليمن (Soteiras Limen) (۳۰).

كما وسع بطلميوس السادس فيلوميتور (Philometor) (۱٤٥-۱۸۲) ق.م) الحدود عبر النيل حتى وصل إلى جنوب وادي حلفا، وأقام فيها مستعمرات جديدة (۲۵).

وفي عهد بطلميوس الثامن في عام ١٩٦ ق.م كان ملاحون سكندريون قد اكتشفوا الرياح الموسمية، وإمكانية استخدامها في الملاحة عبر المحيط الهندي صيفاً وشتاءً. وأول من روي لنا قصة هذا الكشف هو الجغرافي "بوسيدونيوس" (Posidonios) (١٣٠٠ ٥ ق.م) ونقلها عنه "سترابون" في نهاية القرن الأول ق.م (٢٦٠) والذي ذكر أن ملاحاً مغامراً يدعي "يودوكسوس" من "كزيكوس" في مرحلة (Eudoxus of Kyzicus) كان يعمل في خدمة الملك بطلميوس الثامن قام برحلة إلى الهند مباشرة مسترشداً بملاح هندي كانت سفينته قد تحطمت علي سواحل البحر الأحر (٢٧) وكانت هذه الرحلة هي أول رخلة بحرية إلى الهند (٢٨).

ويذكر "بوسيدونيوس" أن يودوكسوس قام بـرحلتين مباشـرتين إلى الهنـد الأولى: في عام ١١٨ ق.م مع الملاح الهندي مرشداً. و كانت تلك الرحلة ناجحـة، وعادت بحمولة من الطيوب والأحجار الكريمة والرحلة الثانية: بقيادة يودوكسـوس منفرداً في عام ١١٦ ق.م(٣٩).

وإن كان هناك خلاف حول أول من اكتشف طرق الإفادة من الرياح الموسمية هل هو الملاح المغامر يودوكسوس، أثناء رحلتيه إلى الهنسد؟!! أم انسه "هيبالوس" (Hippalos) ذلك الشخص الذي جاء ذكره في كتاب "الملاحة في البحر الأحسر" والذي نجهل مؤلفه. والذي يعتقد أنه كتب حوالي ٤٠ ميلادية؟!! ويسذكر هسذا الكتاب أن هيبالوس هو أول ملاح تمكن من دراسة موقع موانئ التجارة ومسالك البحر، واكتشف الطريق عبر المحيط في الوقت الذي يرجع فيسه "نصحي" اكتشاف طرق الإفادة من الرياح الموسمية عام ١١٦ ق.م إلى هيبالوس (١٠) يسري "العبادي" أن إقحام اسم "هيبالوس" في هذا الاكتشاف هو نوع من أنواع التشكيك في خبر "يودوكسوس"، كان الغرض منه هو سلب البطالمة واحداً من أهم أمجادهم في الكشف الجغرافي ونقله إلى العصر الرومان (٢٠٠).

على أية حال فإن اكتشاف طرق الإفادة من الرياح الموسمية قد يسر اجتياز باب المندب، وكذلك يسر الإبحار إلى الهند مباشرة وأفاد منه البطالمة الأواخر، حيث كانت سفنهم تزور الموانئ في جنوب بلاد العرب، واكتشفت جزيرة "سرقطرة" وأبحرت إلى الهند "كان الرومان لم يستغلوا هذا الاكتشاف استغلالاً تاماً (11).

وبذلك بلغت البعثات الكشفية غايتها المنشودة في عصر بطلميوس الثامن بعد أن عملوا على الوصول إلى جزيرة العرب والي القارة الهندية دون وسيط، ونجحوا في بطلمة البحر الأحمر (٥٠).

## (٣) الكشوف في عصر الرومان:

لقد رأي أغسطس (Augustus) ( $^{1}$ ق.م  $^{-}$   $^{1}$ 6). كما رأي البطالمة من قبله أن يحول طريق التجارة في البحر الأحمر إلى الموانئ المصرية الواقعة علي هــذا البحر فعهد إلي أيليوس جاللوس (Aelius-Gallus) ثاني ولاة مصــر ( $^{1}$ 7  $^{1}$ 7 ق.م) يإعداد حملة إلى اليمن  $^{(1)}$ 6 ويعتبر "سترابون" المصدر الرئيسي لهذه الحملة حيث ذكر أن أيليوس جاللوس قد غزا بلاد العرب مع بعض من الحامية العسكرية المرابطة في مصر  $^{(1)}$ 6).

وفي ميناء كليوباتريس (أرسينوي) أعد أيليوس جاللوس أسطولاً من غيانين سفينة ومائة وثلاثين حاملة للجنود، وأقلعت الحملة من هذا الميناء عيام ٢٥ ق.م واتجهت إلي ميناء ليوكي كومي (الحوراء) علي الساحل الشرقي للبحر الأهسر (٤٨). وغير معروف علي وجه الدقة لماذا لم يتخذ جاللوس إحدى موانئ البحسر الأهسر الواقعة جنوب مصر، مثل ميوس هورموس (Myos Hormos)، أو بيرينيكي كما كان سيوفر عليه مسيرة نحو تسعمائة ميل قطعها الجيش الروماني على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر مما كبد الحملة خسائر كبيرة (٤٩).

ولم يكد جاللوس يستقر في ميناء ليوكي كومي حتى فتكت الأمـراض بعـدد كبير من جنوده، اضطر إلى أن يقضي فيه بقية الصيف الحار والشتاء التالي كلـــه، ولم يتابع زحفه إلا في ربيع عام ٤٢ ق.م(٠٥٠ وبعد مشقة بالغة بلغ نجران، ثم تقدم صوب "مريابا" (Mariaba) (مأرب؟ عاصمة سبأ) وحاصرها لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها فأضطر إلى رفع الحصار عنها والانسحاب عائداً بخفي حنين<sup>(٥١)</sup>، وركب البحر إلى ميوس هورموس واجتاز الصحراء الشرقية حتى بلغ قفط، ومنها سار إلى الدلتا ثم الإسكندرية. ومع أن هذه الحملة أخفقت من الناحية العسكرية إلا أنما حققت جانباً من الهدف الاقتصادي المنشود منها. فقد بدأت هذه المنطقة تستشعر قوة الرومان وتحول جانباً من تجارة الشرق من ميناء ليوكي كسومي النبطسي إلى مينساء ميسوس هورموس المصري(٥٢) وبالرغم من ذلك فإن هذه الحملة لم تقض عاماً على النشاط التجاري للموابي العربية المطلة على الحيط، لذلك لم يقنع أغسطس بما حققته هذه الحملة البرية، فقرر في العام الأول الميلادي شن هجوم مدمر عن طريق البحر أدى إلى تدمير الميناء الرئيسي للعربية السعيدة (عدن حالياً) وشل نشاطها التجاري، مما نتج عنه استئثار ملاحو الإسكندرية في العصر الروماني بـــتحكم مطلـــق في طريـــق التجارة البحري إلى الهند(٥٣).

وفي النهاية استطاع أغسطس أن يستغل وضع مصر الاستراتيجي لخدمية التجارة بين الشرق والغرب، ومن ثم انشأ أسطولاً يعمل بانتظام بين الإسكندرية وروما، وفي نفس الوقت ربط بين التجارة القادمة من الهند وسيلان عبر الحيط الهندي، ثم إلى البحر الأحمر ثم تنقل التجارة براً عن طريق القوافل في وادي الحمامات إلى الموانئ النيلية عند "قفط" لتنقل بالمراكب الشراعية الضخمة حتى الإسكندرية أن التي أصبحت أكبر مركز تجاري في العالم بأسره، إذا لم تقتصر تجارة مصر الخارجية التي تركزت في الإسكندرية أساساً علي ما تنتجه مصر محلياً، فقد كانت البضائع تأتي إلى مصر من كل قطر خارجي ثم يعاد تصنيعها وتصديرها ثانية إلى

الأسواق الخارجية (٥٥) وقد أصبحت الإسكندرية مقراً لكبار التجار حيث تجري فيها صفقات التصدير والاستيراد (٥٦) أما بالنسبة للبحر الأحمر فقد تحول إلى بحيرة نشطة بعد أن كان بحراً مهجوراً (٥٧).

وخلاصة القول أن زيادة هائلة قد طرأت علي حجم التجارة الشرقية كان له اكبر الأثر في تجارة البحر المتوسط. وأصبحت هناك ظروف تجارية جديدة (٥٩) ذكرها سترابون بقوله "إذا كان خراج مصر السنوي في عصر البطالمة المتأخر كان مقداره ، ١٢٥٠ تالنت، وهو العصر الأسوأ حكماً والأكثر إهمالاً فكم ينبغي أن نقدر السدخل الآن (أي زمن الإمبراطورية الرومانية) وهدو يدبر بكل هذه العناية ...... وزادت التجارة مع الهند والصومال (التروجلوديتية) زيادة كبيرة، وإنه في الماضي فإن السفن التي كانت تسير في البحر الأحمر ولم تتعد الخليج الفارسي عن عشرين سفينة، أما الآن فإن سفناً كبيرة ترسل إلى الهند والي حدود أثيوبيا، وتستورد منها إلى مصر أغلى البضائع، ثم تصدر من مصر إلى سائر البقاع الأخرى... (٥٩)"

# أسطول البطالمة

# أولاً: الأسطول الحربي:

كان الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية التي نمجها البطالة الأوائل هو المحافظة على استقلال مصر التام، وضمان قيامها بالدور الأول في العالم الهيللينستي في حلبة السياسة ومضمار الاقتصاد (٢٠)، وكانت متطلبات هذا الاستقلال، وضمانات القيام بهذا الدور تتمثل أولاً في السيطرة على كافة الطرق المؤدية إلى مصر، وأن هذا العمل الضخم، لابد لتحقيقه من أسطول قوي يكون دائماً على أهبة الاستعداد. وحيث أن مصر لا تحتلك هذا الأسطول فهي بلد تقتصر مواردها الطبيعية دون الوفاء بما يستلزمه بناء السفن، فلابد إذاً من استيراد الأخشاب والمعادن. فسرأي البطالمة أن الوسيلة الوحيدة للحصول على هذه الخامات هي الاستيلاء على البلاد التي تنتجها.

مثل سوريا، وقبرص، وبعض أنحاء آسيا الصغرى (٢١). ومن ناحية أخرى، فلابد من الأموال التي تتطلبها الأساطيل، وحيث أن ثروة مصر حينلك كانت تتمشل في التجارة الخارجية، فكان لابد من ضمان انتظام هذه التجارة وتنظيمها وتوسيعها وتنشطيها (٢٢).

ولتحقيق هذا الغرض، سعي البطالمة الأوائل إلى السيطرة على طرق التجارة في بحر إيجة وفي البحر الأحمر، كما سعوا إلى بناء إمبراطورية بحرية، وإلى أن تكون لهم السيادة البحرية. ولقد نجح البطالمة الأوائل في بناء هذه الإمبراطورية البحرية السي بلغت أوج اتساعها في عهد بطلميوس الثالث(١٢) الذي سار على النهج الذي رسمه جده بطلميوس الأول ولم يحد عنه والده بطلميوس الثاني، وهو لهج كان يستهدف المحافظة على استقلال مصر وتأكيد السيطرة المصرية على الطرق البحرية المؤدية إلى وادي النيل، والاستيلاء على منافذ الطرق التجارية الوافدة من أواسط آسيا(١٤).

فضلاً عن أن مصر ظلت تتمتع بسيادة البحار في فترات طيلة عصر البطالسة الأوائل تقريباً، حيت بدأ الضعف والوهن يدب في أوصال إمبراطوريتها البحريسة، وبدأت سيادها في الزوال منذ بداية حكم بطلميوس الخامس "إبيفانيس" وحتى هايسة عصر البطالمة (٢٥٠).

والواقع أن خلفاء الاسكندر الأكبر تنافسوا منذ بداية العصر الهيللينسية تنافساً شديداً في بناء الأساطيل الحربية وتجهيزها تجهيزاً كاملاً(٢٠٠). ويؤكد ذلك قول "تارن"أن السفن الحربية العظيمة كانت ظاهرة هيللينستية خالصة (٢٠٠) وذلك أيضا ماجعل بريو (Preaux) تصف التنافس في التسليح البحري بين "انتيجونوسوس" (Antigonos) (ملك مقدونيا واليونان) وأسرة البطالمة، بأنه كان يشبه التسليح البحري الذي نراه بين الدول الكبرى في عصرنا هذا (٢٨٠). ولا أدل علي ذلك من أن بطلميوس فيلادلفوس بلغ من اهتمامه بأسطوله انه ذاع صيته بين ملوك عصره كأكبر "بناء للسفن" بل أنه فاق كل معاصريه من الملوك الهيللينستيين في الاهتمام بأسطوله

وفي موقعة "سلاميس" (Salamis) التي دارت رحاها عام ٣٠٦ ق.م بين بطلميوس الأول وشقيقه (منلاوس) حاكم قبرص (Cyprus) مين ناحية وبين انتيجونوس وأبنه ديمتريوس (Demetrius) من ناحية أخرى، والتي انتهت بجزيمية بطلميوس الأول هزيمة نكراء، وضياع الأسطول البطلمي كله تقريباً (١٧٠). ويخبرنا "ديو دوروس" بأن عدد سفن بطلميوس الأول، كان ١٤٠ سفينة (٢٧٠) كما يسذكر "بلوتار خوس" أن بطلميوس كان تحت إمرته هو وأخيه منلاوس ما يربو علي مسائتي سفينة (٢٧٠).

وفي عام ٢٨٣ق.م لعبت الأقدار دوراً هاماً في حياة بطلميوس الأول إذ عادت إليه سيادته البحرية مرة أخرى (٢٤)

أما أسطول ثاني ملوك البطالة بطلميوس الثاني (فيلادلفوس) فقد حدثنا عنسه كل من "اثينايوس" (Athenaeus) (٢٦) و"أبيانوس" (Appianus) (٤٠٥) ويسروي الأول أن عدد السفن البحرية الكبيرة لدي هذا الملك قد بلغ ٣٣٦ سفينة، وأنه كان يمتلك أربعة آلاف سفينة أخرى كانت ترسل إلى الجزر والمدن الخاضعة له في شسرقي البحر المتوسط، كما كانت ترسل إلى الشاطئ الليبي. بينما يحصي لنا "أبيانوس" قطع الأسطول فيقول: "أن فيلادلفوس كان يمتلك ألفين من سفن النقل والسفن الصغيرة، وألفاً وخسمائة سفينة من السفن الحربية الكبيرة، وثماغائة سفينة فخمة بها حجسرات عديدة وقد زينت عند الصدر والعجز بالذهب الخالص، وكانست هذه مخصصة للملوك أنفسهم حين يشتركون في المعارك الحربية (!!!)"

ومما سبق يتضح لنا أن مجموع قطع أسطول فيلادلفوس قد بلغ وفقاً لرواية اثينايوس أربعة آلاف وثلاثمائة وست وثلاثون سفينة (٤٣٣٦)، بينما بلغ وفقاً لرواية ابيانوس أربعة آلاف وثلاثمائة سفينة فقط، وواضع أن الرقمين متقاربان، ولكنهما من الضخامة بحيث يصعب تصديقهما (٧٧)

ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن أسطول فيلادلفوس كان يتألف على الأقل من أربعة فنات من السفن وهي:

١- فئة لخوص المعارك (سفن عسكرية/حربية).

٧- فئة لحماية ممتلكات مصر الخارجية (سفن حراسة).

٣- فئة لنقل الجنود والرسائل والمواد الحربية والغذائية (سفن نقل).

٤- فئة لنقل الملك وحرسه وحاشيته (سفن ترفيه/ للفسحة ).

ومن الجائز أنه كانت توجد فئة خاصة لتأمين طرق الملاحة أو انه كان يعهد بهذه المهمة إما الفئة الأولى أو الثانية (٧٨).

ولقد كان لدي بطلميوس الرابع "فيلوباتور" (Philopator) (٢٢٠- ٥٠٠ق.م) سفينة تحتوي على أربعين صفاً من المجدفين، ويبلغ طولها حوالي ٢٨٠ ذراعاً، وكان تناسب أجزائها مدهشاً، وكانت مزينة بأشكال فخمة في المقدمة ومزخرفة بأكاليل من الزهور. وهذه السفينة كانت تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف مجدف وعلي حوالي ثلاثة آلاف جندي، غير أن مصر في هذا العهد كانت قد فقدت سيادها البحرية، وعلى ذلك فإن مثل هذه السفينة الجبارة لم تكن إلا مجرد سيفينة المبارض صنعها ملك مريض يحب العظمة والفخفخة الجوفاء (٢٩٠).

وهناك العديد من الأدلة الأثرية التي تشهد بعظمة الأسطول البطلمي وتفوقه، من بينها لوحة من الفسيفساء (أنظر ملحق رقم ٣٢) عثر عليها في دلتا النيال، محفوظة الآن بمتحف الإسكندرية (٨٠) وقد صورت فيها الإسكندرية باعتبارها سيدة

البحار. فقد رمز إلى الإسكندرية بسيدة على رأسها تاج بحري، وعلى كتفيها عبساءة حربية، وفي يدها اليسرى علامة الانتصارات البحرية. ويري "روستوفتزف" أن هذا الأثر يرجع إلى عصر البطالمة الأواخر، وأنه منقول عن قطعة فنية أقدم عهداً من هذه الفسيفساء، وأن صاحب هذه القطعة الفنية كان واحداً من فناني مدينة الإسكندرية، أراد أن يعبر من خلالها عن المجد البحري الهائل الذي أحرزه البطالمة (١٨).

وهنا أيضاً لوحة من الفسيفساء (أنظر ملحق رقم ٣٣) عثر عليها في مسترل روماني اكتشف بالقرب من مدينة "لبدة الكسبرى" (Leptis Magna) ويعتقسد "روستوفتزف" ألها تصور "الميناء الملكي"الذي كان يقع داخل الميناء الكبير "المينساء الشرقية اليوم" كما تصور مدخل قصر البطالمة، ويرجع هذا الأثر إلى القسرن النساني الميلادي، وهو منقول عن غوذج أقدم ربما يرجع إلى أيام البطالمة. وواضح أن الهدف من هذا الأثر هو التعبير عن السيادة البحرية للبطالمة (٨٢).

## إنشاء الأسطول:

بعد ما أوردنا عن أساطيل البطالمة وإمبراطوريتهم البحرية، لنا أن نسأل سؤالاً مهما، وهو كيف انشأ البطالمة أساطيلهم؟

بداية يشير "روستوفتزف" إلى أن بطلميوس الأول قد اتخذ من الأسطول الذي تركه الاسكندر الأكبر في مصر بعد فتحها نواة بناء قوته البحرية، ولما كان هاذا الأسطول غير كاف لتحقيق أغراضه، فقد سعي إلى تكوين أسطول أكبر من ذلك وأعظم (٨٣) لتحقيق ذلك فقد سلك طرقاً أربعة وهي:

أولاً: السفن التي كانت الدولة تبنيها على نفقتها الخاصة:

ومن ميزانية رصدت خصيصاً لهذا الغزض، ( ( ( الله في الله الله الله الله في عهد بطلميوس الأول "سوتير" ( ( Soter ) ( ( الله في الله فيلادلفوس ( ( ۲۵۱ ) ( ۲۵۰ ) تحوي أمراً موجهساً

من هذا الملك إلى وزير ماليته "أبوللونيوس" بأن يقطع عدداً كبيراً من الأشـــجار وذلك لبناء سفن حربية (٨٦).

#### وجاء فيها:

"من أبوللونيوس إلى ديمتريوس (Δημητριος)، تحية، أصدر الملك تعليمات بأن الأشجار المحلية المعروفة باسم السنط والصفصاف يجب أن تقطع لتجهيز الأسطول الملكي الكبير".

ثانياً: السفن التي كان يستأجرها الملك:

فقد ورد عن "بولييوس" (Polybios) أن الملك البطلمي كان يستأجر جانباً من السفن ليخوض بها المعارك البحرية (٨٧)، ولم يكن ذلك أمراً غريبا، فقد كان الملك يستأجر المخازبين الذين يتقنون فناً معيناً من فنون الحرب (٨٨) فضللاً عن أن استئجار السفن والبحارة من المدن، وأحياناً استئجار وحدات بحرية من القراصنة، وكان أمراً متعارف عليه بين ملوك العصر الهيللينسني (٨٩).

ثالثاً: السفن التي كان يفرض على الأثرياء من المواطنين إعدادها وتقديمها للملك:

وذلك وفقاً للنظام الذي ابتدعته أثينا (Athena)، وشاع خارجها في كــل عصر واتبعه الاسكندر الأكبر نفسه في بناء أسطوله (٩٠٠). ولدينا بردية (٩١٠) تعــود إلى حوالي عام (٢٥٧ ق.م) خاصة بتطبيق هذا النظام في إحــدى مــدن الإمبراطوريــة البطلمية وهي مدينة "هاليكارناسوس" (Αλικαρνασσος) وهــذه البرديــة عبارة عن خطاب مرسل من "أبوللودوتوس" (Απολλοδοτος) أحد مرؤســى "أبوللونيوس"، وربما كان أبوللونيوس يشغل منصب "أويكونوموس" الديويكيتيس"، وربما كان أبوللونيوس يشغل منصب "أويكونوموس" ملكي يقيم في كاريا (Caria) إلى وكيله خارميديس (Χαρμιδει) والذي مــن المختمل أنه كان يقيم في الإسكندرية.

وكان هذا الخطاب يحوي تعليمات مسن أبوللونيوس إلى شخص يدعي كسانثيبوس (Ξανθιππος) أمر وكيله خارميديس أن يحملها إليه (عربية عسانثيبوس هذا كان "تريرارخيس (τριπραρχες) أي قائد سفينة "حربية "ثلاثية المجاديف" (τριπραρχες) فضلاً عن كونه رجلاً ثرياً من هؤلاء الذين يقع عليهم عبء تجهيز وإعداد سفن للأسطول البطلمي. وكانست هذه التعليمات تتعلق بجمع الأموال اللازمة لإعداد وتجهيز سفينة حربية، من مدينة هاليكارناسوس (٩٤٠). إن كسانثيبوس نفسه كما يعتقد "فيلكن" (Wilcken) كان مواطناً من هاليكارناسوس (٩٠٠) وربما كان مواطنا سكندرياً كما يرجح "إدجار" ناشر البردية، لكونه كان يقيم في الإسكندرية وبين كونه مواطناً من هاليكارناسوس (٩٠٠). ويستند وجود كسانثيبوس في الإسكندرية وبين كونه مواطناً من هاليكارناسوس أي الإسكندرية وبين كونه مواطناً من هاليكارناسوس أي الإسكندرية وبين كونه مواطناً من هاليكارناسوس في مساعدة في هذا إلى أن الضرائب التي تم جمعها في هاليكارناسوس لم تستخدم في مساعدة مواطني الإسكندرية وإعفائهم من الخدمة الإلزامية (٩٨٠).

ولكن "باجنال" (Bagnall) لا يقبل رأي "فيلكن" هذا ويري أن الضــرائب التي تم جمعها من مواطني هاليكارناسوس قد عادت في النهاية إلى الخزانة الملكيــة في إسكندرية (٩٩) وهو بذلك يتفق مع إدجار في أن كسانثيبوس كان مواطناً سكندرياً.

علي كل حال يتضح مما سبق أن هاليكارناسوس قد وقع عليها عبء إعسداد وتجهيز سفينة حربية للأسطول البطلمي، ويؤكد ذلك قول "فيلكن" بأن هذه المدينة كانت إحدى المدن التابعة للإمبراطورية البطلمية، وألها كانت خاضعة لعسبء السر" Τριηραρχης" أي تجهيز سفن حربية للأسطول الملكي" (١٠٠٠) إذ أن البطالمة كانوا يعتمدون علي الخدمة الإلزامية في المدن اليونانية والفينيقية داخل إمبراطوريتهم، في إمداد جزء من أسطولهم بالسفن الحربية ولم يقتصر الأمر علي المدن اليونانية فقط، بل والمدن الإقليمية أيضا مثل الإسكندرية و نقراطيس (Naucratis) (١٠٠١)

ويؤكد "روستوفتزف" هذا الرأي بقوله:

"وكان النصيب الأكبر من التعهد بأداء هذه الخدمة أي (Τριηραρχης) المتعلقة بالأسطول الملكي من مدن الإمبراطورية؛ المدن اليونانية والفينيقية "(١٠٢) ولكن لم يكن عبء هذه الخدمة تلقي علي كاهل تلك المدن وحدها فقد شاركتها المدن الإقليمية مثل الإسكندرية نقراطيس "(١٠٣) وذلك ما ذكره "باجنال" سابقاً (١٠٠) وأكد عليه "فيلكن" أيضا (١٠٠).

ولا شك في أن هذا العبء لم يفرض على المصريين، ليس شفقة بهم وإنما لأنه لم يكن في وسعهم على الأقل في عهد البطالمة الأوائل، الاضطلاع به بسبب فقرهم وقلة مواردهم مع كثرة الالتزامات الأخرى والتي أرهقهم البطالمة بما (١٠٠١).

رابعاً: السفن التي كان البطالمة يستولون عليها من الجزر:

والتي يخضعونها لسلطاهم، فقد ذكر "روستوفتزف" أن البطالمة عندما سيطروا على عصبة جزر بحر إيجة كان أسطول هذه العصبة يكون جزءاً هاماً مسن أسطول البطالمة (١٠٧).

كان هذا عن كيفية تكوين البطالمة لأساطيلهم، فماذا عن رجال الأسطول؟ لقد كان رجال الأسطول يتألفون من فئتين رئيسيتين:

١- فئة البحارة و المجدفين.

٧- فئة المحاربين (١٠٨).

أما الفئة الأولى: فقد كان المواطنون المصريون يشكلون الغالبية العظمي منها (109 منها (109 بدليل ما جاء في قرار حجر رشيد (Rosetta Stone) الذي صدر في عهد بطلميوس الخامس إبيفانيس (Epiphanes) عام 197 ق.م بشان إعفاء مزارعي المعابد وعبيدها من الخدمة في الأسطول (110).

"συλληψιν των εις την ναυτειαν"

ويشير "بيفان" (Bevan) إلى أن كلمة "٧٥٤٠٤١٥ " وربا تشير إلى نوع من أنواع الخدمة الإلزامية الخاصة بالأسطول (١١١) ويبدو أن البطالمة لم يفرضوا هــنه الحدمة الثقيلة على مزارعي المعابد وحدهم، وإغا على الفيلاحين المصريين عامة. ولما أراد الملك بطلميوس الخامس أن يتقرب من الكهنة المصريين ليسترضيهم، نظراً لظروف الثورات القومية واضطراب الأوضاع في وادي النيل، قرر إعفاء مزارعي المعابد من هذه الخدمة (١١٢) ويشير "السعدية" إلى استمرار الثورات الشعبية المصرية على الرغم من كل الإغراءات والإعفاءات الملكية الواردة في هذا القرار، (١١٠) كما يشير إلى إكراه المصريين على الخدمة البحرية، وذلك عقب ثـورهم الأولى ضيد بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول (Euergetes I) (١١٤) كما أن إحدى برديات بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول (Euergetes I) (١١٤) كما أن إحدى برديات والبحارة المصريين من الخدمة (١٤١٥) عما يدل علي أهم كانوا يجبرون على العميل في الأسطول البطلمي.

كما تشير إحدى البرديات التي تعود إلى العام السابع من حكم بطلميوس الثالث إلى أن البطالمة كانوا يلجنون إلى تجنيد البحارة والمجدفين من بين المحكوم عليهم بالسجن في جرائم مختلفة لأداء هذه الخدمة (١١٦) حيث جاء في هذه البردية أن طاقم إحدى السفن قد استاءوا من إلزامهم بالعمل في أحد المحاجر لفترة أطول من المتفق عليه (١١٧). وكما هو معروف فإن البطالمة كانوا يستخدمون المساجين في العمل في المحاجر والمناجم (١١٨).

أما الفئة الثانية: وهي فئة المحاربين، فمن المحتمل ألها كانت تؤخذ من المواطنين المصريين، وبالتحديد طبقة المحاربين الذين كان يطلق عليهم اسم "مساخيموي" (119) وذلك استناداً إلى ما جاء لدي المؤرخ الإغريقي "باوسانياس" (Pausanias) عسن حرب "خرمونيدس" إذ يقول أن أمير البحر البطلمي "باتروكلوس" (Patroclos)

طلب إلى الإسبرطيين مهاجمة أنتيجونوس من الأمام ليقوم هو بمهاجمتهم من الخلف، لأنه ليس من الإنصاف لرجال أسطوله المصريين منازلة المقدونيين في البر (١٢٠) ولكن "نصحي" لا يقبل رواية "باوسانياس" التي يعزوها إلى باتروكلوس، وذلك لعدة أسباب منها:

- ١٠ البطالمة الأوائل لم يثقوا في كفاءة المصريين الحربية ومقدر قم علي منازلة المقدونيين، ومن ثم لم يعتمدوا عليهم في تكوين قواقم المحاربة البحرية؟
- ٢- إن ما عزاه "باوسانياس" إلى "باتروكلوس" يدل دلالة قاطعة على عدم
   ثقة البطالمة وقوادهم في كفاءة المصريين الحربية. فكيف إذا كونوا جنود
   أسطولهم وهم لا يثقون في كفاءهم الحربية؟
- ٣- إنه حتى في موقعة رفح (عام ٢١٧ ق.م) لم يعتمد بطلميوس الرابع فيلوباتور على المصريين إلا مضطراً حين كانت المخاطر تحف همم ولم يكن في وسعه تجنيد عدد كاف من المقدونيين والإغريق، ولم نعرف أن أحداً من البطالمة الأوائل اضطرته الظروف إلى الاعتماد على المصريين في تكوين القوات البحرية، بل أن بطلميوس الرابع حين اقدم على الاعتماد على المصريين وصف القدماء عمله هذا بأنه "بدعة خطيرة" مما يقطع بأن أحداً من أسلافه لم يسبقه إلى ذلك.

لكل ما سبق فإن "نصحي" يستبعد أن يكون البطالمة الأوائل قد اعتمدوا علي المصريين في تكوين جنود الأسطول (١٢١) والرأي المرجح هو أن الغالبية العظمي مسن المجدفين والبحارة في الأسطول كانوا من المزارعين والعمال، أما الخساربون فيكانست غالبيتهم العظمي من المقدونيين والإغريق ومن هم علي شاكلتهم (١٢٢) ويؤيسد هسذا الرأي ما جاء عند المؤرخ ديودروس الصقلي، بأن بطلميوس الأول بعد أن انتصسر

على عدوه اللدود انتيجونوس في معركة غزا عام ٣١٢ والتي كان يقود قوات انتيجونوس فيها أبنه ديميتريوس، ضم أسري الحرب الفين وقعوا في قبضته إلى وحدات بالأسطول (١٣٢٠) كما تشير إلى ذلك أيضا بردية تعود إلى العام ١٥٩ ق.م توضح لنا أن رجالاً من الجزر اليونانية عملوا كمحاربين في الأسطول (١٢٤).

ولقد وزع البطالة أسطولهم البحري في شكل وحدات على موانيهم الهامسة مثل الإسكندرية وقبرص وسلاميس وثيرا وربما قورينة ، حين كانت جزيرتا ساموس ،وكوس (Cos) في حوزة البطالة، كان جزء من الأسطول البطلمي يرابط  $^{(170)}$ . فضلاً عن وجود أسطولاً بحرياً مرابط علي البحر الأحمر لحمايته من القراصينة  $^{(171)}$  وربما أبقت أيضاً على أسطول صغير من الزوارق يجوب البحر ألإيجي كقوت من الشرطة  $^{(171)}$  وكانت كل وحدة من هذه الوحدات بكل ميناء من الموانئ تشمل الشرطة  $^{(170)}$  وكان على رأس كل وحدة قائد عام يحمل لقب "ناوار خوس" ( $^{(170)}$  وكان على رأس كل وحدة قائد عام يحمل لقواد "ناوار خوس" ( $^{(170)}$  وكان على رأس كل وحدة قائد عام يحمل قواد وحدات الأسطول ( $^{(170)}$ )، ولكن من المحتمل أن نفس اللقب كان يحمله قواد وحدات الأسطول ( $^{(170)}$ ).

وفي القرن الثاني ق.م قام حاكم قبرص بضم "الناوارخوس" تحت قيادته والمحدة، وسمي كل وكان يعمل تحت قيادة "الناوارخوس" أمراء السفن التي تضمها الوحدة، وسمي كل منهم "تريراخوس" (Τριηραρχος) (١٣٠٠)، ويري "باجنال" أن هذه المهمة كان يتم الترشيح لها كخدمة إلزامية تزود بها السفن من المدن اليونانية خارج وداخل مصر (١٣١٠) وهذا ربما يرجح الرأي القائل بأن المهام المتواضعة في أسطول كان يقوم بها المصريون، أما المهام الرفيعة فكان البطالمة يعتمدون فيها علي مواطنو المدن الإغريقية سواء خارج مصر أو داخلها.

ومن غير المستبعد أن "التريرارخوس" كان لسه مساعد يسمي "هيبوتريرارخوس" (Υποτριηραρχος) ففي بردية "زينون" سابقة الذكر

نعليم أن المسدعو كسسانيبوس كسان "تريرارخسوس" للسسفينة المرابطسة في هاليكارناسوس (١٣٣) وأيضاً في بردية "بيتري" سابقة الذكر أيضاً، نجسد أن مرسسل الخطاب يعزو تحمل أفراد طاقم السفينة الذين يعملون في المنجم، للعمل لفترة أطول من المتفق عليها، رغم استيائهم من هسذا إلا أن قائسد سسفينتهم الحربية، السائقق عليها، رغم استيائهم من هسذا إلا أن قائسد سسفينتهم الحربية، السائعة "Τριηραρχηει"، غير موجود (١٣٤) كما أن هناك بردية أخرى تعود إلى فتسرة حكم بطلميوس الثالث (٣٩- ٢٤٠ ق.م) ثبت فيها أن مساعد قائسد السفينة" (Χποτριηραρχος) " "حورس" أعطى بعض الغنائم المستحقة (Δεια) لامرأة مات زوجها في الخدمة العسكرية (١٣٥) وبردية أخرى من "تبتونيس" جاء في حسساب مصرف خاص بالمعاملات اليومية انه سجل على حساب شخص يسدعي صاحب مصرف خاص بالمعاملات اليومية انه سجل على حساب شخص يسدعي حربية "Τριηραρχει").

# السفسن التجاريسة

أولاً: في عصر البطالمة:

اهتم البطالمة اهتماماً شديداً بتجارة مصر الخارجية، فبذلوا قصارى جهدهم لتنميتها وتنشطيها؛ ذلك لأن التجارة الخارجية كانت تمثل مورداً من أهم مدواردهم المالية (۱۳۷) و كانت قوة البطالمة سواء في مصر أو خارجها تعتمد بشكل كبير علي رخائها الاقتصادي، وهذا الرخاء هو الذي أعالهم علي بناء قوقم العسكرية في البر والبحر (۱۳۸).

ولقد امتدت علاقات مصر التجارية – خارج نطاق إمبراطوريتها إلى نواحي ثلاث:

- ١- ناحية بحر إ يجة والبحر الأسود.
- ٢- ناحية الغرب والشمال الغربي.
  - ٣- ناحية الجنوب والشرق (١٣٩).

## أولاً: ناحية بحر إيجة والبحر الأسود:

لقد كانت الصلات التجارية بين مصر والإغريق قائمة منذ زمن بعيد، وذلك حين سمح لهم الملوك الفراعنة في القرن السابع ق.م بالإقامة على أحد مصبات النيـــل الشرقية.

وكذلك حين جمع الملك أحمس الثاني في القرن السادس ق.م الجالية الإغريقية كلها في "نقراطيس" في غرب الدلتا (١٤٠) وهي مدينة زارها الإغريق بلا شك مسن قبل، ولكن ازدهارها يرجع إلى هذا التاريخ، وكانت نقراطيس مؤسسة تجارية طالما قصدها الأجانب على الرغم من أن عصرها الزاهر كان على الأرجىح في القرن السادس ق.م إلا ألها احتفظت بكيالها طوال العهد الفارسي، ولم يندثر إلا في القرن الثالث ق.م (١٤١) وذلك حين فقدت أهميتها أمام الإسكندرية التي خلفتها في العظمة (١٤٠) ويؤكد ذلك قول "نصحي" "وقد انتقص تأسيس الإسكندرية من الأهمية التجارية التي كانت تتمتع بها نقراطيس (٢٤٠) وكانت الإسكندرية الطريح لنقل منتجات مصر بل ومنتجات أفريقيا وبلاد العرب إلى البحر المتوسط (١٤٠) فقد نجح منتجات مصر بل ومنتجات أفريقيا وبلاد العرب إلى البحر المتوسط (١٤٠) فقد نجح البطالمة في جعل عاصمتهم الإسكندرية أهم مدينة تجارية في عالم ما بعد الإسكندرية الم مدينة تجارية في عالم ما بعد الإسكندرية الم مدينة تجارية في عالم ما بعد الإسكندرية المناء المزدهر في جماعات كبيرة حيث الأكبر بأسره فكان التجار يفدون إلى هذا الميناء المزدهر في جماعات كبيرة حيث يعقدون الصفقات مع التجار الأجانب (١٤٠).

ولاشك في أن تأسيس مدينة الإسكندرية قد أحدث ثورة في مسار التجارة البحرية، فقد أصبحت هذه المدينة الجديدة، المقر الرئيسي لتجارة الهند في عصر "فيلادلفوس" وصارت في ذلك الوقت من أغني دول العالم، فكانت هي التي تمون كل موانئ البحر المتوسط، إذ كانت اليونان وروما، وآسيا وأفريقيا ياتون إلى أسواق الإسكندرية للحصول علي تموينهم (١٤٦) وكانت الحيوب أهم سلعة صدرها مصر إلى هذه الأسواق، ولكنها لم تكن السلعة الوحيدة، فقد صدرت مصر سلعاً أخرى بعضها

محلياً وبعضها الآخر يأتيها من الجنوب والشرق لتعيد هذه تصيديره (١٤٧٠). كدلك كانت مصر تستورد من هذه السوق سلعاً شي، كالنبيذ وزيت الزيتون والصوف والعسل والسمك والمجفف والفاكهة والجبن والمرمر والحديد والقطران (١٤٨٠).

وفي شرق البحر المتوسط، كانت رودس (Rhodes) تحتفظ مع الإسكندرية منذ تأسيسها زمن الاسكندر، بروابط قوية مِن الصداقة والمصالح التجارية المتبادلية، وذلك حين اتخذ "كليومينيس" (Kleomenes) له مكاتب ومخازن في رودس، كان لها دور فعال في إدارة شبكته التجارية. واستمرت هذه العلاقات قوية طيلة القرن الثالث ق.م (159).

وكذلك كانت هناك علاقات تجارية بين مصر و ديلوس (Delos) وذلك منذ القرن الثاني ق.م حين ظهرت روما فجأة علي ألها القوة المسيطرة في حوض البحر المتوسط، وانتهجت سياسة التوسع والسيطرة في الشرق وتطبيقاً فهذه السياسة الجديدة، لم تعد روما تتحمل استمرار وجود رودس مزدهرة ومستقلة، وفي نفسس الوقت لم ترغب في اللجوء إلى استخدام القوة ضد جزيرة قوية نائية ولكنها حققت هدفها عن طريق الضغط على الدول الأخرى لتوقف تعاملاتها التجارية مسع رودس وتنقلها إلى ديلوس، وكانت الإسكندرية من المراكز التجارية الهامة الستي تعرضت للضغط من جانب روما، واستجابت له، فنقلت متاجرها ومخازها مسن رودس إلى ديلوس (١٠٠٠) ولدينا من الأدلة ما يشير إلى العلاقات التجارية بين الإسكندرية و ديلوس ومنها تمثالان أقامهما بطلميوس الثامن "يورجيتيس الثاني" تكريماً لاثنين مسن كبار الموظفين في هيئة وصفت بألها جمعية الكبار (Koinon Presbuteron)، وأيضاً الموظفين في هيئة وصفت بألها جمعية نجهل الهدف من دفع هذا المال، إلا إننا لا نستبعد أن هذه الجمعية كانت لملاك السفن أو للتجار السكندرين (١٥٠١).

ثانياً: ناحية الغرب والشمال الغربي:

كانت مصر البطلمية، هي الدولة الهيلينستية الوحيدة التي أنشأت علاقيات رسمية مع روما الناهضة، والتي ظهرت كقوة مؤثرة في حوض البحر المتوسط، وعقدت معها معاهدة عام ٢٧٣ ق.م علي اثر سفارات وبعثات من الجانبين. ويبدو أن أحد أهداف هذه السفارات كان يرمي إلى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين (١٥٢).

كذلك أنشأ فيلادلفوس علاقات ودية مع سراقوسة أدت إلى قيام علاقات اقتصادية بنيهما(١٥٢).

فضلاً على العلاقات الوطيدة بني مصر و قرطاجنة قبل الحرب البونيـــة الأولى وبعدها على السواء (١٥٤).

ثالثاً: ناحية الجنوب والشرق:

لقد بذل البطالمة جهوداً كبيرة لتنمية التجارة مع الشرق وكان البحر الأهسر قد طهر من القرصنة وأنشئت المعاقل التجارية على ساحلية، ونقل البطالمة السروائح العطرية والتوابل من بلاد العرب إلى الإسكندرية (١٥٥٠).

وكانت تجارة الشرق تسلك ثلاث طرق رئيسية في سبيلها إلى البحر المتوسط. ١ – طريق الشمال:

وكان يتجه من أواسط آسيا إلى بحر قــزوين والبحــر الأســود والبســفور والدردنيل.

٧- طريق الوسط:

وكان أهمها جميعاً خلال القرن الثالث ق.م، ويمتد من الهند إلى سليوكيا ومنها إلى دمشق وصور أو إلى إنطاكية(١٥٦).

٣- طريق الجنوب:

وكان يأتي من الهند عن طريق البحر إلى المواني التي تقع في جنوب أو جنوب شرق بلاد العرب، حيث كانت السفن الهندية تفرغ حمولتها هناك، وذلك لأن هلذا الطريق كان يقع تحت سيطرة العرب، ولم يكن العرب يسمحون للأسطول الهندي بدخول باب المندب (١٥٧).

وكانت هذه التجارة تأخذ طريقها إلى الشمال عن طريقين:

الطريق الأول: هو الطريق البحري بمحاذاة الشاطئ الأفريقي أو بمحاذاة شاطئ بلاد العرب، حتى أقصى الشمال في البحر الأحمر (١٥٨).

والطريق الثاني: وهو الطريق البري القديم، والذي كان يعرف "بطريق البخور" وكان يمر بسبأ ومعين ويثرب (المدينة حالياً) والعلا = (Dedam) وأيلة (العقبة) ثم إلى البتراء (١٥٩).

ثانياً: في عصر الرومان:

لقد نشأت تجارة ضخمة في العصر الرومايي استجابة لحاجيات التجارة العالمية آنذاك، وهي تجارة لم يعرف لها مثيل من قبل، وما مسن شك في أن الإمبراطورية الرومانية التي وحدت العالم القديم ويسرت الانتقال من إقليم إلى إقليم كانست مسن أكبر أسباب ازدهار التجارة العالمية (١٦٠) هذا إلى جانب استفادة التجار من سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الفردي التي سار عليها الرومان لذلك فقد ازدهرت في الإمبراطورية الرومانية واستفادت مصر من نموها وساعد على ذلك موقع مصر المتوسط في دائرة الإمبراطورية الرومانية إلى جانب وجود عدد كبير مسن الموانئ الصالحة للملاحة على كل من البحرين المتوسط والأهر (١٦١) فضلاً عن أن موقع البحر المتوسط نفسه في قلب العالم المتحضر، أدى إلى اتساع وتنوع التجسارة موقع البحر المتوسط نفسه في قلب العالم المتحضر، أدى إلى اتساع وتنوع التجسارة عبر البحر المتوسط

من ميناء إلى آخر محملة بكُل شئ، من الجواهر إلى السجاد ومن القماش الحريري إلى كمينات طبخته من الموهو (١٦٢) لذا فقد أصبحت الإسكندرية أكبر مركز تجاري في العالم بأسرة (١٦٢) وقد استفادت مصر مسن التجارة وخصوصاً مسن التجارة الشرقية (١٦٤).

ويفتور لنا الجغرافي "سترابون" مدي ازدهار التجارة الشرقية بقوله كما أشرنا في موضع سابق"إن السفن التي كانت تستر في البحر الأحر والتي لم تتعدد الحليج الفارسي لم تكن تزيد علي عشرين سفينة أما الآن فإن الأساطيل الكبيرة تسير إلى الهند والي أقضى حدود أفيوبيا، وتعود منها محملة إلى مصر بأعلى البضائع ثم تسوزع منها إلى سائر البلاد «(170). ولا أهل علي ازدهار حجم تجارة الهند الشرقية من قسول سترابون أيضاً "بأن تجار الإسكندرية كانت لديهم مائة وعشرون سيفينة تعميل في تجارة الهند الشرقية "بأن تجار الإسكندرية كانت لديهم أن عدد السفن قد زاد سستة أضغاف عن ذي قبل ولم تقتضر الزيادة على عدد السفن فحسب بل أن حجم السفن نفستها زاد كثيراً وأصبحت المتفن المستخدمة في البخار الشرقية ذات أحجام اكبر وقادة أعلى (177).

وَمَنَ الْأُسْبَاتِ الْتِيَ الْحَتْ إِلَى زِيادة حجم التجارة الشرقية بل والجنوبية أيضاً.

اولاً: اكتشاف الزياج الموسمية في المحيط الهندي حوالي القرن الأول ق.م -كما ذكرنا

نسابقاً - فلقد أعان هذا الاكتشاف بحارة الإسكندرية أن يتخدوا طريقا

هباشواً عبر المحيظ بين محرج البحر الأخر الجنوبي ومصب فمر السند و ملبار

(Malabaty) بلدلاً من السير بسفنهم بحذاء الساحل (١٦٨) وبشكل عام فقد
اقتى هذا الاكتشاف إلى سرعة السفر بحيث اصبح ممكناً إتمام الرحلة بسين

مضور والهند فهاباً وإياباً في العام نفسه، وهو ما لم يكن ممكناً من قبل (١٦٩).

ثانياً: اهتمام بعض الأباطرة الرومان بهذه التجارة، بل لقد كان لأغسطس ما يمكن أن نسميه بسياسة البحر الأحمر. وتتلخص في تأمين المواني المصرية الواقعة عليه، ولذلك وضع ميناء بيرينيكي (Berenice) (الحراس) تحت إمرة قائد يحمل لقب قائد بيرينيكي (Praefectus Berenices) او قائد جبل بيرينيكي لقب قائد بيرينيكي (Praefectus Montis) وكان يتولي إدارة المنطقة والإشراف على مناجمها ومحاجرها بمساعدة مشرف (Procurator) إلى جانب قيادة الحاميات التي وضعت لحراسة هذه المناجم وتأمين الطرق الصحراوية بسين النيل والبحر الأحمر وما فيها من آبار وصهاريج (۱۷۰۰) فضلاً عن الحملة التي أرسلها إلى اليمن سابقة الذكر بقيادة أيليوس جاللوس.

وكانت السفن التجارية تسير عادة في حراسة سفن مسلحة تسليحاً جيداً للدفع خطر القراصنة عنها (١٧١) ومنها الأسطول الذي وضعه تراجسان (Trajan) (١٧٠ – ٩٨) (١٧٠) وكان هناك ثلاث موانئ رئيسية تبدأ منها السفن رحلتها البحرية ومنها:

- ١- ميناء "أرسينوي" على رأس خليج السويس.
- ٣- ميناء "ميوس هورموس" في منتصف الطريق.
  - ٣- ميناء بيرينيكي في أقصى الجنوب.

وكان كل من أرسينوي و بيرينيكي بهما رياح شديدة، ومياههما ضحلة عمسا كان يسبب قلقاً شديداً للسفن. لذلك فقد أصبحت ميوس هورموس تدريجياً المينساء الرئيسي (١٧٣)

ويمكننا القول أن التجارة الشرقية ازدهرت ازدهاراً كبيراً خلال القرن الأول الميلادي، ودليلنا على ذلك شكوى بليني (Pliny) من أن هذه التجارة (الشنسرقية) استرفت أموال الإمبراطورية الرومانية (۱۷٤).

واصلت التجارة الشرقية نموها وازدهارها في القرن الثاني الميلادي، وساعد علي ذلك شق الطريق البري الهام الذي ربط بين أيلة علي رأس خليج العقبة وبسين دمشق ماراً بالبتراء وبصري (١٧٥) فضلاً عن اهتمام الإمبراطور "تراجان" بتنظيف وإنعاش القناة التي تربط بين النيل والبحر الأحمر والتي سميت فيما بعد باسم "فسر تراجان" (Trajan's River)، ولقد حملت هذه القناة الكم الأكبر من الحركة التجارية إلى إسكندرية (١٧٠١) وكانت تمر من أقصى شرق فرع النيل عبر المبحيرات المرة إلى أرسينوي على البحر الأحمر (١٧٧١) وكانت قادرة على أن تستوعب أضخم السفن التجارية (١٧٨١) وكانت قادرة على أن تستوعب أضخم السفن التجارية (١٧٨١) وكانت قادرة على أن تستوعب أضخم حالياً) ماراً بمدينة "بوباسطيس" (Bubastis) وفاقوز (فاقوس) كانت السفن تسير فيه حتي بحيرة المترلة ومنها إلى بلوزيوم (بورسعيد) ومنها إلى البحر المتوسط (١٧٩١) فضلاً عن الطريق الشرقي الذي كان يخرج من منف إلى القلزم ومنها إلى البحر المتوسط فضلاً عن الطريق الشرقي الذي كان يخرج من منف إلى القلزم ومنها إلى البحر المتوسط الأحمر (١٨٠١).

ويبدو أن التجار الرومان كانوا أهم التجار الذين شاركوا في التجارة الشرقية. فقد كان هناك شركات نقل تقوم بنقل السلع من قفط إلى موانئ البحر الأحمر ومسن هذه الموانئ تسلم إلى شركات التصدير، والتي كان يمتلك أغلبها مواطنون رومسان، ولم يكن أغلب هؤلاء التجار يقيمون في موانئ البحر الأحمر وإنما كانوا يعهدون يادارة أعمالهم إلى وكلاء تجاريين (١٨١) وكانت البضائع المشحونة إلى مسوانئ البحر الأحمر تتضمن، القمح، والشعير، والأدوية، والنبيذ، واليانسون، والحشب، والجلود، والقنب، وغيرها من السلع (١٨١) ويبدو أن التجار الرومان كانوا يجنون ثروات طائلة من وراء اشتغالهم بهذه التجارة، ويؤكد ذلك قول بليني:

"بأن السلع الشرقية كانت لا تصل إلى روما إلا بعد أن يتضاعف ثمنها مائسة مرة، وأن الهند كانت تأخذ كل عام ما لا يقل على على وه مليون سيستركيس (Sesterces) في مقابل بضائع تباع لنا بأثمان تبلغ مائة ضعف ثمنها الأصلي (Annona)

لقد كانت مصر أغني ولايات الإمبراطورية الرومانية وأهمها استراتيجياً وتجارياً، فقد كانت هي وولاية إفريقية عد الإمبراطورية بحوالي خسة ملايين مكيال رومانى من القمح وهو ما يعادل ثلث الكمية التي يستهلكها الشعب الروماني سنوياً (١٨٤) ولقد اهتم الأباطرة الرومان اهتماماً شديداً بعملية نقل الأنونا وخاصة الأنونا العسكرية (Cara Annona). وكانت الأنونا ترسل من مصر صيفاً وشتاءاً، ولما كان الإبحار شتاءًا فيه مخاطر كبيرة ، فقد أجزل الأباطرة الرومان العطاء لقباطنــة السفن، وذلك لحثهم وتشجيعهم على الإبحار شتاءاً، وبالطبع لم يكن الإبحـــار شــــتاءً مستحيلاً بشكل مطلق ولكن التاجر العادي كان يخشى المجازفة بالقاء نفسه في أحضان المياه العاصفة (١٨٥) وكان أمل روما في الاعتماد على القمح المصري كسبيراً، فقد ذكر أوريليوس فيكتور (Aurelius Victor) المؤرخ الذي كان يشغل وظيفة حاكم بانونيا (Banonnia) عام ٣٦٠م والذي كتب تساريخ الإمبراطوريـــة مـــن أغسطس حتى قسطنطين الثماني (Costantinus II) (٣٦٠ - ٣٥٣) "إن رومها كانت تحصل من مصر في بداية عصر أغسطس على ما يعادل مليون إردب قميح بالمعيار المصري سنوياً" بل إن اعتماد الرومان على القمح بدأ منذ أيام البطالة، وقــد أدى تدفق القمح المصري الجيد والرخيص إلى كساد زراعة القمح في إيطاليا حيث لجأ الفلاحون الإيطاليون إلى استبدال مزارع القمح بمزارع الكروم<sup>(١٨٩)</sup> ولهذا كتب المؤرخ" تاكيتوس" (Tacitus) بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد روما على ما تستجه من القمح وبداية الاعتماد وعلى القمح المصري وقال بـالحرف الواحـــد "إن روما لم يصبها الجدب، لكننا نفضل استغلال أفريقيا ومصر، لقد أصببحت حياة الشعب الروماني رهناً بالسفن"(١٨٧).

## أنــواع السفن:

في عصر البطالمة تنوعت طرز السفن في أسطول البطالمة الحربي والتجاري، ولا شك أن هذه الطرز كانت معروفة في العالم الهيللينستي كله، وكانت لها أشباه ونظائر في أساطيل معاصريهم ملوك الدولة الهيللينستية الأخرى(١٨٨).

## أولاً: سفن القتال:

كانت سفن القتال مختلفة الأنواع والأحجام أهمها:

- ۱- "باریدیس" (Barides) ویبدو أن هذا الطراز قد استخدم منذ القرن الخامس ق.م.
- ٣- "الموبارونيس" (Myoparones) وهذا النوع من السفن استخدمه كل الملوك في العصر الهيللينستي في البحر المتوسط خلال القرن الأول ق.م، وشاع استخدامه أيضا بين القراصنة، وهو اكثر اتساعاً من سفن القتال الأخرى.
- ٣- "بريستيس" (Pristes) وشاع هذا النوع عند الإغريق في القرن الأول
   ق.م ونقله عنهم الملوك الهيللنستيون والاسم يعني "سمكة القرش ذات
   السيف"(١٨٩).
- ٤- "لمبوس" (Lembos) وهو نوع صغير من سفن القتال وهو أشبه بالمراكب المقاتلة، وعرف أول ما عرف في "الليريا" ببلاد الإغريسق في القرن الثالث ق.م وكان يستخدم أساساً للهجمات السريعة الخاطفة، كما استخدم في أعمال القرصنة.

- الينينكولوس" (Leninkulos) وهو نوع آخر من سفن القتال
   الصغيرة، شاع استعماله أواخر العصر البطلمي، قد أطلق هذا الاسم من
   باب التعميم على كل سفن الحرب الصغيرة.
- "كامارا" (Camara) وهو نوع خفيف من سفن القتال شاع استعماله في البحر الأسود بصفة خاصة خلال القرن الأول ق.م.
- اكاتوس" (Akatos) وقد عرفت هذا النوع جميع الأساطيل القديمة في العصر الهيلينستي ثم في العصر الروماني، ويبدو أن كلمسة "أكساتوس"
   كانت تطلق على القوارب ذات الحجم الصغير بصفة عامة.
- "كيلوكيس" (Keloces) وهي من ذلك النوع من السفن الصعيرة السريعة، وكانت تسمي لخفتها وسرعتها الفائقة "خيل السباق" وكانت مهمتها الرئيسية هي نقل التقارير و الأوامر علي وجه السرعة إلى حيث ينبغي لها أن تنقل، كما كانت تستخدم لنقل ضباط الرتب المختلفة من مكان إلى مكان. فضلاً عن استخدام هذا النوع في العصور القديمة فقد ظلت مستعملة في العصر الهيللينستي والرومان (١٩٠٠).

ثانياً: السفن التجارية:

ولقد كان هناك العديد من السفن التجارية المختلفة الأشكال والأحجام ومنها:-

1- "الكركوروس" (κερκουρος) وكانت تستخدم في القتال وفي الأساطيل التجارية معاً، وقد شاع استعماله في البحر المتوسط ابتداءً من أوائل القرن الخامس ق.م إلى منتصف القرن الأول ق.م. غير أن سفن القتال من هذا النوع كانت اصغر حجماً من السفن التجارية (١٩١١).

ولكن يبدو أن هذا النوع من السفن كان استخدامه للأغراض التجارية أكثر منه في الأغراض القتالية، بل يبدو ألها استخدمت بشكل رئيسي علي نطاق واسع في النقل النهري أكثر منه في النقل البحري؛ وذلك لأن العديد من البرديات ذكرت هذا النوع من السفن علي أنه كان يستخدم في النقل النهري، منها بردية "مؤن" (Μοεη) التي تعود إلى العام ١٦٠ ق.م والتي جاء فهيا أن شخصاً يدعي هيراكليتوس (Ηρακλειτος) كان يملك مركباً

هناك العديد من المراكب المختلفة كانت تبحر عبر فهر النيـــل وأن مراكـــب "الكركوروس" كانـــت أكــبرهم، وأفحــا اســتخدمت لنقـــل الغـــلال إلى الإسكندرية (١٩٣٠).

- "كوربيتا" (Corbita) ويتميز هذا النوع من السفن بكبر حجمه وكانت تجوب البحر المتوسط خلال القرنين الثاني والأول ق.م. (194) وكانست ذات شراع واحد، وتسير ببطء شديد حتى أن "بلاوتوس" (Plautus) يصف زوجين من السلاحف بألهما يسيران أبطأ من سفن "الكوربيتا" (tardiores quam corbitae sunt in tranquillo mari)
- ٣- "كوبايا" (Kybaea) هذا النوع من السفن شاع استعماله خلال القرن
   الأول ق.م (١٩٦١).
- ع- "جاولوس" (Gaulos)وهذا النوع استخدمه الفينيقيسون في رحلاقهم التجارية ابتداءاً من القرن السادس إلى أواخر القرن الثالث ق.م (۱۹۷) ولا يستبعد أن يكون الطالمة قد قلدوهم في هذا الميدان (۱۹۸).

و-"ثالاميجوس" (Thalamegos) هو نوع بناه البطالمة من الاستعراض والأبحة والعظمة و يظهروا ثرائهم العريض، ولقسد استخدموها في رحلاهم على صفحة النيل وهم يتنقلون بين الأقاليم، ومن هذا النوع سفينة "كليوباترا" الخاصة والموشاه بالسذهب الخالص، سفينة فيلادلفوس (١٩٩٠)، وقد حدثنا "سترابون" عن هذا النوع من السفن قائلاً "بألها مراكب ذات غرف يبحر عليها الحكام صاعدين إلى مصر العليا" (٢٠٠٠).

ولقد كان هناك أنواع من السفن، وخاصة الحربية منها يرمز إليها باليونانية بكلمات حركية لرقم متبوع بالنهاية (ηρης) (('') فمثلاً كان هناك أنواع مسن السفن تحمل الرقم (٥) أو (٦) أو (٧) و أول ذكر للسفن التي تحمل الرقم (٥) كان في أسطول "ديميتريوس" الذي كان يتولي قيادته هو ووالده "أنتيجونوس" في معركة "سلاميس" عام ٣٠٦ ق.م والتي انتصر فيها علي "بطلميوس الأول" ((''') فقد ذكر "ديودروس" أن أسطول "ديميتريوس" كان به عشرة سيفن ذات السيتة مجاديف، وسبعة بسبعة مجاديف.

. "επτηρεις επτα φοινικων ..εξηρεις δικα

بينما سفن أسطول خصمه بطلميوس الأول لم يكن به أنواع من السفن أكبر من ذات الخمسة مجاديف (٢٠٤) وذلك طبقاً لما ورد عند "ديودوروس" أيضا "بأن سفن بطليموس الأول كان أكبرها حجما ذات الخمسة وأصغرها من ذات الأربعة (٢٠٥).

"ην η μεγιστη πεντηρης, η δ ελαχιστη τετρηρης" ومن خلال قول "ديودروس" هذا يتصح لنا شئ هام وهو أن رقـم السـفينة كان يدل علي حجمها وإمكانياها فمثلاً السفينة التي تحمل الرقم "٤" ذات حجـم أصغر وإمكانيات أقل بينما السفينة الـتي تحمـل الـرقم "٥" تفوقهـا في الحجـم والإمكانيات وكلما زاد الرقم كان هذا يعـنى زيـادة في الحجـم والإمكانيات،

والسرعة، حيث قوة وحرية حركة بقدر عدد المجاديف عليها، وكثرة البحارة العاملين فيها.

ويؤكد "كاسون" ذلك بقوله أن الانتقال من استخدام السفن التي تحمل الرقم "\$" للسفن التي تحمل الرقم "\$" ربحا استغرق نصف قرن وربحا أكثر من ربع قرن للانتقال من استخدام السفن "\$" للسفن "\"("\") وكذلك قول "ديودوروس" بأن أكبر أنواع السفن في أسطول "ديميتريوس" كان السفن التي تحمل الرقم "\"("\").

"τουτων δ ησαν αι μεγισται μιν επτηρεις"

ويذكر "ديودروس" انه كان لديه في مخازنه ٣١٥ سفينة من بينها ثلاث سفن تحمل الرقم "٩١" فضلاً عن السفن التي تحمل السرقم "٤" وعددها عشرة بالإضافة إلى ثلاثة سفن من أنواع مختلفة.

"τετρηρεις μιν εννενηκοντα, πεντηρεις δε δεκα , εννηρεις δε τρεις, δεκηρεις δε δεκα, αφρακτοι δε τρια"  $^{(208)}$ 

ولكن أين كانت تلك السفن التي تحمل الرقم "٩" وكذلك التي تحمل الرقم ١٠ وهي كما قلنا تحمل أرقام تدل علي ألها أكثر تطوراً وأكبر حجماً من السفن التي تحمل أرقاماً اقل في معركة "سلاميس" والتي كانت اكبر سفن ديميريوس بما تحمل الرقم "٧" (٢٠٩)؟

يري "تارن" أن ديميتريوس لأسباب ما لم يأخذ تلك السفن إلى ساحة المعركة، من الممكن؛ لأن بطلميوس الأول لم يكن لديه سفن يزيد حجمها عن السفن السي تحمل الرقم "٥" أو أن ديميتريوس شعر بأن السفن التي تحمل الرقم " ٦" والرقم "٧" التي لديه قد تفي بالغرض، كما أنه فضل أن يكثف من قوته علي تلك السفن بسدلاً

من أن يوزعها علي وحدات من السفن العسكرية الضخمة مما يضعف مسن قوتسه البشرية (٢١٠).

ووصل حجم هذا النوع من السفن في عهد بطلميوس الثاني إلى نوع يحمل الرقم " ٢٠ " والرقم " ٣٠ " ويدل ذلك النقش يرجع إلى عهد ذلك الملك جاء فيه: --

"الملك بطلميوس من أجل بيرجــوتيليس" (Pyrgoteles) بــن "زيــوس" "Zeos" باني الـــ"الثلاثين" و"العشرين" (٢١١) كما وصلت في عهد بطليموس الرابع إلى النوع الذي يحمل الرقم " • ٤ "(٢١٢). كما كان هناك أنواع من السفن تحمل أسماء السلع والمواد الأخرى التي تقوم بنقلها مثل:

- (ολκαδες σιταγωγοι) (Grain-Carries) (ολκαδες σιταγωγους) (Wine-Carries). (ολκαδες οιναγωγους)
- ۳- ناقلات الأحجار (Stone-Carries) ( λιθηγοι ) . " أي حساملات البهائم ( الثيران)، " عشرين". (")

وهناك أيضاً سفن تحمل اسم السلعة التي تنقلها وكذلك تحمل رقماً مثل:-(<sup>۲۱۳</sup> Βουφορτων εικοσορων)

#### ٢- عصر الرومان:

لقد اشتمل أسطول الإمبراطورية الرومانية على العديد من السفن ذات الأنواع والأحجام المختلفة ومن تلك الأنواع: -

1- السفينة التي وصفها "لوشيان" ( Lucian) بأن طولها بليغ (١٢٠) مائة وعشرون ذراعاً، وعرضها أكثر من ثلاثين ذراعاً ويبلغ ارتفاعها حوالي تسعة وعشرون ذراعاً (٢١٤). وكان هذا النوع من السفن يستخدم في نقل الغلال من الإسكندرية إلى روما (٢١٥) وهذا النوع من السفن كان يتسع لحمولة ١٢٠٠ - ١٣٠٠ طن (٢١٦).

٢- السفينة التي وصفها بليني. والتي استخدمت في نقل مسلة الفاتيكان
 وقاعدتما إلى روما (٢١٧)وذلك وفقاً لما جاء عنه: -

" وخصوصاً خشب التنوب" الرائع الذي شوهد في السفينة التي أحضرت من مصر، بناءً على أوامر الإمبراطور جايوس (Gaius) المسلة القائمة في مدرج الفاتيكان الروماين (ميدان الفاتيكان) وأربعة أعمدة من نفسس الحجر لتستخدم كقاعدة لها." (۲۱۸).

ويبدو أن هذه السفينة قد شيدت خصيصاً لنقل المسلة التي يبلغ وزلها ٣٢٢ طن وقاعدها ١٧٤ طن (٢١٩).

ويصف "بليني" هذه السفينة بقوله:-

" من المؤكد أنه ليس هناك شئ أكثر روعة من هذه السفينة قد شوهد في البحرمن قبل" (٢٢٠).

٣- السفينة التجارية العملاقة "سيراكوزيا" أو (Syracusia). التي بناها "هيرو الثاني" (Hiero II) لتستخدم كحاملة (ناقلة) حبوب(٢٢١).

ولقد أعطانا "أثينايوس" (Athenaeus) تقريراً مفصلاً عنها. وذكر لنا قائمة مولتها التي حملتها في رحلتها الأولى وهي كالتالي (٢٢٣): –

| ٠ ٠ ٤ ٢ طن(٢٢٣). | مِكيال من الحبوب           | 4           |
|------------------|----------------------------|-------------|
| ۲۵۰ طن.          | جرة من السمك المملح        | 1.0.000     |
| ۰۰۰ طن.          | تالنت من الصوف             | Y • . • • • |
| ۰۰۰ طن.          | تالنت من الحمولات المختلفة | ۲           |

ع .. أي أن حمولة هذه السفينة بلغت ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون (٣٦٥٠) طن. ولكن "كاسون" يري أن (٣٦٥٠) طن، هو وزن مبالغ فيه. حيث أن سفنا بمسذا

الحجم لم تكن قد صممت حتى لهاية القرن التاسع عشر، في وقت ازدهار صناعة السفن، ولكنها صممت بعد ذلك فقط. وأنه من غير المقنع أن يتشابه تصميم أول وأقدم سفينة بناها القدماء مع آخر إنتاج سفن الإبحار للألفية الثالثة (٢٢٤).

طاقم الأسطول.

(١) في العصر الهيللينستي.

كان طاقم السفينة يتكون من:-

1 - التريرارخوس (τριηραρχος) وهو قائد السفينة.

- 1اييبلوس (Επιπλεος) وهو نائب قائد السفينة.

أي أنه الضابط الذي يعين كقائد للسفينة عندما يكون "التريرارخوس" لا يقود السفينة بنفسه (٢٢٥) وفي إحدى البرديات (٢٢٦) نري أن شخصاً يدعي أنتيباتروس (Αντιπατρος) كان يعمل ك "إبيبلوس" على سطح السفينة.

"أنتيباتروس الذي يعمل كإبيبلوس على ظهر السفينة"

وفي موضع آخر من البردية وصف نفس الشخص بأنه "تريرارخوس"

" أنتيباتروس الذي ينوب عنك كتريرارخوس لسفينة الـ (٩) (٢٢٧).

ويعلل "كاسون" ذكر انتيباتروس مرة كإبيبلوس وأخري كتريرارخوس بأنــه ربحا كان "إبييلوس" نائب التريرارخوس في الأسطول المرئيسي وكان "تريرارخــوس" لأسطول صغير يتكون من وحدات صغيرة (٢٢٨).

۳- الجرامتيوس(γραμματευς) وهو كاتب أو سكرتير وربما كان سكرتير التريرارخوس وخازنه وهو ضابط مهم وعلي صلة وثيقة بالتريرارخوس و الأبييلوس (۲۲۹).

- 2- الكيبرنتيس(κυβερνητης)وهو الضابط المنفف ضابط الإبحسار وموقعه في مؤخرة السفينة (٢٣٠).
  - σ البروراتيوس(προρατευς)وهو المراقب الأمامي (σ
- ٦- الكيليوستاس(κελευστας)وهو رئيس طاقم التجديف ولابد أن يكون قريباً من الكيبرنيتيس لكي يتلقي منه الأوامر وينقلها إلى الجدفين (٢٣٢)
- البينتيكونتار وس (πεντηκονταρχος) و يعني قائد الخمسين وهو مساعد رئيس طاقم التجديف  $(^{(777)})$ .
  - (ب) في العصر الرومايي
  - ١- التريرارخوس قائد السفينة.
  - ۲- الجوبرناتور (Gubernator) وهو المقابل اللاتيني للكبيرنيتيس.
  - ٣− البروريتا (Proreta) هو الضابط الأمامي. ويأتي بعد الجبرنيتور في الرتبة.
- الكيليوستا أو الباوساريوس(Pausarius) وهـو المقابـل اللاتيني للكيليوستاس وهو رئيس طاقم التجديف. و الباوساريوس ربما كان اسما آخر للوظيفة نفسها، أو ربما أدين رتبة من الكيليوستا وربما يقابل رتبة قائد الخمسين" ألبينتيكونتارخوس" وهي الرتبة التي لم تستخدم في العصـر الروماني (۲۳۴).

ثانياً: الموانئ البحرية

أولاً: الموانئ الواقعة على البحر المتوسط

لقد لعبت الموانئ دوراً هاماً في عملية النقل البحري، فمنها كانست تخسرج السفن مبحرة إلى وجهتها المقصودة، وفيها كانت ترسو عند عودها مسن رحلاهسا البحرية، وفيها أيضاً كان يتم شحن وتفريغ السفن. وإليها كانت تلجأ السفن المبحرة

لمسافات طويلة وهي في طريقها إلى وجهتها، وذلك لتأخذ قسطاً من الراحة بعد رحلة سفر طويلة عبر البحار، وأيضاً لتبتاع ما ينقصها لاستكمال رحلتها الطويلة والشاقة؛ لذلك فقد اهتم البطالمة ببناء وتشييد العديد منها سواء على البحر المتوسط أو علي البحر الأحر، كما أن الرومان من بعدهم أولو تلك الموانئ عناية شديدة.

في العصر الهيللينستي تم تشييد العديد من الموانئ، وذلك لكي تتناسب مسع طموحات حكام ذلك العصر، وتعنى بمتطلبات التجارة المتنامية (٢٣٥).

#### ١- ميناءا الإسكندرية

كان الهدف الأساسي من تأسيس مدينة الإسكندرية هو أن تكون ميناءاً جديداً لمصر علي ساحلها الشمالي، حيث أن مصر لم يكن لها ميناء دائسم علي الساحل الشمالي (٢٣٦).

والميناء الوحيد الدائم الذي كان معروفاً للملاحين اليونانيين هو ميناء جزيسرة فاروس (Pharos) (Pharos) ولكن لكون هذا الميناء على جزيرة في البحر، فلم يكن له الموسل مباشر بداخل مصر، وكان الملاحون مضطرين إلى الإبحار ثانية من فاروس إلى كانوب (Canopus) (أبوقير) ليتمكنوا من المدخول من مصب الفرع الكانوبي (Canopic Branch) للنيل. (۲۳۷) فضلاً عن تعرض هذا الميناء لاعتداءات القراصنة الذين كانوا يهاجمون السفن التي كانت ترسوا هناك (۲۳۸).

وبذلك نري أن إنشاء ميناء جديداً على الساحل الشمالي لمصر كان مطلباً ضرورياً لا غني عنه. خاصة وان مصر كانت لها أهميتها في عالم البحر المتوسط (٢٣٩)، وعلى هذا اتجهت الأنظار إلى موقع جزيرة فاروس والمنطقة الساحلية في مواجهة عيث كانت تقوم مجموعة من القرى المصرية أشهرها قرية راقودة (Rhakotis) (٢٤٠٠) ورأي الاسكندر الأكبر أنه بمد جسر من الجزيرة إلى الشاطئ يمكن توفير مرفأين في هذا المكان (٢٤١) وذلك يؤكد عليه "سترابون" بقوله:

" إن اتصال جزيرة فاروس بالساحل تكون عنه مرفأ ذو مدخلين، وذلك لقرب جزيرة فاروس من الساحل" (٢٤٢).

وهكذا نشأ ميناءان في وقت واحد، سمي أحدهم "الميناء الكبير" (μεγας λιμην) ويقع إلى الشرق، والآخر سمي "ميناء يونوستوس" (ευνοστου λιμην) ويقع إلى الغرب، وكان يمكن الانتقال بين المينائين عن طريق الفتحتين (۲٤٣)

وسوف نتحدث عن كل من المينائين، بشيء من التفصيل.

(١) الميناء الكبير.

يصف لنا "سترابون" هذا الميناء بقوله "أن مدخل هذا الميناء يقع بجانب" برج فاروس $^{(2)}$ . (منارة الإسكندرية) وأن الجسر والطبيعة يغلقانه بشكل جيد، وانه عميق للدرجة أن اكبر السفن ترسو عند البرزخ. وانه مقسم إلى موانئ عديدة " $^{(711)}$ .

وكان يقع على الشاطئ الجنوبي للميناء الكبير، ميناء خاص يسمى "ميناء الملوك" وذلك لأنه مخصصاً لاستعمال الملوك فقط (٢٤٠).

وإذا كان "الهيبتاستاديون" يؤلف الجانب الغربي للميناء الكبير فيان "رأس لوخياس"() كان يؤلف جانبه الشرقي.

وكان يمتد من رأس لوخياس جنوب الشمال الغربي لسان يحمي هذا الميناء من التيارات والرياح الشمالية. وكان لا يفصل هذا اللسان عن الصخرة التي تقوم عليها المنارة شرقى جزيرة فاروس إلا مدخل ضيق للميناء (٢٤٦).

ويعطي لنا "سترابون" وصفاً دقيقاً للاماكن التي تقع حول الميناء قائلاً :-

"كسان يقسوم علسي رأس لوخيساس "قصسر ملكسي" (χουσα βασιλειον) والي الداخل قليلاً كانت هناك بعض القصور الملكية التي علي رأس لوخياس ثم يلي هذه القصور الميناء المعروف " بميناء الملوك" تجاه جزيرة "أنتيرودوس" (Αντιρροδος) وتضم هذه الحزيرة قصراً وميناءاً صغيراً ويقع بعد هذا الميناء المسرح(Φεατρον) ثم البوسايديون" (Μεσιδιον) وهو أشبه بنتوء عمتد من المكان المسمي السوق أو "الإمبوريون" (Εμποριον) ويضم هذا السوق معبد "لبوسايديون" ولقد أضاف ماركوس أنطونيوس (Αντωνιος) ويضم هذا السوق معبد "لبوسايديون" ولقد أضاف ماركوس أنطونيوس (Αντωνιος) إلى هذا النتوء جسراً عمتداً بعض الشيء في منتصف الميناء وابتني علي رأسه جناحاً ملكياً سماه تيموتيون (Τιμωνειον) ثم السوق ومخازن البضائع يأتي بعد ذلك القايصارون (καισαριον) أثم السوق ومخازن البضائع الميتاستاديون (νεωρια) الممتدة حيى الميتاستاديون (νεωρια) الممتدة حيى

وربما كانت الأرصفة وما يجاورها منطقة حرة (exhairesis) تفصلها أسوار عن المدينة، وأن البضائع كانت تنقل إلى هذه المنطقة دون فرض مكوس جمركية عليها، وأما البضائع التي تنقل من هناك إلى المدينة فإنه كانت تجبي عنها المكوس الجمركية المقررة. ولكن ليس هناك ثمة دليل علي ذلك. ولعل الأرجع أنه عند وصول البضائع من الخارج كانت تودع في المخازن ثم تنقل إلى "الامبوريوم" حيث تفحص وتفرض عليها المكوس الجمركية (٢٤٨).

### (٢) ميناء يونوستوس.

يعتقد "بيفن" أن اسم هذا الميناء إما أنه مأخوذ من اسم الملك القبرصي زوج ابنة بطلميوس الأول. وإما لأنه معنى هذا الاسم باليونانية يعنى "العود الحميد" ( (٢٤٩) .

ولقد قدم لنا "سترابون" وصفاً لهذا الميناء قائلاً: -

" أن جسر الهيبتاستاديوم كان بمثابة كوبري ممتد مسن الساحل إلى جزيسرة فاروس عند الجزء الغربي منها، وبه منفذان فقط إلى ميناء يونستوس (٢٠٠٠) وفيمسا وراء هذا الميناء يوجد الميناء المحفور السذي يسسمونه "كيبوتسوس" (Κιβωτον) (أي الصندوق) ويحتوي أيضاً علي دور صناعة السفن (النيوريا) (νεωρια)، وان هناك قناة صالحة للملاحة تربط هذا الميناء (كيبوتوس) بسبحيرة مريسوط (مريسوطيس) قناة صالحة للملاحة تربط هذا الميناء (كيبوتوس) بسبحيرة مريسوط (مريسوطيس)

ويذكر "سترابون" " أن النيل كان يملأ هذه البحيرة عن طريق العديد مسن القنوات، وان البضائع التي تحمل إليها عن طريق هذه القنوات أكثر بكثير من الستي تردد إليها عن طريق البحر حتى أن الميناء الواقع علي هذه البحيرة كان أغسني مسن الميناء البحري وحتى في الميناء البحري فإن الصادرات القادمة من الإسكندرية اكثر من الواردات إليها "(٢٥٢).

وإن دل قول سترابون هذا فإنما يدل على أن القناة التي كانت تمتد من ميناء الصندوق حتى بحيرة مربوط، كانت الطريق الرئيسي لنقل التجارة من داخل السبلاد إلى الإسكندرية، وكان حجم هذه التجارة يعادل حجم التجارة الخارجية (٢٥٣).

عن طريق هذه المجموعة المعقدة من الموانئ والقنوات أمكن تحقيق النقل والاتصال المائي. فإذا ما أدركنا أن مستوي سطح الماء في بحيرة مربوط كان منخفضاً عن مستوي سطح البحر، لعلمنا بمقدار الصعوبة والدقة البالغة اللازمة لتنفيذ هذا النظام كي يستمر عمله بكفاءة عالية (٢٠٠١) وذلك ما حد باسترابون بأن يصف هذا التنظيم الدقيق بقوله:

" أنه من أكبر مميزات هذه المدينة (يقصد الإسكندرية) ألها المدينة الوحيدة في مصر كلها ذات الموقع الصالح للتجارة البحرية، وذلك بسبب جودة الميناء، والتجارة

الداخلية بسبب أن النهر يحمل وينقل بسهولة كل البضائع إلى هذا الموقع ولذلك فهو أعظم سوق تجاري في العالم(٢٥٥).

# ثانياً: الموانئ الواقعة على البحر الأحمر:

ذكرنا فيما سبق، كيف أن البطالمة والرومان على حد سواء قد اهتموا اهتماماً شديداً بتجارة الشرق القادمة من البحر الأهر. وكيف أهم في سبيل نمو هذه التجارة وازدهارها بل وتشجيعها أيضاً، قاموا وخاصة البطالمة بتشييد العديد من المواني على الشاطئ الغربي من البحر الأهر. وذلك خدمة تلك التجارة لما كانت تمثله لهم من أهمية كبري، لدرجة أن الرومان كانت لهم سياسة خاصة بهذه التجارة سميت "بسياسة البحر الأحمر" وسوف نتناول هذه الموانئ بشيء من التفصيل.

# ١ - ميناء أرسينوي (١)

وتقع أرسينوي في أقصي الشمال على رأس خلميج هروؤنوبسوليس (Heroonpoils) (السويس حالياً) ويعزو العديد من المؤرخين تأسيس هذه المدينة إلى بطلميوس الثاني فيلادلفوس (٢٥٦) ويذكر "سترابون" أن هناك من يطلق على أرسينوي اسم " كليوباتريس" (٢٥٧) وعلي الرغم من ذلك فإنه في موضع آخر يعتبر "كليوباتريس" مدينة تقع علي مقربة من أرسينوي (٢٥٨) ولقد اختلف المؤرخون حول مشكلة كليوباتريس يصعب حلها في ضوء ما لدينا من معلومات (٢٥٩) ومنهم من يري أن مشكلة كليوباتريس علي ألها مقابل لاسم أرسينوي. أي أن الاسمن يطلقان علي نفس المدينة (٢٦٠) ومنهم من يسري أن المدينة كانت تدعى أرسينوي أولاً ثم عرفت فيما بعد ذلك باسم كليوباتريس كليوباتريس أولاً ثم عرفت فيما بعد ذلك باسم كليوباتريس .

وكان جزء من التجارة القادمة عبر البحر الأحمر يأتي إلى ميناء أرسينوي، ثم كان ينقل بعد ذلك إلى الإسكندرية (٢٦٢) عن طريق القناة التي كانت تسربط النيل بالبحر الأحمر والتي أعاد بطلميوس الثاني حفرها (٢٦٣) وكانت تلك القناة تبدأ مسن

بوباسطيس (تل بسطة بالزقازيق) ثم تخترق وادي الطلميلات مارة ببيثوم (Pithom) و هروؤنوبوليس ثم تنحني صوب الجنوب، وتلتقي بالبحر الأحمر عند الميناء البطلمي أرسينوي (٢٦٤) ولكن يبدو أن هذا الطريق لم يكن موفقا. حيث أن هناك من السدلائل ما يشير إلى أن هذه القناة قد هجرت قبل لهاية عصر البطالمة (٢٦٥) كما يؤكد ذلسك أيضاً قول "تشارلزوورت" (Charlesworth) بأن ميناء أرسينوي كانت به رياح شديدة، فضلاً عن أن مياهه ضحلة (٢١٦) ويبدو أن الميناء نفسه ظلل مستخدماً في العصر الروماني بدليل أن أيلوس جاللوس أثناء حملته على اليمن أعد أسطوله في هذا المناء (٢٦٧).

#### ٧- ميناء فيلوتيراس (Philoteras)

أسس هذا الميناء في عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس على يد قائده ساثيراس، ويقع هذا الميناء على خليج السويس (٢٦٨) ولقد ذكر هذا الميناء عند بليني على أنه ميناء أينوم (Aenum) وربحا كان هو ميناء أينوم وأن القائد ساثيراس أعدد تسميته من جديد وأطلق عليه اسم فيلوتيراس (٢٦٩) ويري "موراي"، (Murray) أن ميناء فيلوتيراس هوميناء صغير كان يسمي في السابق أينوم ولكن بطلميوس فيلادلفوس أعاد تسميته من جديد وأطلق عليه اسم فيلوتيراس (٢٧٠) وموقع هذا الميناء هو "مرسي جاسوس" (Mersa Gasus) (٥ (٢٧١) وكان ميناء فيلوتيراس هو أحد الموانئ التي يتم فيها تفريغ السلع القادمة عبر البحر الأحمر ثم تنقل بعد ذلك على طريق الجمال عبر الصحراء الشرقية إلى قفط ثم تحمل من هناك عن طريق المراكسب النهرية إلى الإسكندرية (٢٧٢) وظل هذا الطريق مستخدماً في العصر الروماني (٢٧٢).

# ۳- میناء بیرینیکی (Berenice)

أسست بيرينيكي عند رأس خليج العقبة تجاه ميناء أيله (إيلاب لحديثة)، وأغلب الظن أن مؤسسها هو فيلادلفوس. وإلا فأها تنسب إلى بطلميوس الثالث.

وهناك من المؤرخين من يعتقد أن مؤسسها هو بطلميوس الثاني فيلادلفوس، نظراً للنشاط الواسع الذي أبداه هذا الملك في الاهتمام بالملاحة والتجارة في البحر الأحر (٢٧٤) وترجع "بريو" تاريخ تأسيسه إلى ما بين عامي ٢٨٥- ٢٨٣ ق.م أي في عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس (٢٧٥) ولقد وصف سترابون هذا الميناء بأنه مرسي صالح للملاحة لحسن موقعه (٢٧٦) ولقد أنشأ فيلادلفوس طريقاً برياً يربط هذا الميناء على البحر الأحر بقفط على النيل، وذلك لكي تنقل كل السلع الهندية و العربية وكذلك الأثيوبية القادمة عن طريق البحر الأحمر إلى قفط وهي مركز تجارة هذه السلع المندية.

وظل هذا الطريق مستخدماً في العصر الروماني وذلك طبقاً لقول سسترابون بأنه في وقته كانت هذا الطريق ينقل تجارة البحر الأهر إلى قفط (٢٧٨) ونعسرف أن سترابون قد زار مصر في ما بين عامي ٢٥- ٢٤ ق.م (٢٧٩) أي في عهد الإمبراطور أغسطس. وكذلك لقول بليني بأن طريق قفط – بيرينيكي عبر الصحراء الشرقية كان طريقاً تجارياً هاماً بين الإمبراطور الروماني والهند (٢٨٠) وقد عاش بليني مسا بسين حراء ٧٩ م (٢٨٠).

### ٤- ميناء ميوس هورموس (٢)

وينسب إنشاء هذا الميناء إلى بطلميوس الثاني فيلادلفوس (٢٨٢) ولقد أنشئ هذا الميناء على البحر الأحمر لإيجاد طريق بينها وبين النيل وسبب ذلك أن المسافة بين هذا الميناء وبين النيل كانت أقصر (٢٨٣) وكانت التجارة في عهد الإمبراطور أغسطس نشطة في هذا الميناء، ولا أدل على ذلك من أن مائة وعشرون سفينة أقلعت مسن هذا الميناء متجهة إلى الهند، وذلك في عهد الوالي الروماني على مصر "أيلوس جاللوس" (٢٨٤).

وهو نفسه الذي عاد من هلته على اليمن عن طريق هذا المينساء وأجتساز الصحراء الشرقية حتى وصل قفط على النيل (۲۸۵) ويبدو أن ميناء ميوس هورمسوس قد حل محل ميناء بيرينيكي، حيث أن الطريق التجارية من قفط إلى ميوس هورمسوس كان هو الطريق المتبع لدرجة أن كل التجارة كانت تمر به (۲۸۲)

## a- ميناء ليوكوس ليمن (Leucos Limen)

ميناء ليوكوس ليمن هو أحد الموانئ الجنوبية على شاطئ البحر الأهر، التي كانت تفرغ فيها تجارة الشرق ثم تنقل ظهور الدواب إلى فقط حيث تشحن في السفن النهرية وتنقل إلى الإسكندرية (٢٨٧) ولا يعرف من الذي أسس هذا الميناء من البطالمة وإن كان يرجح انه تقوم على موقع هذا الميناء اليوم "مدينة القصير الحالية" (Kussier)

ولقد أدت زيادة التجارة مع الشرق إلى تنمية موانئ البحر الأحر وانتعاشها. وكانت السلع الكمالية هي السلع المتداولة آنذاك وكانت هذه السلع عندما تصل إلى موانئ البحر الأحمر، تفرغ وتخزن ثم تنقل براً عن طريق دواب النقل إلى سوق النيل إما في قفط أو كينوبوليس (قنا) ومن هناك تشحن عن طريق السفن إلى الواجهة الأخرى المقصودة من النيل أو إلى الإسكندرية (٢٨٩).

وكانت الأعمال الأساسية والتجارة في البلاد تقوم بما الشخصيات ذوي المكانة العالية من التجار، بصورة أساسية، اليونانيون، واليهود من أصحاب الأملك والمناصب الرفيعة، ومصريون متأخرقين أو إغريق متمصرين، والجماعات الدينية السائدة، ويبدو ألهم جميعاً قد عملوا في انسجام تام وألهم قد نجحوا في تعاملاتهم وصفقاتهم التجارية وذلك من خلال القرن الأول ق.م (٢٩٠٠) أيضاً كان هناك العديد من رجال الأعمال الرومان الذين عملوا في تجارة الشرق وكان لهم وكلائهم المنتشرون في مختلف موانئ البحر الأحمر (٢٩١٠).

#### هوامش الفصل الرابع

(1) محمد عواد حسين، البحرية المصرية في عهد البطالمة "مقالة في كتاب تاريخ البحرية المصرية" القاهرة (١٩٧٣م)، ص ١٢٥، حاشية ١.

<sup>۲)</sup> نفسه، ص ۱۲۵.

(<sup>۴)</sup> نفسه.

(4) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص ٤٧.

(°) محمود السعدي، المرجع السابق، ص 11.

...............................(1)

<sup>(7)</sup> Tarn., WW., The Hellenistic Civilization, London, p. 239.

(8) Ibid.

(٩) أبو اليسر فرح، النيل في المصادر الإغريقية، عين للدراسسات والبحسوث الإنسسانية، القساهرة، (١٩٩٤م)، ص ٩٤.

(10) Tarn, Loc. Cit.

(<sup>11)</sup> محمود السعدي، المرجع السابق، ص ص ١١، ١٩.

(12) Tarn, Loc. Cit.

(١٣) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص ٥١.

(<sup>11)</sup> أبو اليسر فرح، المرجع السابق، ص ٩٦.

(15) Tarn, Op. Cit, p. 245.

(١٦) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالة، ج٣، ص ٥٢.

(17) Diodrous, I, 30. 3.

(١٨) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٣.

<sup>(۱۹)</sup> نفسه

(\*) تقع بلاد البخور في جنوب البحر الأحمر، وكان المصريون القدماء يسموها بــلاد "بونــت" (حاليــاً الصومال)، راجع/ مصطفى العبادي، ميناء الإسكندرية، وخطوط الملاحــة العالميــة في العصــريين البطلمي والروماني، "تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور" إعداد د./ عبد العظيم رمضــان، الميئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصرين، القاهرة (٢٠٠١)، ص ٥٣.

(20) Tarn, Op. Cit., p. 245.

(٢١)مصطفي العبادي، المرجع السابق.

(22) Tarn, Loc. Cit.

(٢٣) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص ٥٣.

-أيضا، راجع/ محمود السعدي، "العرب عند ديودوروس" دورية المؤرخ العربي، الصـــادرة عـــن اتحـــاد المؤرخين العرب بالقاهرة، ٢٠٠١م.

(٢٤) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٣.

(۲۵)نفسه

- (") "أي القرية البيضاء" هذه وهي الترجمة العربية للاسم اليونايي القديم ( السعدين).
- (26) Tarn, Op. Cit., pp. 182, 183.
- (27) Herodotus, II, 158.

(٢٨)محمد عواد حسين، المرجع السابق.

(29) Tarn, Op. Cit., p. 246.

(") وهي "برنيس" الحالية" على الساحل الغربي للبحر الأحمر(السعدين).

(٣٠) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٠.

(۳۱) نفسه.

- (32) Tarn, Op. Cit., p. 247.
- (33) Strabo., 17.1. 25.
- (34) Tarn, Loc. Cit.
- (35) Ibid.

(٣٦) مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ٥٥.

- (37) Strabo, II, 3.4-5.
- (38) Tarn, Loc. Cit.

(٣٩) مصطفى العبادي، المرجع السابق.

(٤٠) نفسه، ص ٦٩.

- (13) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص٥٧.
  - (٤٢) مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ٣٢.
- (43) Tarn, Op. Cit., pp. 247-8/.
  - (\$ £) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ص ٥٧.
- (٤٥) شحاتة محمد إسماعيل، "تأثير الرياح الموسمية علي أحوال مصـــر والجزيـــرة العربيـــة السياســـية، والاقتصادية (١٦٩ ٢٥ ق.م)، مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، العدد ١٦، (١٩٩٦م)، ص ١٧٥.
- (٤٦) عبد اللطيف احمد علي، مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية، دار النهضة العربية، القاهرة (١٩٩٣م)، ص ص ٦٣، ٦٤

(\*) كما ذكر سترابون أن الأثيوبيين (النوبيين) استغلوا خروج جزء من القوات الرومانية المرابطة في مصر مع جاللوس وهاجموا حدود مصر الجنوبية والحامية العسكرية المؤلفة من ثلاث كتائب واستولوا على فيلة، وأسوان (Syene)، وإلفانتين، ولكن القوات الرومانية بقيادة بترونيوس (Petronius) طاردةم حتى اضطرقم في النهاية إلى عقد سلام مع الرومان،

راجع/ Strabo, 17,1.54 راجع/

(47) Strabo, 17, 1.153

- (٤٨) عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق.
- (٤٩) عودة عبد الواحد جودة، محاضرات في تاريخ مصر تحت حكم الرومان، دار الثقافــة العربيــة، القاهرة، (٢٠٠٣م)، ص ٣٣.
  - (٥٠) عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق، ص ٩٥.
    - (٥١) عودة عبد الواحد جودة، المرجع السابق.
  - (٥٢) عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق، ص ٦٦.
    - (٥٣) مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ٦٣.
  - (١٤) سيد اهد على الناصري، المرجع السابق، ص٠٦.
- (٥٥) مصطفى العبادي، مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، القساهرة،
  - (٥٦) سيد الناصري، المرجع السابق.
    - (۵۷) نفسه
  - (٥٨) مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ص ٢٦٢-٢٦٣.
- (59) Strabo, 17, 1.13.
  - (٦٠) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص ٩٦.
- (61) Rostovtzeff., M.FSELEHT, p. 172.
- (62) Ibid.
- (٦٣) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالة، ص ص ١٠١، ١٠١.
  - (٦٤) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٤٠.
    - (٦٥) نفسه، ص ص ١٤٤، وما يعدها.
- (66) Preaux . C., Op. Cit., p.23.
- (67) Tarn, WW, Hellenistic Military and Naval Development Cambridge, (1930), p. 23.
- (68) Preaux, Loc. Cit.

```
(٦٩) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٧.
```

- (۷۰) نفسه.
- (٧١) نفسه، ص ١٣١.

- (72) Diodrus., 20, 40-42.
  - إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عصر البطالمة، ص١٠٤.
- (73) Plutarch., 16.1.

- (٧٤) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٣٢.
- محمد عواد حسين، المرجع السابق. (75) Athen., V. 203 d.;
- (76) App., Procemion., 10.
- (۷۷)محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٨.
  - (٧٨)إبراهيم نصحي، المرجع السابق، ص ٥٠٥.
- (٧٩)سليم حسن، المرجع السابق، ج ١٤، ص ص ١٤، ٤٢٠.
  - (٨٠)محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٧.
- (81) Rostovtzeff, M., SEHHW., p. 254.
- (82) Ibid., p.532.
- (83) Ibid., p. 263.
- (84) Ibid., p. 1318.
- (٨٥) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عصر البطالمة، ص ١٠٦.
- (86) Fraser, P. M., and Robert., H, "A New Letter of Apollonius", CdE,24,pp.289-290.
- (87) Polyb., V, 89. 4.
  - (٨٨)إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص ١٠٦.
- (89) Rostovtzeff, SEHHW., p. 1579.

(٩٠) إبراهيم نصحي المرجع السابق، أيضا; محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ص ١٥٨، ١٥٩.

- (91) P. C.Z., I, 59036, 11,1-27 (a bout 257 B.C)
- (\*) تقع هاليكارناسوس: على الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى. راجع/ محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٩.
  - (\*) غرب آسيا الصغرى (تركيا حالياً) .

- (92) P. C. Z., I, 59036, P. 58.
- (93) Ibid, 1,5.
- (94) Ibid, P. 58
- (95) Wilcken., U., "Zur Tricrarchie im Lagidenreich" Roccolta Lumbroso, Leipzig, (1925)pp. 97-98.

```
(96) P. C.Z., I. 59036, pp. 58, 59.
(97) Wilcken, Loc. Cit.
(98) Ibid.
(99) Bagnall., "The Ptolemaic Trierarchs" CdE, 46, (1971) p. 358.
(100) Wilcken., Op. Cit, pp. 97-98.
        Bagnall., Op. Cit., p. 356.
(101)
(102)
        Rostovtzeff., Op. Cit., p. 334.
(103)
        Ibid.
(104)
        Bagnall, Loc. Cit.
        Wilcken, Loc. Cit.
(105)
                   (١٠٦) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص ١٠٧.
        Rostovtzeff., Op. Cit., p. 334.
(107)
                                             (١٠٨) عمد عواد حسين، المرجع السابة.،
                                                                  (۱۰۹) نفسه.
        Bevan., Op. Cit., pp. 264.
(110)
(111)
        Ibid., p. 365, note, 1.
                                    (١١٢) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٩.
                                      (١١٣) محمود السعدين، المرجع السابق، ص ١٠٠.
                                                                  (۱۱٤) نفسه.
(115) P. Tebt., III: 703, 11, 215-220.
(116)
        P. Petrie III; 43, 1.3. 21, a
(117)
        Ibid.
                       (١١٨) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٧٤.
        Bevan, Op. Cit., p. 175
(119)
        محمد عواد حسين ، المرجع السابق ، ص ١٥٩ ; ؟ Pausanias, III Laconia, VI, 5
(120)
             (١٢١) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص ١٠١-١١١.
                                    (١٢٢) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٠٩.
(123)
        Diodrous, 19, 85,4.
(124)
        Bevan, Op. Cit, p. 174.
                                    (١٢٥) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٦٠.
        Tarn, Op. Cit., p. 246.
(126)
        Tarn Hellenistic Military, p. 124.
(127)
                                             (١٢٨) محمد عواد حسين، المرجع السابق.
```

(١٣٠) محمد عواد حسين، الموجع السابق.

Bevan, Op. Cit., p. 174.

(129)

- (131) Bagnall. Op. Cit., p. 359.
  - (١٣٢) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص ١١٤.
- (133) P.C.Z., I. 59036, p. 58.
- (134) P. Petrie III, 43.1.3.
- (135) Ibid, 646, 11.7-8.
- (136) P. Tebt, III, 890, 1.93.
- (١٣٧) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥١.
- (138) Rostovtzeff., Op. Cit., p. 381.
- (١٣٩) محمد عواد حسين، المرجع السابق.
- (١٤٠) هـ. ستيفنسن: "تجارة العالم القديم والبحر المتوسط"، ترجمة/ محمد بكير خليل، مراجعة/ إبراهيم زكي خورشيد، "مقالة في موسوعة تاريخ العالم"،إعداد/ج.أ هاميرتون، بدون تاريخ ص ص١٥٨، ١٥٩.
  - (١٤١) نفسه، ص ١٥٩.
    - (۱٤۲) نفسه.
  - (١٤٣) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٢، ص ٢٧١.
    - (1 £ ٤) ستيفنسن، المرجع السابق.
- (145) Rostovtzeff., Op. Cit., p. 394.
- (١٤٦) موسوعة وصف مصر، (المصريون المحدثون)، تأليف/ علماء الحملة الفرنسية، ترجمــة / زهــير المشايب، ج١، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، القاهرة، (٢٠٠٧م)، ص ٢٣٢.
  - (١٤٧) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥١.
    - (۱٤۸) نفسه.
  - (٩٤٩) مصطفى العبادي، ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية، ص٥٢.
    - (۱۵۰) نفسه.
    - (١٥١) حسين محمد احمد يوسف ،المرجع السابق، ص ٤٣.
    - (١٥٢) محمود السعدني، المرجع السابق، ص ٢٤٦ ١٤٧
      - (١٥٣) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥١.
        - (۱۵٤) نفیه.
      - (١٥٥) ستيفنسن، المرجع السابق، ص ١٥٩-١٦٠.
      - (١٥٦) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٢.
- (157) Tarn, Hellenistic Civilization., p. 244

(١٥٨) محمد عواد حسين، المرجع السابق

(159) Tam., Op. Cit., p. 245.

(١٦٠) مصطفى العبادي، مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربي، ص ٢٥٨.

(171) آمال محمد الروبي، مصر في عصر الرومان، ص ٢٦٢.

(162) Casson., L., "The Size of Ancient Merchant Ship" SACERP, (1956), p. 23

(١٦٣) آمال محمد الروبي، المرجع السابق.

(۱۹٤) نفسه.

(165) Strabo, 17.1.13.

(166) Ibid, 2.5.12.

(١٦٧) مصطفى العبادي، مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، ص ٢٦٣.

(۱٦۸) نفسه، ص ۲٦۲.

(۱۲۹) نفسه.

(١٧٠) عبد اللطيف أحمد على، المرجع السابق، ص ص ١٥٥-٤٦.

(171) Pliny., N. H. VI, 6.26.

(172) Charlesworth., Op. Cit.,p.62.

(173) Ibid., p. 63.

(174) Pliny., Op. Cit., 24.

(١٧٥) آمال الروبي، المرجع السابق، ص ٢٦٣– ٢٦٤.

(176) Charlesworth., Op. Cit., P. 62.

(177) Ibid., p. 20.

(178) Ibid.

(١٧٩) آمال الروبي، المرجع السابق، ص ٢٦٤.

(۱۸۰) نفسه.

(١٨١) حسن الإبياري، المرجع السابق، ص ٢٨٢.

(۱۸۲) نفسه.

(183) Pliny, N.H. 15.84.

(۱۸٤) سيد الناصري، المرجع السابق، ص ٥٧.

(185) Charlesworth, Op. Cit., p. 23.

(١٨٦) سيد الناصري، المرجع السابق، ص ٥٧.

نفسه، ص ص ۷ - ۸ Tacitus, Annales, XII, 43; ۸ - ۷ نفسه، ص

(١٨٨) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٦١.

(۱۸۹) نفسه.

```
(۱۹۰) . نفسه، ص ۱۹۱ – ۱۹۲.
                                                                  (191) نفسته.
(192) P. Moen, 1, 11, 9-10., P.110, note 9-10.
        Meijer, and Nijf., Op. Cit., p. 150.
(193)
                                    (١٩٤) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٦١.
(195)
        Casson., Op. Cit., P. 170, Note, 8.
                                    (١٩٦) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٦٣.
(197)
        Casson., Op. Cit., PP. 166, 169.
                                             (١٩٨) محمد عواد حسين، المرجع السابق.
(199)
        Strabo, 17. 1.16.
        Tarn, Hellenistic Military, p. 23.
(201)
(202)
        Casson., Op. Cit., p. 137.
(203)
        Diodorus., 20. 50.3.
        Ibid. 49. 2.
(204)
        Casson, Loc. Cit.
(205)
(206)
        Ibid
        Diodous, 20. 50.2.
(207)
        Ibid. 19.62. 8.
(208)
(209)
        Casson., Loc. Cit.
        Tarn, W.W. "Alexander Plan "JHS, 59 (1939),p. 127.
(210)
(211)
        OGIS, 39.
(212)
        Casson., Ship and Seamanship, p. 138.
        Ibid, p. 169, notes, 4-5.
(213)
                                                        ( *) ترجمة أ.د/محمود السعدين.
(*) "لوشيان" (۸۰–۱۹م) كانب يوناني من "ساموستاتا" "Samostata" في سوريا (Syria) -Ibid, (Syria)
                                                                         p.157
(214)
        Lucian, The Ship 5; Meijer and Nijf, Op. Cit, p. 157.
        Casson., The Size of the Ancient Merchant Ships, p. 232.
(215)
(216)
        Ibid.
(217)
        Ibid.
(218)
        Pliny, 16. 201-2.
        Meijer and Nijf., Loc. Cit.
(219)
         Pliny, Loc. Cit.
(220)
```

- (221) Casson, Loc. Cit.
- (222) Athenaeus, V. 206d-209b. Meijer and Nijf, Op. Cit, pp. 154- 156. (222) ما يعادل هذه المكاييل "بالطن" مأخوذة من مقالة "كاسون" ص ٢٣٢.
- (224) Casson, p. 233.
- (225) Casson, Ships and Seamanship, p. 307.
- (226) P.C.Z. 19036, 1.11
- (227) Ibid, 1.21.
- (228) Casson, Ships and Seamanship, p. 307, not, 29.
- (229) Ibid., p. 307.
- (230) Ibid.
- (231) Ibid.
- (232) Ibid. pp .302, 302.
- (233) Ibid.
- (234) Ibid, p. 310
- (235) Meijer and Nijf., Op. Cit., p. 183.
  - (٢٣٦) مصطفى العبادي، ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية، ص ٤٧.
- (°) كانت فاروس تقع شمال الإسكندرية بنحو ميل ويبلغ طولها حوالي ثلاثة أميال. راجع/ نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٢، ص ٢٧٢.
  - (٧٣٧) مصطفى العبادي، ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية، ص ٤٨.
- (238) Strabo., 17.1.19.
- (٢٣٩) إبراهيم نصحى، المرجع السابق، ص ص ٢٧٣، ٢٧٤.
- (\*)يذكر "سترابون" أن ملوك مصر السابقين كانوا قانعين بما في أيديهم وليسوا في حاجة إلى بضائع أجبية. وألهم كانوا يجبرون كل من جابوا البحار وخاصة الإغريق، فقد أقاموا حامية في هذا المكان، وكانت مهمة هذه الحامية هي الدفاع عن البلاد ضد كل من يحاول أن يعتدي عليها. وأعطوا الجنود المسرابطين هسذه الحامية "قرية راقودة" لتكون مترلاً يسكنونه. وعندما نزل الاسكندر هناك رأي أن تلك القرية هي المكان الملامم لبناء مدينته فقرر أن يبني مدينته فوق هذا المكان، راجع/ .71.1.16 Strabo., 17.1.16
  - (٢٤٠) مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ٤٩.
  - (٢٤١) إبراهيم نصحى ، المرجع السابق، ص ٢٧٢.
- (242) Strabo., 17. 1.6.
  - ( ° ) سمي بمذا الاسم لأن طوله كان ٧ ستاديا ( Stadia)، أي حوالي ١٣٠٠ متر
    - (٢٤٣) مصطفى العبادي، ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية، ص ٤٩.
- -Bevan, Op.Cit., p.99

(°) يذكر "سترابون" أن طرق جزيرة فاروس نفسه عبارة عن صخرة تلاطمها الأمسواج، وفسوق هسذه الصخرة شيد بطريقة عجيبة من الحجر الأبيض برج متعدد الطبقات واسم هسذا السبرج كاسسم الجزيرة. أقام هذا البرج" سوستراتوس الاكنيدي (Σωστρατος κυιδιος)

(244) Strabo, 17.1.6

(٧٤٥) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عهد البطالمة، ج٢، ص ٢٨٢.

(\*) وهو اللسان الموجود عند منطقة تعرف بالسلسلة. راجع / نصحي، المرجع السابق، ص ٢٨٣.

(۲٤٦) نفسه، ص ص، ۲۸۲، ۲۸۳.

(\*) معبد قايصاريون: يحتمل أن كليوباترا السابعة هي التي بدأت إنشساءه إجسلالاً إمسا لقيصسر وإمسا لأنطونيوس، غير أن بناءه لم يتم إلا بعد الفتح الروماني، واصبح مقر عبادة أغسطس في الإسكندرية راجع / نصحى، المرجع السابق، ص ٢٨٣.

(247) Strabo., 17. 1.9.

(٢٤٨) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٢، ص ٢٨٣.

( °) ولكن السعدين يعتقد في الاحتمال الواحد الأخير ، الذي يعكس وظيفة الميناء الثاني لاستقبال السفن القادمة والداخلة إلى الميناء متمنياً لها وصولاً وعوداً أهمداً ، ولا علاقة لحادثة الزواج على ملك قبرص لأن الواقعة كانت متأخرة بعد إنشاء الميناء وتسميته بكثير. ( رأي أ.د/السعدي أثناء مراجعته للفصل).

(249) Bevan, Op. Cit., p. 94.

(250) Strabo, 17. 1.6.

(251) Ibid, 17.1.10.

(252) Ibid, 17,1.7.

(٢٥٣) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالة، ج ٢، ص ٢٨٤.

(٢٥٤) مصطفى العبادي، ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية، ص٥٠.

(255) Strabo, 17.1. 13.

( ") سمي هذا الميناء بهذا الاسم نسبة إلى أرسينوي زوجة بطليموس الثاني وشريكته في الملك.

(256) Charlesworth., Op. Cit., p. 21.

(257) Tarn, Hellenistic Civilization, p. 246.

- إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص ص ٥٩ - ٠٠.

Preaux, Op. Cit., p. 360

محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٥٨.

- (258) Strabo, 17.1.25.
- (259) Ibid. 26.
- (260) Preaux, Op. Cit., p. 360, note, 2.

- إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٠، حاشية رقم ١.

(261) Tarn, Hellenistic Civilization, p. 247. Ball, Op. Cit, p.62.

- عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق، ص ٢٤.

- إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص ١٧٤.

(262) Tarn, Hellenistic Civilization, p. 245.

(263) Bevan, Op. Cit., p. 154.

(٢٦٤) إبراهيم نصحي، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة، ص١٢٤.

(265) Bevan, Op. Cit., p. 155.

(266) Charlesworth, Op. Cit., p.63.

(٢٦٧) عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق، ص٦٤.

(268) Tarn, Hellenistic Civilization, p.246.

(269) Ball., Op. Cit., p. 185.

(270) Murray, The Roman Roads and Stations., p. 142.

(°) مرسى: كلمة عربية تعني الميناء الصغير و "جاسوس" كلمة عربية تعني جاســوس بالإنجليزيـــة (spy)

ولكنها هنا ترمز إلى نوع من أنواع المراكب التي كانت تستخدم في العصور الإسلامية لكي تراقب

تحركات سفن الأعداء. ومركب الجاسوس عادة تبحر ليلاً فقط وبدون أضواء راجع/

- Abd El Monem. A. H. S., Op. Cit., p. 71. not, 7.

(271) Ibid., p. 71.

(272) Bevan., Op. Cit., p. 155.

(273) Zitterkopf., and Sidebotham., Op. Cit, p. 156.

( \*) هي مدينة الهراس الآن .

(٢٧٤) محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٥.

(275) Preaux., Op. Cit., p.360, not, 5.

(276) Strabo., 17.1.45.

(277) Ibid.

(278) Ibid.

(279) Ball., Op. Cit., p. 54.

(280) Pliny, N. H. VI, 102.

(281) Ball., Op. Cit., p. 72.

( ° ) هي مدينة أبو شعر قبلي الآن .

(282) Preaux, Op. Cit., p. 360.

Tarn, Hellenistic. Civilization, p. 246.

- إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص.٣.

(۲۸۳) سليم حسن، المرجع السابق، ج٣، ص ٧٣٦.

(284) Strabo, II, 5.12.

(٢٨٥) عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق، ص ٦٤

(٢٨٦) صليم حسن، المرجع السابق، ص ص ٧٣٦-٧٣٧

(287) Bevan, Op. Cit., pp. 154-5.

(۲۸۸) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٢٠. وأيضا/ محمد عواد حسين، المرجع السابق، ص ١٥٦.

(289) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit, p. 157.

(290) Milne., J.G. "The Ruin of Egypt by Roman Mismanage", JRS, 17, (1927) p. 2.

(٢٩١) حسين الأبياري، المرجع السابق، ص ٢٨٢.

## الفصل الخامس

# الضرائب والمكوس المفروضة على النقل

بعد أن تحدثنا عن موضوع النقل البحري في مصــر في العصــرين اليونــاني والمروماني يأتي الحديث عن الضرائب والمكوس المفروضة على النقل الــبري والمــائي وأيضا المفروضة على وسائل النقل.

## أولا: في العصر البطلمي:

لقد فرض البطالمة العديد من الضرائب على النقل بمختلف أنواعه البري منه والمائي. حيث كانت تفرض ضرائب على دواب النقل، وبخاصة الحمير، وكذلك على محترفي النقل البري (ονηλαται) والنقل المائي (ναυληται) ومسن المرجح أن تلك الضرائب كانت تجبي نظير الترخيص بحق مزاولة المهنة (۲). كما فرضت ضرائب على الحمولات التي تحملها وسائل النقل من إقليم إلى آخر، وعلي انتقال الناس بين الأقاليم المختلفة (۳).

فضلاً عن فرض ضرائب على البضائع التي تدخل البلاد أو تخرج منها عند حدود البلاد وكذلك في الموانئ المختلفة (٤). وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك الضرائب.

# (١) الضرائب المفروضة على وسائل النقل:

في مصر القديمة، وخاصة في عهد الدولة الحديثة كان العامة يمتلكون الماشية والحمير، وكانت تخضع شألها شأن الأراضي لضرائب سنوية مقابل الاستخدام، وكانت ضرائب الحيوانات تجمع على شكل منتجات زراعية وبضائع مثل ضرائب الأرض<sup>(٥)</sup>.

وفي العصر البطلمي كان الملك يملك جميع أراضي مصر، وذلك طبقاً لما ادعوه لأنفسهم بأهم الخلفاء الشرعيون للفراعنة (٢).

ومن ثم اقتفى البطالمة أثر الفراعنة في السماح للأفراد بامتلاك دواب النقــل، وإخضاعها لضرائب مقابل الاستخدام (٧٠).

ونتين من إحدى الوثائق البردية ( $^{(\Lambda)}$ ) أنه كان يوجد في إقليم أو كسيرينخوس ملتزمون لجباية ضريبة السيبرا، وتكتب هذه الضريبة باختصار ( $^{(K.\delta)}$ ) كما تكتب بالأحرف كاملة "τεταρτονεικοστης". وكانت تفرض علي الحيوانات ذوات الأربع، وألها كانت تحسب علي عدد حيوانات الحمل وليس علي الكمية التي تحملها تلك الحيوانات، وربحا كانت تلك الضريبة، ضريبة عامة تفسرض مقابسل امستلاك الحيوانات من ذوات الأربع ( $^{(\Lambda)}$ ). وجاء في هذه البردية ( $^{(\Lambda)}$ ):

ويتضح من هذه البردية أن تلك الضريبة كانت مفروضة على الحيوانسات المثقيلة ( $\phi$ оро $\phi$   $\phi$ оро $\phi$  ) أو حيوانات الحمل، كما يتضح لنا أيضاً أن هناك

ملتزمون لجباية هذه الضريبة وأن هؤلاء الملتزمين يتعهدون أمام الديويكيتيس بجبايتها وتقديمها إلى الخزانة الملكية وألهم يضعون كل ممتلكاتهم رهن التاج ضماناً لتنفيذ مهامهم الخاصة بالجباية هذه الضريبة، وأن هذه الضريبة جبيت بشكل نقدي. ويذكر ناشر البردية أن هذه الضريبة تفرض بأشكال عدة منها، أي أحد أشكال هذه الضريبة - تلك التي نحن بصددها الآن وهي المفروضة على ذوات الأربع (١١).

كما يتبين لنا من إحدى الوثائق البردية (١٢) أن هذه الضريبة كانست ضمن ضرائب أخرى يؤديها مزارعو الملك عيناً، أي قمحاً أو شعيراً. ثما يوضح لنا ألها جبيت نقداً وعيناً.

ومن خلال بردية أخرى  $(^{17})$  تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م يتضح لنا أن هذه الضريبة  $(_{17})^{\prime}$ ) قد جبيت بواقع خسة عشر دراخة وواحد أوبول. وإن كانت سطور البردية لم توضح لنا السبب الذي جبيت من أجله. ونعرف من البردية سابقة الذكر  $(^{11})^{\dagger}$ أهَا كانت تجبي علي ذوات الأربع من الحيوانات. وتشير بردية أخرى  $(^{11})^{\dagger}$ ل أن هذه الضريبة كانت تفرض علي البضائع المصدرة من إقليم هيرا كليوبوليس إلى إقليم أرسينوي. ولقد جاء في هذه الوثيقة:

"من إبيخاريس (Επιχαρης) إلى خايريمون (Χαιρημονι) تحية. حورس بن تيوتوس (Τεωτος) يصدر من ڠوينبيثميوس (μοινεθυμεως) في إقليم هيراكليوبوليس إلى هيرانيسوس (Ιεραν Νησον) آنيتين من النبيذ هيراكليوبوليس إلى هيرانيسوس (οινου κεραμια β) واللتين لم تجب عليهما (ضريبة) ال $\frac{1}{2}$ الى اللقاء".

ويفترض ناشر البردية أن الأشخاص الذين كانوا يقومون بتصدير البضائع كان يعطي لهم إيصالاً بنفس الصيغة. وكان عليهم أن يقدموه إلى الموظفين المختصين عند وصولهم إلى وجهتهم المقصودة (١٦). ويبدو أن هذه الإيصال كان يفيد بأن حامله قد أدى ما عليه من ضرائب مقررة من عدمه.

وفي إحدى الوثائق البردية (۱۷) فرضت هذه الضريبة بمقدار 6% علي الصوف. وفي بردية أخرى (۱۸) أدي مزارعو الملك في قرية كيركيوسيرس ضريبة بهذا الاسم عيناً.

ويتضح لنا من خلال الوثائق السابقة أن ضريبة الـ $_{17}$  لم تكن ضريبة واحدة، ولكن كان يندرج تحت هذه المسمي عدد من الضرائب الأخرى، علي السلع والخدمات، بحيث ألها كانت تسمي مجموعة ضرائب الـ $_{17}$  ( $^{(11)}$ ) وهذا يعني أن هذه الضريبة كانت مفروضة على:

أ- البضائع التي يتم نقلها بين الأقاليم.

ب- كانت مفروضة على الصوف بمقدار ٥%.

ج- أنما كانت مفروضة على كل من كان يملك حيوانات ثقيلة، وبخاصة مزارعي الملك.

د- كانت هذه الضريبة تدفع عيناً أو نقداً.

ه- ألها كانت تفرض على نقل الحيوانات من إقليم إلى آخر (٢٠).

### (٢) ضريبة نقل المحاصيل (φορετρον):-

مر بنا فيما سبق أن عملية نقل المحاصيل إلى الإسكندرية تمر بأربعة مراحل: - المرحلة الأولى: من أرض الفلاح إلى الصوامع الملكية بالقرى.

المرحلة الثانية: نقل المحاصيل إلى الصوامع الملكية في كل قسم/ مركز.

المرحلة الثالثة: نقل المحاصيل من الصوامع الملكية إلى الميناء.

المرحلة الرابعة: من الميناء عبر النهر إلى الإسكندرية.

ومن خلال إحدى الوثائق البردية ( $^{(1)}$  يتبين لنا أن ضريبة الــ (ΦΟρετρον) أو نقل المحاصيل كانت تقدر بحوالي  $^{(1)}$  من كمية المحصول الذي كان يتم نقله من حقل كل مزارع ملكي.

ذلك أن مقدار الضريبة على ٦/١ ٦٣٣١ أردب من محصول القمح كان ٧٤٧.٧٥ أردب أي حوالي ٤.٨ "خوينيكس" عن الأردب الواحد (٢٢).

كما أنه كان هناك ضريبة تسمي (διαφορον φορετρον) وهي ضريبة إضافية فرضت من أجل النقل في حالة القرى التي كانت تقع علي مسافات أقرب إلى الميناء منها إلى صومعة الغلال، وحيث أن هذه الغلال قد تم توصيلها بالفعل علي حساب المزارعين فإنه في هذه الحالة، فإن هذه الضريبة (διαφορον φορετρον) فرضت كقيمة إضافية دفعت إلى الحمالين (۲۳).

وكما تبين لنا من إحدى الوثائق البردية (٢٠) في السابق أن المزارعين كانوا يقومون بنقل الغلال من حقولهم إلى المخزن الملكي بالقرية على دواهم التي يمتلكوها. وعلي نفقتهم الخاصة. هذا في حالة نقلها إلى الصومعة. أما إذا كان الميناء أقرب إلىهم من الصومعة ونقلوا الغلال إلى الميناء وليس إلى الصومعة، فيبدو لي أن ضريبة(διαφορον φορετρον) فرضت عليهم كبديل للنقل من الحقل إلى الصومعة.

وكمية أخرى من الحبوب الغذائية قدرها 7/7 اردباً دفع عنها ضريبة تسمى  $(1)^6$  قدرها  $(1)^6$  على أدب حيث أن مقدار هذه الضريبة كان  $(1)^6$  على الحمولة ولكن لم يتضح لنا من خلال البردية أن هذه الضريبة قد حسبت على أساس النقل بالسفن أو بالحمير  $(7)^6$  لأنه وجد في نفس الوثيقة أن كمية من المحصول قدرها  $(7)^6$  وقد أضيفت إلى مقدار الضريبة المقررة عليها  $(7)^6$  أردب نظير مهام أخرى، وهي  $(8)^6$  وقد أضيفت مثل هذا المقدار إلى الضريبة المستحقة

عن نقل  $^{\prime\prime}$ ، ۱۰۱۵ أردب إلى الإسكندرية، وضريبة الــ( $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$ ) كانت  $^{\prime\prime}$ ، على الحمولة $^{\prime\prime}$ .

#### (٣) ضرائب ذات صلة بالنقل:

(أ) ضريبة صيانة مكاييل الحبوب (Σιτομετρικον).

وكانت تدفع لصيانة المكاييل (۲۷). حيث كانت هناك مكاييل تصنع من النحاس (۵۵χικον) وأخرى من البرونز (χαλκον) (۲۹)، لكيل الحبوب من مختلف الأنواع، وإزاء كثرة استعمالها فإلها من آن لآخر كانت تحتاج إلى صيانة، ولما كانت الحكومة تتفادى تحمل أي نفقات فإنه كان لا مفر من فرض ضريبة علي الفلاحين لمواجهة تكاليف صيانة هذه المكاييل (۳۰).

(ب) ضريبة تعويض الفاقد أثناء الكيل (Επιμετρον).

وكانت تفرض لتعويض الفاقد أثناء الكيل، بحيث أنه كان يضاف إلى كل أردب مقدار معين من الحبوب، ونتين من بردية الحيبة  $(^{(7)})$  سابقة الذكر: أن ضريبة السيد ( $(^{(7)})$  سابقة الذكر: أن ضريبة السيد ( $(^{(7)})$ ) قدرت على  $(^{(7)})$  أردباً من الشعير بــ( $(^{(7)})$ ) أردباً. وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن الأردب من الشعير دفع عنه  $(^{(7)})$  خوينيكس ومن المرجح أن هذه الضريبة كانت تدفع عن الحبوب الغذائية بنسبة معينة لكل نوع شأنه في ذلك شأن الشعير.

رج) ضريبة تنظيف الحبوب وغربلتها (κοσκινευτικον) وضريبة تنظيف الجرن (καθαρσις).

وهاتان الضريبيتان وجدتا في الوثائق (٣٦) مقرونتين ببعضهما البعض لأنه بعد تنظيف الحبوب وغربلتها كان لابد من تنظيف الحبوب وإزالة ما به من مخلفات الحبوب (٣٣) ولقد وضعت نسبة منوية لكل نوع من الحبوب بالنسبة لتنظيفها وتنظيف

الجرن من بقاياها كضريبة تضاف إلى المحصول بعد تنظيفه، بحيث أن الملك كان يستولي على نصيبه نظيفاً كاملاً غير منقوص ويتحمل الفلاح هذا الفرق (٣٤).

ويتضح من خلال الوثائق التالية وجود تفاوت في معدل ضريبة تنظيف الحبوب وغربلتها وتنظيف الجرن، فتذكر إحدى هذه الوثائق  $^{(70)}$  أن مقدار الضريبة في حالة القمح كان  $^{90}$  حيث دفع عن مائة أردب ضريبة قدرها ثلاثة أرادب. و جاء فيها :—

" أن الحبوب المجموعة نقلت إلى الصومعة الملكية في القرية وكمية إضافية تبلغ ثلاثة أرادب على كل مائة أردب جعلت للتنظيف والغربلة (٣٦)".

" προσμετρουμενων των ρ αρταβων γ "

وفي وثيقة ثانية ( $^{(7)}$  يتضح لنا أن كمية من القمح مقدارها  $_{1}$   $^{(7)}$  أردب فقدت عند تنظيفها  $_{1}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$  أردباً فيكون مجموع التكاليف  $_{1}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7$ 

وتشير إحدى البرديات (٣٨) إلى أن قرية تبتونيس من بين القرى التي قام فلاحوا الملك بما بدفع ضريبة تنظف الجرن وكذلك تنظيف الحبوب وغربلتها.

وفي وثيقة أخرى (٢٩) نجد أن ضريبة تنظيف وغربلة القمح قد بلغت تقريباً ٥٠٠٠

وفي وثيقة أحرى(٢٠٠ بلغت ضريبة تنظيف الجرن من ٢% إلى ١%.

(٤) ضرائب الحراسات المتعلقة بالنقل (ψυλακιται)

(أ) ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية

(φυλακιτικον ) θησαυροφυλακτικον )

حيث كانت المحاصيل الزراعية التي يتم جمعها من الحقول. تودع في المخازن الملكية (βασιλικον θησαυροι) سواء في القرى، أو في

الأقاليم. تمهيداً لنقلها فيما بعد إلى أقرب الموانئ النهرية على ظهر الدواب، ثم تنقل بعد ذلك عبر النهر إلى الإسكندرية (١٠).

وثما لا شك فيه أن الإدارة البطلمية في مصر عينت العدد من الحراس لحراسة هذه الصوامع، وذلك؛ لمنع عصابات اللصوص من الاقتراب منها أو اقتحامها وسرقة ما بداخلها، وهم الذين أطلق عليهم لقب" ثيساوروفيلاكيس" (θησαυροφυλακες).

ولقد ظهرت ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية في الوثائق بصيغتين مختلفتين للعني واحد، وهو ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية (٢٠٠٠).

الصيغة الأولى: هي (θησαυροφυλακτικον) الصيغة

الصيغة الثانية: هي (φυλακτικον)(61)

ولكن ناشري إحدى برديات" بيتري" "Petrie" ذكر أن (φυλακιτικον) كانت تعني حراسة الأرض وليس حراسة صومعة الغلال الملكية.

وتشير إحدى الوثائق (٤٠) أن هذه الضريبة كانت تحصل من المزارعين لدفع نفقات ومرتبات حراس الصوامع العامة/الملكية للغلال، لضمان حماية المحاصيل من الحرائق والسرقات.

ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء في إحدى الوثائق بأن الحراس كانوا يحصلون علي مرتباقم عيناً من المزارعين، ولقد بلغ أجر أحدهم أردب ونصف، وهذه البردية عبارة عن خطاب أرسله حارس يدعي سومويليس (Σομοηλις)، كان يقوم بحراسة صومعة الغلال العامة في قرية فيلادلفيا، إلى زينون، يطلب منه أن يعهد إليه بحراسة صومعة غلال إضافية في القرية نفسها، وذلك لأن الأردب ونصف الأردب الذي كان يحصل عليه من سكان القرية لم يعد كافياً لإطعامه وإطعام طفله.

وتطالعنا الوثائق بمقادير مختلفة لهذه الضريبة، وكذلك بنوعيات مختلفة لمدفوعياقما، ففي إحدى الوثائق التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م. كان مقدار هذه الضريبة تسعة أرادب ( $^{(4)}$ ). وفي أخرى تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م أيضا بلغ مقدارها أردبين من القمح ( $^{(6)}$ ). وفي وثيقة ثالثة ( $^{(10)}$ ) تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م بلغ مقدارها ستة دراخات وفي وثيقة رابعة ( $^{(70)}$ ) تعود إلى منتصف القرن الثاني ق.م كان مقدار هذه الضريبة نصف أردب من القمح، وفي موضع آخر من الوثيقة نفسها كان مقدارها أربع وعشرين أردباً من الشعير، وفي وثيقة سادسة  $^{(70)}$  عود الى مان هذه الضريبة كانت تدفع شعيراً.

ويبدو أنه كان لهذه الضريبة معدل محدد، مقداره نصف أردب من القمح عن كل أرورة، لكن هذا المعدل ونوعيته كانا يتفاوتان تبعاً لمستوي وجودة الأرض ونوعية محصولها. وإذا كان أردب القمح وحدة تقدير محاصيل الحبوب الغذائية، فإنه كان يمكن تحويل قيمة الشعير والذرة وفقاً لنسب مقررة كانت كالتالي، الشعير إلى القمح ٥ :٣، وكانت هذه النسب سائدة في منتصف القرن الثالث ق.م ولكنه يبدو أنه كان يمكن دفع هذه الضريبة نقداً بدلاً من دفعها عيناً، وذلك وفقاً للسعر الرسمي السائد آنذاك (٥٥).

#### (ب) ضريبة حراسة الصحراء (Ερημοφυλακια)

لقد لعبت الصحراء دوراً اقتصادياً كبيراً في حياة المصريين القدماء. فقد كانت الصحراء الشرقية غنية بوجود المناجم والمحاجر والصحراء الغربية تتميز بخصوبة تربتها ووفرة آبار المياه الجوفية بها، بالإضافة إلى ذلك فقد لعبت الصحراء الشرقية دوراً هاماً في عصر البطالمة، حيث أن طرق هذه الصحراء، والتي كانت تربط موانئ البحر الأحمر من الشرق بالنيل من الغرب، كانت تنقل التجارة الشرقية القادمة عبر

البحر الأحمر، حيث كانت تفرغ في إحدى موانئ البحر الأحمر، ثم تنقل على ظهور الدواب عبر طرق هذه الصحراء إلى النيل في الغرب<sup>(٢٥)</sup>

ولأهمية هذه الطرق، التي كانت تعج بالقوافل التجارية والمسافرين فقد اهتم البطالمة كما اهتم الفراعنة من قبلهم، بتأمينها وحمايتها من قطاع الطرق وهجمات لصوص البدو وغيرهم من الطامعين في البضائع التي تحملها القوافل التجارية (٥٧).

ولقد جعل الفراعنة من بين جهازهم الشرطي ما يختص بحماية الطرق الصحراوية والإشراف عليها، وهو ما أطلق عليه في العصر الفرعوبي لقب (المازوري) ويعني "شرطة الصحراء" والتي اختصت بتأمين الطرق الصحراوية وهمايتها ضد هجمات قطاع الطرق، و إغارات البدو (٥٨).

وفي العصر البطلمي تغير لقب "المازوري" إلى لقب "إريموفيلاكيس" (Ερημοφυλακες) أي شرطة الصحراء أو حراس الصحراء. وتتكون الكلمة من مقطعين الأول منه هو إريموس (Ερημος) بمعني الصحراء أو الأرض المهجورة والثاني هو فيلاكس ( $\phi$ υλαξ) بمعني حارس "أي حارس الصحراء أو الأراضي المهجورة" ( $^{(9)}$ ).

ومن أجل الأهمية التي اكتسبها حراس الصحراء نتيجة لحمايتهم للقوافل التجارية التي ترتاد الطرق الصحراوية، وتأمينها ضد قطاع الطرق واللصوص والمتشردين في الصحراء، فقد فرضت ضريبة علي مصدري ومستوردي البضائع من وإلي مصر، من أجل الإنفاق علي إعاشة أولئك الحراس ،عرفت باسم ضريبة حراسة الصحراء "إريموفيلاكيا" (Ερημοφυλακια) أو التي كانت تجيي بواسطة الملتزمين في محطات الجمارك (Ερημοφυλακια)

وأبرزت لنا بعض الوثائق أن منف كانت محطة لدفع المكوس المحلية علي مسا يرد إليها من بضائع وما يصدر منها. ولقد جني من إحدى القوافل التي كانت متجهة

بين فيلادلفيا إلى منف مكوساً مختلفة كان من بينها مبلغاً من أجل حراسة الصحراء(١٦).

(٢) الضرائب المفروضة على النقل النهري

لقد فرض البطالمة ضرائب مختلفة على النقل النهري سواء على السفن نفسها أو على مالكيها أو على البضائع التي تعملون عليها، أو على البضائع التي تحملها تلك السفن:

وكذلك على تسجيل هذه البضائع ومن هذه الضرائب:

(δωδεκαδραχμια) ضريبة الإثنى عشر (١)

ولقد أشارت إحدى الوثائق البردية ( $^{(17)}$  والتي تعود إلى القرن الثالث ق.م إلى هذه الضريبة ( $\delta \omega \delta \epsilon \kappa \alpha \delta \rho \alpha \chi \mu \alpha$ ) والتي يفترض من اسمها ألها كانت تفرض عقدار اثني عشر دراخة على كل مائة أردب من حمولة السفينة، ولكن نجد في نفس الوثيقة أن نفس القيمة المالية دفعت على حمولة أقل في أماكن مختلفة ( $^{(17)}$ .

(٢) ضريبة المفتش (ερευνητικον).

وكانت تدفع من قبل ربابنة السفن، لصالح مرتبات مفتشي الجمارك المحلية (ερευνητικον) وكانت قيمتها تتفاوت من نحو نصف أوبول إلى أربع دراخمات (۱۴).

كما كان ربابنة السفن يقدمون قرابين للآلهة (١٥٠ حامية الملاحة، ويبدو ألها كانت تتحول إلى ضرائب يجمعها كهنة هذه الآلهة (١٦٠).

(٣) ضريبة كاتب السفينة (γραμματικκον του πλοιον) فريبة كاتب السفينة (الم ورقد أشارت إحدى الوثائق  $^{(1V)}$  إلى هذه الضريبة في ثلاث مواضع منها  $^{(1V)}$  γραμματι  $^{(K)}$ κον δραχμαι δ  $^{(V)}$ 

وفي هذا الموضع قدرت قيمة هذه الضريبة بـ أربعة درا ثمات.

24- " γραμματι(κ)κον δραχμη α "

كما قدرت في هذا الموضع بما قيمته واحد دراخة.

35- "γραμματι(κ)κον δραχμαι.....,"

وفي هذا الموضع فقدت قيمة هذه الضريبة، ولكن يبدو ألها اكثر من واحد دراخة.

وكانت هذه الضريبة تدفع نظير مرتبات الموظفين الذين يسجلون شحنات السفن، ويرجح أن أرباب السفن كانوا هم الذين يدفعوها عن شحن سفنهم في الموانئ النهرية (١٨).

و تبين لنا من المواضع الثلاث التي ذكرت فيها هذه الضريبة أن قيمتها كانت تتفاوت ما بين دراخمة واحدة وأربع دراخمات (١٩٥) ولكننا لا نستطيع الجزم إذا كان مرد هذا التفاوت إلى كمية الشحنة أم إلى قيمتها أم إلى طول المسافة أم إلى ذلك كله!! (٢٠٠).

- (٤) ضريبة الإنزال/ أو رصيف الميناء (Επιβαθρα).
- من المحتمل ألها كانت تدفع مقابل استخدام مكان لتفريغ الحمولة(٧١).
- (٥) ومن خلال إحدى الوثائق البردية (٧٠) يتضح لنا أن الحكومة كانت تفرض ضرائب علي سفن علي سفن الأفراد سواء كانت مملوكة ملكية شخصية أم مستأجرة، وفيما يبد أن قيمة هذه الضريبة قد بلغت ثلث دخل المركب (٧٣).
- (٦) كما يتبين لنا من إحدى البرديات (٢٠) والتي تعود إلى القرن الثالث أن الملاحين كانوا يشاركون الملك في دخول السفن التي كان يمتلكها وكانت تروح وتعدو في قناة بطوليمائيس هورموس ميناء الفيوم حاملة الناس والبضائع، بحيث أن نصيب الملك كان ثلاثة أرباع دخل السفن ونصيب ملاحيها الربع الباقي. فضلاً

عن ذلك فإن الربانية كانوا يقدمون إلى الحراس (حراس الشواطئ) هدايا (<sup>۷۵)</sup>، ولعلها كانت جزءاً مما يحملونه من بضائع.

Φυλακιτικα) (Φυλακιτικα)

ويبدو أن هذه الضريبة كانت تفرض علي ربابنة السفن نظير مرتبات الحراس الذين يرافقوهم أثناء إبحارهم عبر النيل في طريقهم إلى الإسكندرية، لحمايتهم من إخطار اعتداءات القراصنة ويؤكد ذلك ما جاء في إحدى البرديات (٢٦) بأن أجرة مقدارها أربعة عشر دراخمة جبيت مقابل حراسة إحدى الشحنات أثناء نقلها عبر النيل من هيرانيسوس "في الفيوم" إلى الإسكندرية.

### المكوس الجمركية:

لقد اشتمل نظام الرسوم الجمركية البطلمي علي أعمال الجمارك الداخلية والخارجية (۲۷) فقد فرضت الرسوم الداخلية بدرجات متفاوتة علي البضائع المستوردة والمصدرة (۲۸) والبضائع المنقولة إما عبر الحدود بين مصر العليا والوسطي، أو في المنقاط الأخرى في البلاد، وأيضا بين إقليم وآخر (۲۹).

نعرف من خلال وثائق العصر الروماني أنه كان هناك عدد من الجمارك المحلية، عند حدود الأقاليم، ولهاية طرق القوافل وكذلك في الموانئ النهرية (١٠٠٠ ولكن معلوماتنا طفيفة عن مثل هذه الجمارك المحلية في عصر البطالة – كما ذكر "نصحي" فإنه يكون من الإسراف في الرأي أن نستقي معلوماتنا عن عصر البطالة في هذا الصدد من خلال الوثائق الرومانية ولاسيما أن حدود الأقاليم لم تبق كما هي في العصر الروماني (١٠٥).

ولقد ذكر "روستوفيتزف" أنه كان توجد في عصر البطالمة جمارك في كرانيس، وباكخيايس، وسوكنوبايونيسوس، وفيلادلفيا، وغيرهم من الأماكن التي كانت تقع

علي حدود الصحراء في إقليم أرسينوي (الفيوم) وتربطهما بمنف طرق القوافل، وكانت تحصل في هذه الأماكن مكوس على ما يرد إليها وما يصدر منها (٨٢).

كما نتبين من خلال إحدى الوثائق البردية (٨٣). والتي تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م أنه كان يوجد في إقليم أوكسيرينخوس محطة لجباية المكوس المقررة على انتقال الحيوانات من إقليم إلى آخر.

وتشير إحدى الوثائق البردية (<sup>۸۴)</sup>، التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م إلى وجود محطة للمكوس في "هيرانيسوس" لجباية المكوس المقررة على انتقال البضائع من إقليم إلى آخر، وجاء فيها:

"من إبيخاريس إلى خايريمون، تحية. حورس بن تبوس، يقوم بتصدير من "قرية" ثموينيثيميوس في إقليم هيراكليوبوليس إلى هيرانيسوس، آنيتين من النبيذ لم تجب عليهما "ضريبة" الـ ، ٢٠/ إلى اللقاء".

كما تشير أيضا إحدى البرديات (٥٥) إلى أن محطة المكوس الموجودة في هيرانيسوس كانت تقوم بجباية المكوس المقررة على البضائع المرسلة منها إلى الإسكندرية.

وفي إحدى البرديات ( $^{(1)}$  التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م ذكر في موضعين منها، محطة للمكوس في سخيديا ( $\Sigma \chi \epsilon \delta \iota \alpha$ ) وذكر ناشر البردية أن سخيديا كانت مكاناً ذو أهمية على القناة التي تربط الإسكندرية بالفرع الكانوبي للنيل ( $^{(1)}$ ).

وفي هذه المحطة كان يتم جباية المكوس المقررة على البضائع التي تنقل عبر النيل إلى الإسكندرية، ولقد بلغ متوسط المكوس التي كانت تجبي على البضائع من خلال هذه المحطة – من اثنين دراخمة إلى عشرة دراخمات (٨٨).

لقد ذكرت محطة مكوس سخيديا أيضا عند الجغرافي سترابون (<sup>۸۹)</sup> حيث ذكر أن "سخيديا تبعد عن الإسكندرية بحوالي أربعة سخينون (τετρασχοινον) وبحا

مرسي (ναυσταθμον) للمراكب ذات الغرف التي يبحر عليها الحكام في طريقهم إلى مصر العليا (την ανω χωραν) كما أن بكا أيضا مكس (τελωνιον) على البضائع التي ترد إليها من الجنوب والتي تأتي إليها من الشمال".

كما كان يوجد في أقصى جنوب إقليم هرموبوليس (الأشونين) $^{(1)}$  مركز للشرطة ( $\phi$ υλακαι)، وفيه كانت تجيي مكوس عن البضائع المرسلة عبر النيل من منطقة طبية $^{(1)}$  ويطلق سترابون $^{(1)}$  على هذا المركز، مركز شركة هرموبوليس  $^{(1)}$  على هذا المركز، مركز شركة هرموبوليس  $^{(1)}$  ويطلق سترابون $^{(1)}$  على هذا المركز، مركز شركة هرموبوليس  $^{(1)}$ 

ويذكر لنا سترابون ( $^{47}$  مركزاً آخراً من مراكز الشرطة، والتي كان من بين مهامها جباية المكوس الجمركية المقررة علي البضائع المرسلة عبر النهر من طيبة إلى الإسكندرية، وهو مركز شرطة طيبة ( $^{(47)}$   $^{(47)}$ )، بالقرب من القناة المؤدية إلى تانيس ( $^{(47)}$ ) (تونة الجبل ( $^{(47)}$ ) أي القناة التي نعرفها اليوم باسم بحر يوسف ( $^{(47)}$ ).

ويستخلص "فريزر" (Fraser) من ذلك كله أنه كان يوجد في هذه المنطقة، أي المنطقة الواقعة في جنوب إقليم هرموبوليس وفي شمال منطقة طيبة، مركزان للشرطة، وأنه كانت تجيي مكوس جمركية عند بعض مراكز الشرطة إن لم يكن جيعها (١٤).

ونستخلص من إحدى برديات الحيبة (٩٥) والتي تعود عهد بطلميوس الثاني، أن البطالمة قد أقاموا في أنحاء البلاد مراكز عديدة للشرطة ( $\phi$ υλακαι)، وأنه كان من بينها مراكز كثيرة على النيل لتأمين سلامة الملاحة النهرية وضبط الملاحين الهاربين من السفن الملكية التجارية. وقد جاء في إحدى فقراها: (٩٦)

".......وإذا لم يسلمه إلى مركز الشرطة سوف يكون عرضة لنفس العقاب كلص، بالمثل، اترك الحراس في مواقعهم يراقبون البحارة الحاملين للعلامة ... من الأسطول، وبعد أن يقبضوا عليهم، عليهم أن يسلموهم إلى قائد مراكز الحراسة".

و تدل هذه البردية، على وجود العديد من مراكز الحراسة على امتداد لهر النيل تخضع لقيادة واحدة، وأن من مهام تلك المراكز هو ضبط الملاحين الهاربين من العمل في الأسطول الملكي، وإعادهم إلى العمل مرة أخرى وكذلك مراقبة السفن التي تروح وتغدو عبر النيل وخاصة الملكية.

أيضا جاء في فقرة أخرى، من فقرات البردية ذاها(٩٧):

"الأشخاص المبحرون في النيل عليهم أن يرسوا أمام....في الأماكن المحددة، ولا يبحرون أثناء الليل...وأي من الأشخاص يفاجئ بطقس سئ ويضطره أن يرسوا علي ضفة النيل، عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة ويخبر الشرطة عن السبب والمكان الذي رسي فيه".

ونخلص من هذه الفقرة أيضا إلى أنه كان هناك العديد من مراكز الحراسة على امتداد هر النيل، وكذلك لأن "الأماكن المحددة" المذكورة في البردية، لابد ألها مراكز الشرطة أو على الأقل أماكن قريبة منها، ويبدو أن تلك المراكز لم يكن يفصل بينها مسافات بعيدة، وذلك طبقاً لما جاء في البردية – حتى يستطيع الملاحون إذ ما اضطرقم الظروف إلى أن يرسوا على ضفة النيل يمكنهم اللجوء إلى أقرب مركز للشرطة.

في عهد فيلادلفوس كانت مهمة حماية النقل النهري موكلة إلى الشرطة النظامية، التي تكونت في الأساس لهذا الغرض، ولكن في البر فقط، ثم أوكل إليها، بالإضافة إلى مهامها الأمنية في تأمين وحماية النقل النهري والبري، مهمة تحصيل

الضرائب المكوس الجمركية في محطات الجمارك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وعلي الطرق المائية (٩٨).

ولقد تردد في العديد من الوثائق البردية ذكر محطة للمكوس الجمركية موجودة في ممفيس (منف)، ومنها ما جاء في إحدى برديات الحيبة (١٩٩) والتي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م.

εμ Μεμφει γραμματικον δραχ μη α., επι κατω φυλακης" ويبدو أن هذه المحطة كانت مركزاً للحراسة كان من مهامها تحصيل الرسوم الجمركية عن البضائع التي ترد إلى ممفيس وتصدر منها.

كما ورد ذكرها أيضا في إحدى برديات زينون (١٠٠٠) والتي تعود إلى العام (٢٦١ ق.م) وهي عبارة عن خطاب مرسل من أحد رجال البلاط الملكي في الإسكندرية يشكو فيه من أن أحد موظفي سوسيستراتوس (Σωσιστρατος) رئيس محطة المكوس الجمركية في ممفيس، قد صادر وباع بعض الحديد الذي وجدوه على أحد مراكبه.

ويبدو من خلال هذه البردية أن مهمة موظفي محطات المكوس لم تكن فقط تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على البضائع التي تحملها السفن، وإنما أيضاً إخضاع هذه السفن إلى تفتيش دقيق، ربما للتأكد من عدم وجود بضائع أو سلع لم تجب عليها مكوساً.

وفي بردية أخرى  $(1^{(1)})$  تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م تتحدث عن تحصيل مكوس جمركية عن شحنات الغلال التي تمر بمحطة مكوس منف في طريقها إلى الإسكندرية. ولقد كانت قيمة المكوس الجمركية في ممفيس تقدر علي كل مائة أردب من حمولة السفينة بحيث يدفع علي كل مائة أردب، نولون  $(\nu\alpha\nu\lambda o\nu)$  يقدر بمبلغ من حمولة السفينة بحيث يدفع علي كل مائة أردب، نولون  $(\nu\alpha\nu\lambda o\nu)$  يقدر بمبلغ (٤٥) دراخمة نحاسية و (٤) دراخمات فضية.

وتشير بردية أخرى (۱۰۰۰) تعود إلى عهد بطلميوس الرابع فيلوباتور، علي ما يبدو، إلى أن ممفيس كانت مركزاً للحراسة النهرية، ومقراً للمفتشين الذين يراقبون شحن السفن، ولكن يبدو أن هدف هؤلاء المفتشين لم يكن فقط مراقبة شحن السفن بل يبدو أيضاً انه كان يدخل في نطاق عملهم تحصيل المكوس المخلية على البضائع الواردة إلى ممفيس أو الصادرة عنها، أو لعل هذا المركز كان يضم مكاتب لتفتيش السفن وأخرى لتحصيل المكوس المحلية (۱۰۳).

وتشير بعض الوثائق البردية (۱٬۰۰ إلى وجود طريق هُري يربط ممفيس بالإسكندرية منها وثيقة بردية تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م (۱٬۰۰ تتحدث عن نقل كمية من الغلال من ممفيس إلى الإسكندرية، جاء فيها:

".....في الرابع والعشرين من شهر مسري يقر ديونيسيوس البحار (ناوكليروس) بأنه قد شحن فوق ظهر مركب مملوكة لإكسينودوس وإسكندر، ورباها اكتيوريس بن باسيس من ممفيس، من خلال نيخمبيس، وكيل الكاتب الملكي للنقل إلى الصومعة الملكية في الإسكندرية".

وبالإضافة إلى الطريق النهري الذي يربط ممفيس بالإسكندرية كان هناك طريق بري يربطهما بفيلادلفيا (١٠٦٠) وكانت القافلة التجارية التي تتجه منها إلى ممفيس، عليها أن تدفع في محطة المكوس الآتي: .ه/ من ثمن الحبوب بالإضافة إلى .../ من ثمن دابة الحمل، ومبلغ آخر من أجل حراسة الصحراء، ومبلغ من أجل "ميناء ممفيس" ويبدو أن هذه المكوس كانت من أجل تحسين الطرق، وتسهيلها بين ممفيس وفيلادلفيا، مما يساعد على زيادة التبادل التجاري بينهما (١٠٠٠).

ومما سبق يتضح لنا أن ممفيس كانت تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً، وخاصة فيما يتعلق بمسألة النقل، سواء البضائع التي تنقلها منها إلى الإسكندرية أو التي ترد من الإسكندرية إليها (فراً) أو تلك التي تحملها القوافل من فيلادلفيا إليها أو منها إلى

فيلادلفيا، مما جعل منها مقراً هاماً لتحصيل الرسوم الجمركية ، كما كانت مركزاً هاماً لحراسة السفن، ومقراً للمفتشين.

وتشير إحدى الوثائق البردية (١٠٨٠) إلى المكوس الجمركية التي كانت تجبي علي البضائع التي كانت تمر من بيلوزيون (Πηλουσιωι) إلى الإسكندرية، حيث تحتوي هذه البردية على تقييم مفصل لبضاعة مرسلة، عبرت من منفذ الرسوم الجمركية في بلوزيوم في طريقها إلى الإسكندرية، وكانت تلك البضائع مشحونة على ظهر سفينتين يقودهما كل من باترون (Πατρων) وهيراكليديس (Θίχι مالية بطلميوس المحتمل أن هاتين السفينتين هما جزء من أسطول أبوللونيوس (وزير مالية بطلميوس الثاني)، أي أن هذه الوثيقة البردية تتضمن المبالغ المستحقة من أبوللونيوس عن البضائع التي استوردها من سوريا في العام السابع والعشرين من عهد فيلادلفوس، ونستخلص منها أن البضائع المستوردة من الخارج كانت تنقسم إلى أربع فئات تبعاً لما يجبي عن قيمة كل منها من المكوس الجمركية (۱۰۹۰).

- (۱) الفئة الأولى: وهي البضائع التي كانت تجبي عليها مكوس جمركية بواقع ٥٠٠٥ (١١٠) وكانت تشمل النبيذ الحلو والنبيذ المكرر والنطل (وهو أول ما يرفع عن عصارة العنب السلاف) والزيت (١١١)
- (۲) الفئة الثانية: وهي البضائع التي كانت تجبي عليها مكوس جمركية -1000 بـــواقع -1000 -1000 وثاسوس -1000 وثاسوس -1000 وثاسوس -1000 وثاسوس -1000 وثاسوس وثاسوس وثاسوس -1000 وثاسوس وثا

وربما تعطينا كلمة "εισαγωγης" معني دقيق عن استيراد النبيذ من الخارج، حيث كانت تعني الرسوم الجمركية المفروضة علي النبيذ بأنواعه. وألها كانت متغيرة القيمة تبعاً لجودة الصنف منه (١١٤).

- (٣) الفئة الثالثة: وهي البضائع التي كان يجي عليها مكوس جمركية بواقع ٥٢ % (١١٥) وكانت تشمل عسل اتيكا و رودس و ليكيا وغيرها من البلاد الإفريقية، وكذلك الجبن واللحوم و الأسماك المجففة والإسفنج والجوز والرومان والآنية الفخارية (١١٦).
- (٤) الفئة الرابعة: وهي البضائع التي كان يجبي عليها مكوس جمركية بواقع  $(11^{11})^{0/2}$  وكانت تشمل الصوف فقط  $(11^{11})^{0/2}$ .

وفضلاً عن هذه المكوس المرتفعة كانت هناك ضرائب إضافية تجبي لأغراض مختلفة منها: —

- 1- ضريبة الباب (أو الداخل) (διαπυλιον) : وكانت تفرض علي البضائع التي تنقل إلى داخل البلاد، أي التي تغادر بيلوزيون متجهة إلى الإسكندرية (۱۲۰).
- خريبة صيانة أسطول (Τριηραρχημα) و كانت تفرض من أجل صيانة الأسطول، و كانت متعددة الأشكال ( $^{(177)}$ .
- ٣- ضريبة الـ (Εκατοστη) (Εκατοστη): وهي ضريبة إضافية كانت تجبي في بلوزيوم علي هيئة رسوم للميناء المحلي، وكانت تقدر بـ ١% من محمل قيمة البضائع الواردة (١٢٤).
- 2 ضريبة (τετρακοσιαστη): يبدو من اسمها أها كانت تجبي بواقع 4 من قيمة البضائع الواردة (4).
- هي ضريبة (διακοσιαστη): هي ضريبة إضافية كانت تجبي في الإسكندرية بواقع  $\frac{1}{1}$  من قيمة الواردات  $\frac{1}{1}$

7- ضريبة الإبحار (ευπλοιας): كانت تفرض بواقع نصف أوبول عن الميتريتيس، ويبدو ألها كانت تجيي من أجل صيانة منارة الإسكندرية (۱۲۷) أو ربما كانت مخصصة الإيزيس آلهة فاروس (۱۲۸)

ومما سبق يتضح لنا أيضا، مدي قيمة بلوزيون كمفتاح لمصر في الشرق تدخل عن طريقه كل منتجات سورية، كما كانت جماركها علي جانب كبير من النشاط في القرن الثالث ق.م ولكن بالرغم من ذلك، فإن نشاط بلوزيوم لم يكن شيئاً بالنسبة لنشاط الإسكندرية التي كانت موانيها تجذب إليها أنظار الشرق والغرب، فضلاً عن أن موانيها النهرية والتي كانت متصلة بالنيل عن طريق ترعة رشيد. كانت علي اتصال مباشر بطريق القوافل الموصل إلى أعماق القارة الإفريقية، وهكذا كانت الإسكندرية هي المركز الأساس الذي تستقبل عن طريقة مصر كل ما تحتاجه إليه من الخارج (١٢٩)

ولقد اتخذ البطالمة مجموعة من التدابير كان من شألها منع أي محاولات للتهرب من دفع المكوس الجمركية المقررة وتبين لنا ذلك من خلال إحدى الوثائق البردية (١٣٠) والتي تضمنت أمراً ملكياً جاء فيه:

- الأموال الملكية.
- ۲- عدم السماح بنقل أي سلع عبر النيل دون الحصول علي ترخيص (Συμβολον)
   موظف أخرى مختص (۱۳۱).

ويبدو أن هذا التهرب كان يحدث على الأقل في بعض الأحيان عن طريق الاستعانة بذوي النفوذ، ذلك أن رسالة (١٣٢) موجهة إلى زينون (وكيل أعمال أبوللونيوس وزير مالية بطلميوس الثاني) تحدثنا جباية مكوس جمركية على الملابس المرسلة إلى الإسكندرية من ممفيس أو ما يجاورها، ويؤكد كاتب البردية أن شخصاً

مثل زينون يستطيع التخلص من مثل هذه المضايقات. وليس هذا هو المثل الوحيد الذي ينم عن الالتجاء إلى ذوي النفوذ للإعفاء من المكوس الجمركية، حيث تحدثنا إحدى البرديات أن زينون وكيل أعمال أبوللونيوس قد قام باستيراد شحنة من البضائع والعبيد من غزا (Gazah) ولكن موظفي الجمارك قاموا بمصادرها وكذلك العبيد، وذلك لأنه لم تحصل عنهم المكوس الجمركية المقررة، وأيضاً لعدم وجود تصريح رسمي بهم. وعندما علم أبوللونيوس ووكيله كريتون (Kpttov) صرحوا إلى موظفي الجمارك بأن تلك البضائع تخص زينون، وبالتالي استعادهم زينون مرة أخرى (١٣٣٠).

ولضمان عدم التهرب من دفع المكوس الجمركية، أيضا كان قباطنة السفن قبل أن يبحروا بحمولاقم عليهم أن يقسموا بأهم لن يمروا بمراكز الشرطة دون أن يقفوا. وذلك لدفع الرسوم المقررة علي ما يحملون من بضائع. ويدل علي ذلك ما جاء في إحدى برديات "زينون"(١٣٤) بأن شخصاً يدعي "ميتخوبسيس" (Μετχωψις) ربان مركب مملوكة لأبوللونيوس يقسم بأنه إذا شحن سفينة ببضائع عليها مكوس جمركية، فإنه لن يمر بمراكز الشرطة دون أن يقف.

وبالإضافة إلى المكوس الجمركية التي كانت تفرض على انتقال البضائع والحيوانات، فقد كانت تفرض مكوس على المسافرين عبر الطرق المؤدية من الإسكندرية إلى داخل البلاد ( $X\omega\rho\alpha$ ) ونتبين ذلك من خلال القرار الملكي ( $^{170}$ ).

الذي نص على أن :-

"الأشخاص الذين يسافرون على الأقدام من الإسكندرية إلى داخل البلاد بالطريق البري الذي يؤدي إلى.....والأشخاص الذين يعبرون عن ضفة إلى أخرى يجب ألا يدفعوا و ألا يؤخذ منهم اكثر من العوائد القانونية".

ولكن هذا القرار الذي نستقر منه هذه الحقيقة لا يحوي بمقتضاه(١٣٦) وإن دل هذا القرار على شئ، فإنما يدل على أن فرض عوائد على المسافرين، كما يدل على عبث المكلفين بجمع هذه العوائد إذا يبدو أهم كانوا يستبدون بالمسافرين ويجبون منهم لفائد هم الخاصة اكثر مما يفرضه القانون(١٣٧) وإذا كانت هذه الوثيقة لا تكشف هوية المكلفين بجمع العوائد على المسافرين فإنه يبدو انه كان يقوم بذلك ملتز مو ن(۱۳۸).

ولقد تنوعت الوثائق(١٣٩) التي نتبين منها فرض رسوم على من يسافروا أو ينتقلوا من إحدى ضفتي النيل إلى أخرى . وجاء في إحدى هذه الوثائق :-

"في الخامس من شهر كيهك، العام السابع والأربعين قدم سيبيوس إلى الخزانة المالية الملكية في كروكوديلوبوليس التي يتولى إدارها أنطيوخوس رسم العبور (Προμιδων) من" باثوريس" (Παθωρης) عن السنة نفسها، أربعمائة دراخمة".

ونظراً لكم المبلغ المذكور في الوثيقة، يبدو أن سيبيوس الذي قام بدفع الضريبة في الخزانة المالية الملكية في كروكوديلوبوليس، كان ملتزم هذه الضريبة، ولا مجال هنا الفتراض أن كروكوديلوبوليس كانت عاصمة إقليم أرسينوي وإنما - وكما جاء في الوثيقة - كانت عاصمة إقليم "باثوريس" التي كان بهاخزانة مالية تم إيداع رسم العبور كا(١٤٠٠ ويتبين من وثائق عديدة أن رسوم العبور - عوائد المسافرين-(συνταξεις προμιδων) كانت تؤدي إلى الخزائن المالية الملكية في أماكن مختلفة مثل الحيبة و إدفو و ديوسبوليس ماجنا وأرسينوي (١٤١).

وإزاء حرص البطالمة الشديد على مواردهم من تحصيل الضرائب على اختلاف أنواعها، فأنه يستبعد أن يكونوا قد تركوا مسألة نقل البضائع بطرق القوافل أو غيرها من الطرق البرية دون تنظيمها على غط عاثل غط نقلها بالنيل(١٤٢). وكان الغرض الأساسي من فرض المكوس الجمركية الداخلية هو ملء الخزانة المالية البطلمية بأكبر قدر من عوائد تلك الجمارك، لذلك فقد كانت المكوس الجمركية الداخلية اكثر أهمية من تلك المفروضة لعي البضائع القادمة من الخارج (۱۶۳) والتي كان الهدف الأساسي منها حسب قول "فريرز" هو حماية الصناعات الوطنية وبشكل خاص الاحتكارات الملكية، وكانت تفرض بشكل خاص علي السلع التي لها نظير داخل البلاد (۱۶۹) ولوأن "بريو" تري أن الغرض الأساسي من المكوس الجمركية المرتفعة، لم يكن حماية المنتجات المصرية في حد ذاتما، بقدر ما كان الغرض منها حماية موارد الملك البطلمي منها (۱۶۵).

## ثانياً: العصر الرومايي:

بعد أن تحدثنا عن الضرائب والمكوس التي كانت مفروضة على النقل في العصر البطلمي، يأتي الحديث عن الضرائب والمكوس التي كانت مفروضة على النقل في مصر في عصر الرومان.

### أولاً: الضرائب:

فرض الرومان العديد من الضرائب على النقل البري والنهري، أي على البضائع التي تنقل براً من إقليم إلى آخر، أو من مختلف الأقاليم إلى الإسكندرية في حالة النقل النهري، أو على القوافل التجارية التي تنقل البضائع عبر الطريق الصحراوية التي تربط بين النيل والبحر الأحمر، فضلاً عن الهم فرضوا ضرائب عديدة وبأشكال مختلفة على دواب النقل.

### (١) الضرائب المفروضة على دواب النقل:

عندما غزا "أوكتافيوس" مصر ظلت أغلب أراضي مصر الجيدة في حوزة الإمبراطور الجديد. وتطورت الملكية الخاصة للحيوانات المترلية بجميع أنواعها، ومن بينها حيوانات النقل، تطوراً تدريجياً يكاد يشبه في جانب منه تطور الملكية الخاصة

للأراضي (١٤٦) فقد منح بعض الأفراد حق امتلاك الحيوانات بصفة دائمة في حالة الموافقة على دفع ضريبة سنوية ثابتة (١٤٧).

ولقد كان على ملاك الماشية أن يقدموا تقريراً سنوياً إلى الحكومة بما في حوزهم من ماشية وخاصة تلك التي تستخدم في النقل وذلك حتى يتسنى للحكومة فرض الضرائب اللازمة عليها.

ولقد كانت تقارير الماشية ( $\alpha \pi o \gamma \rho \alpha \phi \alpha 1 \pi \rho o \beta \alpha \tau \omega v$ ) ترسل إلى حاكم الإقليم (الاستراتيجوس) والكاتب الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) والي موظفين آخرين تربطهم علاقة بذلك ( $^{150}$ ).

تقارير الجمال ( απογραφαι καμηλων).

أول تقرير للجمال يمكن تحديده، يعود إلى العام ١٣٦ م. ولقد بلغ عدد تقارير الجمال من العام ١٣٦ م إلى ٢١٦ – ٢١٧م واحد وثلاثين تقريراً من قري مختلفة، مثل قرية "ديونيسياس" و "كرانيس" ومن مدينة أرسينوي. ولكن الغالبية العظمي من تلك التقارير جاءت من سوكنوبايونيسوس، بداية طريق القوافل التجارية الهامة (١٤٩٩).

وأول تقرير للجمال (١٥٠٠) والذي يعود للعام ١٣٦/١٣٤م اعد من قبل أحد مربي الجمال (καμηλοτροφος) من قرية كرانيس ومرسل إلى ستراتيجوس إقليم أرسينوي وهذا التقرير مشفوع بقسم بأن هذا المربي في حوزته الجمال ما يصل إلى اثنين وسبعين جملاً، وخمس وخمسون منهم كاملي النمو وسبعة عشر، لم يكتمل غوهم بعد، كما اشتمل التقرير أيضا علي أسماء ملاك الجمال، ويفترض ناشر البردية أن مربي الجمال، والذي يدعي "ديوسقوروس" يعمل كرئيس أو أكبر أفراد نقابة ملاك الجمال سناً، وقد شاركه في عمل هذا التقرير ستة من أكبر أعضاء النقابة سناً (١٥٠١).

تقارير الحمير ( απογραφαι ονων )

لم تكن تقارير الحمير متوافرة بكثرة مثل تقارير الجمال، ويرجع "والاس" قلتها إلى سببين مجتملين:

أولاً: أن الحمير لم تكن جميعها خاضعة لفرض الضرائب.

ثانياً: أن التقارير الخاصة بالحمير التي تخضع للضرائب، ربما أعدت بطريقة ما تختلف عن تلك التي أعدت بما التقارير الصادرة من ملاك الجمال (١٥٢).

ولقد اختلف المؤرخون حول إرسال التقارير الخاصة بالحمير والغرض منها، فبينما يري "ميير" (Meyer) (۱۰۳). أن تقارير الحمير كانت ترسل إلى موظفي الأقاليم (الاستراتيجوس و الباسيليكوجرامتيوس) بغرض إعداد قوائم بالحمير التي تخضع للضرائب واحتساب قيمة الضرائب المختلفة. فإن الليويلين (۱۰۵۱) يرفض رأي "ميير" هذا علي أساس أن "ميير" استند علي أن التقارير كانت ترسل إلى موظفي الإقليم بينما ثبت من خلال الوثائق البردية أن التقارير الخاصة بالحمير كانت ترسل إلى جامعي الضرائب، فضلاً عن أن "ميير (۱۰۵۰) افترض أن بردية (P. Hamb.I.33) كانت عبارة عن قائمة لملاك الحمير العموميين والحصوصيين، وان هذه القائمة جمعت بغرض فرض الضرائب، بينما يري "لليويلين" أن هذا الافتراض مشكوك فيه، لأن الوثيقة يبدو ألها أعدت بغرض تسجيل محترفي مهنة النقل (ανηλαται) وعدد حيرهم التي استخدمت في نقل الغلال وليس بغرض فرض الضرائب (ويري السرائب على المنزان (Sijpesteijn) أن التقارير كانت ترسل إلى جامعي الضرائب بغرض إعفاء الأشخاص الذين يستخدمون حميرهم في الزراعة أو التجارة من دفع بغرض إعفاء الأشخاص الذين يستخدمون حميرهم في الزراعة أو التجارة من دفع ضرائب علي تلك الحيوانات.

ويري "والاس" أن تقارير الحمير لم تكن ترسل إلى الاستراتيجوس و الباسيليكوجرامتيوس كما في حالة الجمال. والماشية الأخرى (مثل، الأغنام والماعز)

بل كانت ترسل مباشرة إلى جامعي الضرائب المفروضة على الحمير، وإن كان هناك بعض التقارير الخاصة بالحمير كانت قد أرسلت إلى موظفي الإقليم (١٥٨).

كما أن "والاس" يري أن قيمة الضريبة المفروضة على ذكر الحمار كانت أعلى أو أقل من القيمة المفروضة على أنثى الحمار. أو ربما واحداً من تلك الفئات لم تكن خاضعة لفرض الضرائب أو الخدمة في السخرة (١٥٩) وان الحمير المستخدمة في الأعمال الخاصة بمالكها اختلفت عن تلك التي تم تأجيرها للآخرين (١٦٠).

ويتضح أن ملاك الحمير كانوا يرسلون تقارير بما في حوزهم من هير إلى جامعي الضرائب، فضلاً عن إرسالها إلى موظفي الأقاليم بغرض احتساب قيمة الضرائب المفروضة على تلك الحمير، ولكن يبدو أن الحمير التي كانت تستخدم في الزراعة وربما تلك التي كانت تستخدم في التجارة قد أعفيت من فرض الضرائب، ويبدو أن الحمير التي كانت تخضع للضرائب هي تلك الحمير التي كانت تستخدم في النقل فقط، وبشكل خاص الحمير الملوكة ملكية شخصية، فلا يعقل أن الحمير العامة المملوكة للدولة والتي كانت تستخدم في النقل أيضاً، كانت خاضعة لفوض الضرائب.

بعد أن تناولنا الحديث عن تقارير الدواب التي كانت تستخدم في النقل والغرض منها، ومن الذي كان يرسلها، ومن الذي كانت ترسل إليه، سنتناول الآن الحديث عن الضرائب المفروضة على دواب النقل، وسنكتفي هنا بعرض الضرائب المفروضة على الحمير والجمال.

(Tελεσμα ονων ) الضرائب المفروضة علي الحمير ( Τελεσμα ονων)

لقد كان هناك العديد من الضرائب التي كانت مفروضة على الحمير منها:

١- ضريبة (πενθημερος ονων)=(عمل الحمير للدولة لمدة خسة أيام)

وقد فرضت فقط علي ملاك الحمير، وكان ملاك الحمير طبقاً لهذه الضريبة، إما أن يقدموا الحمير إلى الدولة لكي تظل تحت تصرفها لمدة شسة أيام، أو الهم عليهم أن يقدموا إلى صومعة الغلال الملكية كمية من الغلال توازي عمل الحمير لمدة شسة أيام (١٦١) وذلك طبقاً لما جاء في بردية (١٦٢) ذكرت أن بعض الأشخاص قد قدموا عيرهم للعمل لدي الدولة، بينما آخرون لم يكونوا يملكون حميراً قد قدموا كمية من الغلال تعادل قيمة العمل الذي كانت حميرهم ستؤديه لدي الحكومة.

ويشير "لليويلين" إلى أن ملاك الحمير أيضاً كانوا يقدمون إلى الدولة غلالاً أو أموالاً، مقابل إعفائهم من ضريبة الخمسة أيام المفروضة على الحمير ( $\pi \epsilon \nu \epsilon \theta \eta \mu \epsilon \rho o c o \nu \omega \nu$ ) ويستند في رأيه هذا إلى ما جاء في إحدى البرديات حيث أن أحد ملاك الحمير كان عليه أن يدفع  $\gamma/\gamma$  من سعر الحمار، أو الحمير التي كان يملكها مقابل إعفاءه من هذه الضريبة ( $\gamma/\gamma$ ) وأيضاً إلى ما جاء في إحدى البرديات ( $\gamma/\gamma$ ) بأن أحد ملاك الحمير دفع ثمانية دراخات مقابل الإعفاء.

# - ۲ ضريبة الستة دراخات (εξαδραχμια)

وقد فرضت على الحمير بقيمة سنوية تعادل ستة دراخمات وكان الملتزمون المختصون بتحصيل هذه الضريبة يطلق عليهم (εξειληφοτες) أي محصلو ضريبة الستة دراخمات (۱۲۵) والتقارير الخاصة بالحمير كانت ترسل إليهم لتقييم الضريبة المفروضة عليهم وغالبية التقارير الخاصة بالحمير أتت إما من إقليم أوكسيرينخوس أو من إقليم هرموبوليس، و أرسلت إلى ملتزمي ضريبة الست دراخمات (۱۲۱) والجدول الآتي يوضح ذلك.

| المرجع                | التاريخ | المكان       | الضريبة                                   |  |
|-----------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|--|
| P. Oxy,<br>XII, 1457. | ٤-٣ ق.م | ار کسیرینخوس | οι εξειλφοτες την εξαδραχμιαν<br>των ονων |  |

| P. S. 1,<br>VII, 785     | ۹۳م | هرموبولیس | οι εξειλφοτες την εξαδραχμιαν<br>των ονων |  |
|--------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|--|
| P. Sarap. مرموبولیس ۹۱۱۹ |     | هرموبولیس | οι εξειλφοτες την εξαδραχμιαν<br>των ονων |  |

وعلي الرغم من أن الضريبة كانت تسمي ضريبة الست دراخات نسبة إلى مقدارها، إلا أن هناك من الوثائق ما يشير إلى أن هذه الضريبة دفعت بمقدار خسة دراخات وواحد أوبول(١٦٧٠).

ويرجع "لليويلين" هذا التناقض بين اسم الضريبة وبين الكمية المدفوعة إلى أن بعض الأشخاص ربما سعوا إلى الإعفاء أو الخصم من جزء من هذه الضريبة (١٦٨).

-۳ ضریبة ( $\delta$ ا $\pi$  $\lambda$  $\omega$  $\mu$  $\alpha$   $\sigma$  $\nu$  $\omega$  $\sigma$  $\sigma$ ):

ويدل اسمها "ضريبة الترخيص" (License tax) علي أن دافعها ربما تمتع بالإعفاء من شئ ما (١٦٩) ويشير "لليولين" إلى أن دافعها ربما اعفي من العمل في حدمة الدولة (١٧٠).

(ب) الضرائب المفروضة على الجمال (Τελεσμα καμηλων)

ويرجع فرضها إلى العام من ١٣٦ ميلادية إلى العام ٢١٦ ميلادية وذلك حسب التقارير المتعلقة بالجمال والتي أرسلت من قبل مربي الجمال إلى ستراتيجوس إقليم أرسينوي لاحتساب الضرائب المفروضة عليها (١٧١).

وتشير هذه التقارير إلى نوعين من الجمال، الجمال الناضجة (Τελειοι καμηλοι) (۱۷۲). والجمال غير الناضجة (Τωλοι καμηλοι) والجمال غير الناضجة ربما لم تكن تخضع للضرائب، علي أساس ويشير "والاس" إلى أن الجمال غير الناضجة ربما لم تكن تخضع للضرائب، علي أساس ألما لم تدرب علي الخدمة في القوافل التجارية وعلي الرغم من ذلك فإنه ليس هناك دليلاً أكيد بأن الجمال الصغيرة في العصر الروماين كانت تعفي من فرض الضرائب لفترة طويلة (۱۷۳) وفي إقليم أرسينوي ربما كانت الضرائب المفروضة علي الجمال

تقدر بـ عشرة دراخمات عن الجمل الواحد في العام ( $^{1V}$ ). ولكن يبدو أن هذه القيمة كانت غير ثابتة حيث نتبين من خلال إحدى البرديات ( $^{1V}$ ) وهي عبارة عن قائمة بالمبالغ المدفوعة من قبل بعض الأشخاص كضريبة علي ما يمتلكونه من جمال. أن قيمة الضريبة كانت غير منتظمة أو ليست ثابتة، حيث جاء في هذه البردية أن قيمة الضريبة كانت 1 دراخمة وذكرت هذه القيمة ثلاث مرات "كما جاءت القيمة الضريبة كانت ( $^{\circ}$ ) دراخمات ( $^{\circ}$ ) دراخمات ( $^{\circ}$ ) أوبول "مرتين"، و( $^{\circ}$ ) دراخمات، ۲ دراخمة "مرتين"، ودراخمة "مرة واحدة"و( $^{\circ}$ ) دراخمات خصصت للـ ( $^{\circ}$ ) حود دليل علي أن الـ ( $^{\circ}$ ) في الرغم من أن "والاس" يشير إلى عدم وجود دليل علي أن الـ ( $^{\circ}$ ) في الإيجار" قد دفع من قبل مستأجري الجمال أو الحمير من الدولة ( $^{\circ}$ ).

### (ج) ضرائب الحراسة (Τελος φυλακια)

كانت تفرض مقابل توفير الحراسات اللازمة لتأمين البضائع المنقولة أو تأمين المسافرين أنفسهم، وكانت تصرف الإعاشة الحراس الذين يقومون بمذه الخدمات، ومن هؤلاء الحراس.

#### (١) حراس الصحراء (Ερημοφυλακες)

وقد كان وجودهم ضرورياً لحماية القوافل التجارية التي تسافر بين الفيوم وواحات الصحراء الغربية (الصحراء الليبية) وقوافل الحمير والجمال التي تمر بين الفيوم و ممفيس (۱۷۷) فضلاً عن هاية البضائع المستوردة والمصدرة من والي مصر، إذ أن حراس الصحراء كانوا يقيمون في العديد من مراكز أو أبراج الحراس والمحطات علي امتداد الطرق الصحراوية وخاصة تلك التي تربط بين النيل والبحر الأهر وذلك لتأمين المسافرين والبضائع المنقولة عبر تلك الطرق ضد قطاع الطرق واللصوص وجباية المكوس الجمركية منها في الوقت نفسه (۱۷۸).

وفي إقليم أرسينوي كانت ضريبة حراس الصحراء تجي علي حدود الإقليم، ويفترض "والاس" أن هذه الضريبة كانت ضريبة إضافية بلغت ٣٥% علي المرور بين إقليم أرسينوي وواحات الصحراء الغربية. ولقد جمعت بغرض إعاشة شرطة الصحراء، ومع أنه ليس هناك دليل علي أن هذه الضريبة قد فرضت علي البضائع المنقولة إلا أنه ليس من الممكن ألا تكون هذه الضريبة قد فرضت خاصة وأنه في وقت الثورات ووقت زيادة هجمات اللصوص وقطاع الطرق، كان وجود شرطة الصحراء ضرورة لا غني عنها (١٧٩).

إن ضريبة حراس الصحراء، وهي الوحيدة من بين الضرائب المفروضة في عطات المكوس الموجودة على حدود إقليم أرسينوي التي كانت تجبي على الجمال والحمير التي لم تكن تحمل هولات، ولم يكونوا أنفسهم بغرض التصدير. وكانت هذه الضريبة على الحمير التي لا تحمل هولات تقدر بدراهة واحدة، وعلى الجمال التي لا تحمل هولات بقيمة (٢) دراهة (١٨٠١) فكانت الجمال التي تسافر بين "بروسوسوبيس" (Προσοπιτος) في الدلتا وبين سوكنوبايونيسوس في أرسينوي، تفرض عليها ضريبة قدرها ٨ دراهات (١٨٠١). ولابد أن هذه الضريبة قد حصلت على تلك الإيصالات المستخرجة من محطات المكوس القائمة على حدود الأقاليم الثلاثة التي مرت كما الجمال أثناء رحلتها، مقابل السماح لها بالمرور، ويفترض "والاس" أن الثمانية دراهات التي حصلت على الجمال كانت ستة دراهة ضريبة على الجمال و دراهتان لصالح ضريبة حراس الصحراء (١٨٠١).

#### (Τοταμοφυλακες) حراس النهر

اتسمت عمليات النقل النهري منذ القرن الأول الميلادي بالسمة العسكرية فقد شارك الجنود في الإشراف على السفن المحملة بالبضائع في النيل (١٨٣) وتذكر لنا الوثائق انه في عام ١٩٣م، كان المرافق لشحنات القمح كحارس أو (إبيبلوس) لها جندي من الكتيبة الثانية والعشرين. وفي عام ٢٤ رافق قائد المائة (هكاتونتارخي)

النيل كحارس أو ( $^{(1\Lambda^4)}$ ) هولة سفينة من القمح كانت مبحرة من النيل كحارس أو إيبلوس لها $^{(1\Lambda^4)}$  كما تشير إحدى البرديات $^{(1\Lambda^6)}$  والتي تعود إلى عام  $^{(1\Lambda^4)}$  كان يرافق سفينة محملة بالبضائع في رحلتها إلى الإسكندرية.

وكانت مهمة هؤلاء الحراس هاية السفن وما تحمله من بضائع ضد أي خطر قد تتعرض له أثناء رحلتها (١٨٦).

ومن أجل الإنفاق علي حراس النهري كانت تجبي ضريبة (ناس ومن أجل الإنفاق علي حراس النهري كانت تجبي ضريبة (ناس النهرية) والتي اختلفت قيمتها من مكان لآخر فمن نقش من الفانتين كانت تجبي بمقدار دراخة واحدة وثلاثة أوبولات أو دراخة واحدة وأربعة أوبولات، وذلك بعد عام ١٦٨م، وفي جنوب غرب طيبة كان مقدارها أربعة أوبولات في عام ٢٦م، وفي الفيوم اختلفت من قرية إلى أخرى. ففي قرية يوهيميريا مثلاً كانت واحد ونصف أوبول، وفي سوكنوبايونيسوس كانت واحد أوبول، وبالرغم من ذلك وجد إيصال في سوكنوبايونيسوس يرجع إلى العام ١٧٤م قيمته دراخة واحدة وأربعة وثلاثة أرباع الأوبول (١٨٠٠) وربما تزايدت القيمة بمرور الوقت.

وبالإضافة إلى ضريبة حراس النهر كانت تجبى ضريبة كانت تسمي ضريبة محطات الحراسة النهرية، وكانت تجبى من أجل الإنفاق علي بناء وصيانة محطات الحراسة النهرية (١٨٨).

(ج) ضرائب نقل المحصول (φορετρον)

لقد فرضت الدولة العديد من الضرائب على نقل المحاصيل، بمراحله المختلفة، ومنها:

### (١) ضريبة النقل على ظهور الحمير (φορετρον ονηλαται)

وقد فرضت في العصر البطلمي وكانت تدفع من أجل تكلفة النقل البري (ονηλαται) عند نقل المحصول من الحقل إلى صومعة الغلال الملكية وذلك علي ظهور الخمير وظلت قائمة في العصر الرومان (۱۸۹).

### (٢) ضريبة نقل الأنونا (للمواد التموينية) ( φορετρον ευθηνιας )

وكانت في العصر البطلمي عبارة عن إمدادات مخصصة لإطعام سكان الإسكندرية. وفي العصر الروماني، استخدمت الأنونا لإطعام أهالي الإسكندرية بالإضافة إلى إرسال الأنونا العسكرية والمدنية إلى روما (۱۹۰ ومن المفضل أن نربطها بأول ظهور للقب "يوثينيارخيس" (ευθηνιαρχης) (۱۹۱ ويعني "مراقب التموين" وهو أحد المناصب البلدية التي أنشأها الإمبراطور أغسطس (۲۷ ق.م — 170) (۱۹۲).

ولقد كانت عقوبة تصدير الحبوب من مصر الوسطي سواء إلى مصر السفلي أو العليا، هي الموت وذلك في حالة إذا ما كانت هناك تعليمات بإرسالها إلى الإسكندرية (١٩٣٠) وذلك ربما يوضح لنا مدي أهمية الأنونا بالنسبة للأباطرة الرومان.

وكانت إمدادات الغلال المهمة الرئيسية لجلس البلدية، وأصحاب المناصب البلدية (١٩٤٠).

### (٣) ضريبة ألنقل العامة (δημοσια φορετρα)

ويبدو ألها كانت خاصة بنقل الغلال من صوامع الغلال إلى الوجهة الأخيرة للغلال أو علي الأقل المتجهة إلى الحطات التي تقع بالقرب من النهر وخصوصاً عندما اصبح النقل خدمة إلزامية (١٩٥٠). وربما كانت هذه الضريبة تجبي كضريبة إضافية أو تكميلية، لتغطية أي عجز في تكاليف النقل. ولقد دفعت هذه الضريبة من قبل مستأجري الأراضي الملكية والأراضي الخاصة (١٩٦١).

### (٤) ضريبة الغلال الإضافية (προσμετρουμενα)

لقد وضع الرومان مقاييس عالية للغلال التي سوف يتم شحنها إلى روما، لذلك فقد حرص الرومان علي أن تكون الغلال التي يقدمها دافعو الضرائب نظيفة غير مغشوشة ومنخولة. ولهذا السبب أيضاً فرض الرومان هذه الضريبة، كمكيال إضافي يضاف إلى الشحنة لتغطية أي عيب قد يظهر بالشحنة، بأن تكون مثلاً غير نظيفة أو مغشوشة أو بها تراب أو بها نقص في الوزن. ومن ثم فإن هذه الضريبة تعوض تلك العيوب (١٩٧٧). فضلاً عن أن تلك الضريبة كانت تفرض لتغطية تكلفة نقل الحزم (Θραγματηγιας) والأجولة (σακκηγιας) التي كانت تنقل عن طريق الحمير والجمال من الحقل إلى صوامع الغلال المحلية (١٩٨٠).

### (δραγματηγια) ضريبة نقل الحزم

ويبدو ألها كانت مفروضة على مستأجري أراضى الدولة وذلك لتغطية تكلفة نقل أجولة الغلال من الحقل عن طريق دواب النقل الخاصة بالدولة (١٩٩٠).

(٦) ضريبة نقل الأجولة (φορετρον σακκηγιας):

ويبدو أن هذه الضريبة كانت مفروضة على مستأجري الأراضي العامسة والخاصة (٢٠٠٠ وكانست هذه الضريبة يستم توصيلها أحياناً مسع ضريبة (δημοσια φορετρα)

(٧) ضريبة الفرق/أو الاختلاف (διαφιρον φορετρον) ويبدو ألها كانت ضريبة تكميلية لتغطية أي عجز في تكاليف النقل(٢٠٢).

او (φορετρα επικλασμου) = (تقلیم أشجار الفاکهـــة /أو ( $^{()}$ 

ليس واضحاً تماماً الفرض الذي فرضت من أجله هذه الضريبة ولكن ربحا فرضت على نقل المحاصيل من صوامع الغلال إلى النهر (٢٠٣).

# $^{(4)}$ (φορετρον επισπουδασμου) ضريبة النقل السريع (۹)

وكانت خاصة بالنقل عبر النهر من الميناء إلى الإسكندرية، وكما يبدو من اسم هذه الضريبة الما خاصة بالحدمة العاجلة لنقل الغلال ( $^{(1)}$ ) ولقد ذكرت هذه الضريبة في العديد من الوثائق ( $^{(1)}$ ) وكانت تدفع في بعض الأحيان نقدا  $^{(1)}$  وفي أحيان أخرى عينا  $^{(1)}$  وكانت في بعض الأحيان يستم توحيدها مسع ضريبة الساخرى عينا  $^{(1)}$  وكانت في بعض الأحيان يستم توحيدها مسع ضريبة الساخرى عينا  $^{(1)}$  وأحيانها أخرى مسع ضريبي الساخري وأحيانها أخرى مسع ضريبي الساخري ( $^{(1)}$ ) وأحيانها أخرى مسع ضريبي الساخري والساخري والساخري والساخري ( $^{(1)}$ )

### (۱۰) ضريبة النقل (φορετρον).

وكانت تفرض على نقل الغلال برأمن الصوامع إلى الميناء ونتين ذلك من خلال إحدى البرديات (٢١٠) حيث نجد أن هذه الضريبة فرضت نظير نقل كمية من القمح والشعير من صوامع غلال قسم بوليمون إلى الميناء.

#### (۱۱) ضريبة النولون (ναυλον)

ويبدو ألها كانت تجبي على نقل الغلال من ميناء الإقليم إلى الميناء الرئيسي في الإسكندرية (٢١١) كما يبدو أن ضريبة النولون هذه وضريبة السرون السنخدمتا نوعاً ما بطريقة التبادل أي وضع أحدهما أو استعماله مكان الآخر(٢١٢).

### (١٢) ضرية الــ(١٢)

وكانت تفرض على المزارعين مقابل وزن الغلال الخاصة هم، وهي مصطلح جديد ربما كان يعني الإكراميات أو "البقشيش" ويبدو أن أمناء المخازن (σιτολογοι) كانوا يحصلون عليها مقابل قيامهم بوزن الغلال (٢١٣).

#### (۱۳) ضریبة (σιτομετρικον)

وكانت تفرض لصيانة مكاييل الغلال.وكانت موجودة في العصر البطلمي (٢١٤).

## ثانياً : المكوس الجمركية:

لقد ارتبط النقل ارتباطاً وثيقاً بالتجارة، إذا أن البضائع والسلع التجارية تحتاج إلى عدد ضخم من وسائل النقل البرية منها أو المائية؛ لذلك فقد فرضت المكوس الجمركية على البضائع، وكذلك على وسائل النقل التي تحملها من مكان لآخر، ولقد خضعت التجارة داخل البلاد وخلالها إلى نوعين من المكوس الجمركية:

النوع الأول: المكوس الجمركية الخارجية.

وهي التي تجبي على البضائع القادمة من الخارج. وكانت تجمع على حدود البلاد.

النوع الثاني: المكوس الجمركية الداخلية.

وهي التي كانت تجبي على البضائع الداخلية التي تنقل داخل البلاد من إقليم إلى إقليم، وكانت المكوس الجمركية الخاصة بما تجمع في الحدود الشمالية والجنوبية لإبستراتيجيا (επιστρατηγια) إقليم هيبتانوميا و أرسينوي، وكذلك علي صادرات وواردات العديد من الأقاليم الأخرى (٢١٥).

وفي العصر الروماني كان هناك العديد من محطات المكوس الجمركية، ومعظمها كان موجوداً في العصر البطلمي، ومنها محطة المكوس أو مركز الحراسة (Φυλακη) الموجود في هرموبوليس ماجنا وفيه كانت تجبي مكوساً على البضائع القادمة عبر النيل من منقطة طيبة (٢١٦) كما كان هنساك أيضاً مركسزاً للحراسة في سلخيديا  $(\Sigma \chi \epsilon \delta \iota \alpha)$ .

كما كان هناك محطة للمكوس الجمركية في ممفيس، و كرانيس، و فيلادلفيا، و باكخياس، و سكنوبايونيسوس و إقليم أوكسيرينخوس وغيرها من محطات المكوس المنتشرة عند حدود الأقاليم ولهاية طرق القوافل وكذلك في الموانئ النهرية والبحرية، على امتداد الطرق الصحراوية (٢١٨).

### أولاً: مكوس ميناء ممفيس λιμενος Μεμφιδος)

لقد خدمت ممفيس كميناء هام، القرى الشمالية لإقليم أرسينوي. وتلقي هذه المكوس الرومانية الجديدة الضوء علي الحمولات التي كانت تنقل عبر البر وعبر الماء من خلال ممفيس (۲۱۹).

لقد ثبت المكوس الخاصة بميناء ممفيس (موهو المقلل العديد من برديات العديد من الإيصالات من إقليم أرسينوي (٢٢٠) وكذلك من خلال العديد من برديات إقليم أوكسيرينخوس، ولقد جمعت هذه المكوس علي كل من الواردات والصادرات التي تعبر من خلال ممفيس، وكذلك علي البضائع المنقولة براً بين الفيوم وممفيس، وكذلك علي البضائع المنقولة براً بين الفيوم وممفيس، وكانت المكوس تدفع في محطات المكوس في القرى التي تقع بالقرب من حدود إقليم أرسينوي، حيث أن الإيصالات المتعلقة بالصادرات، صدرت عن طريسة محطات المكوس تلك، وألها قدمت إلى الميناء الرئيسي في ممفيس، و الغرض من جباية تلك المكوس علي البضائع قبل أن تصل إلى ممفيس وهو الرغبة في تجنب التاخير على البضائع قبل أن تصل إلى ممفيس وهو الرغبة في تجنب التاخير على البضائع قبل أن تصل إلى ممفيس وهو الرغبة في تجنب التاخير الناتج عسن ازدحام الميناء "(٢٢١).

ولدينا إيصال صادر من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس يتعلق بدفع مكسس ميناء ممفيس جاء فيه:-

"حورس دفع في محطة مكوس سو كنوبايونيسوس المكس الخاص بميناء عمفييس (λιμενος Μεμφες) من أجل تصدير (εξαγωγη) ستة أرادب من نبات البيقة (نبات علفي) (οροσος)

و إيصال آخر صادر أيضا من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس جاء فيه:

"دفع إلى محطة مكوس سوكنوبايونيسوس من أجل ميناء ممفيس، تصدير حمولة حمار، أردب من الزيتون الطازج، وأردب آخر من التمر "(۲۲۳)

وإيصال آخر صادر من محطة مكوس باكخياس، جاء فيه:

"دفع في محطة مكوس باكخياس المكس الخاص بميناء ممفيس من قبل بائيسيس المدرد (Παεσις) علي خسة حمير، ثمانية وعشرون مـــن جـــرار النبيذ (۲۲٤)"

وفي إيصال آخر صادر من محطة مكوس كرانيس، جاء فيه أن مكساً خاصاً عيناء عمفيس دفع من قبل رجل يحمل معه عشرة أرادب من القمح من كرانيس إلى على حمل ومهر (٢٢٥).

ولكن من سوء الحظ فإن أين من الإيصالات السابقة والخاصة بميناء ممفيس لم يذكر لنا مبلغ المكس، ولكن من إيصالات أخرى صادرة من بوابة المكوس (πυλη) في باكخياس من أجل مكس ميناء ممفيس دفع من قبل بائيسيس في الإيصال الأول على تصدير سعف النخيل، ثلاثة أرادب في الإيصال الآخر دفع أردبن (٢٢٦).

ولقد ذكر "والاس" أن قيمة المكس الخاص بميناء ممفيس يبدو أنه كان بواقسع % من قيمة الحمولة سواء المصدرة أو المستوردة (٢٢٧).

وفي إحدى البرديات (۲۲۸) التي تعود إلى العام ٤ ، ١ م، وهي عبارة عن تقرير شهري للمكوس الجمركية في إحدى قري أرسينوي (ربحا كانت باكنياس<sup>(\*)</sup>) فرض مكس علي الصادرات والواردات التي تعبر من خلال ميناء عمفيس، ولقد فحص هذا التقرير في الميناء الرئيسي في عمفيس.

ويرجح كل من "والاس" (٢٢٩) "و جونسون" (٢٣٠) ان هذا المكس الذي فرض على الصادرات والواردات، الواردة في البردية هو مكس ميناء عمفيس. ولقد فرض هذا المكس على ما تحمله دواب النقل، وبخاصة الحمير من سلع سواء بغرض التصدير أو الاستيراد (مثل القمح، والعدس، والشعير، والفاصوليا، والتمر، والملح، والزيتون، والسمك، والكرات، والنبيذ، وزيت الزيتون، والصوف، والبيقة، والثوم، وبسدور

الخضراوات، والجلد، والحديد، والخشب) كما فرض علي استيراد وتصدير الخيسول والحمير (۲۳۱). ولقد بلغ إجمالي الإيصالات الخاصة بمكس ميناء ممفيس في هذا الشهر، وهو شهر توت ألف وتسعة دراخمة وواحد أوبول وهو المبلغ الذي أرسل إلى الخزانة العامة (۲۳۲).

وهناك بردية (۲۳۳ تعود إلى العام ٥٠٠م وهي أيضاً عبارة عن تقرير للمكوس الجمركية في قرية سوكنوبايونيسوس ياقليم أرسينوي. ولقد شمل هذا التقرير المكوس المفروضة على البضائع المصدرة والمستوردة خلال خسة اشهر (هاتور وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات) وهذه المكوس هي مكوس ميناء ممفيس، ولقد بليغ إجمالي الإيصالات الخاصة بمكس ميناء ممفيس خلال الأشهر الخمسة ١٢١٣ دراخة.

وفي إحدى البرديات (۲۳۴) المؤرخة بالعام ۱۳۹ ميلادية – وهي من أهم الوثائق التي تتعلق بالمكوس الجمركية – شكوى مقدمة إلى ابستراتيجوس من شخص يدعي بابوس (Παβους) من قرية سوكتوبايونيسوس يعمل حارساً (αραβοτοξοτης) في محطة مكوس نفس القرية وهذه الشكوى بخصوص اختلاس أموال من الخزانة العامة من قبل شخص يدعي بوليديوكيس الموال من الخزانة العامة من قبل شخص يدعي بوليديوكيس (Πολυδευκης) وآخر يدعي هارباجائيس (Αρπαγαθης)، والاثنان يعملان حراسا في نفس محطة المكوس، ويبدو أن الأموال التي تم اختلاسها خاصة بمكس ميناء عليس، ولقد قدمت هذه الشكوى في البداية إلى مشرفي النومار خية. (المحافظة) عليس، ولقد قدمت هذه الشكوى في البداية إلى مشرفي النومار خية. (المحافظة) حيال أي من الحارسين المختلسين، عما هيل صاحب الشكوى إلى تقديمها إلى حيال أي من الحارسين المختلسين، عما هيل صاحب الشكوى إلى تقديمها إلى الإبستراتيجوس.

بالإضافة إلى أن مكس ميناء ممفيس فرض علي الحمولات التي تنقل براً، فقد فرض أيضاً علي الحملات التي تنقل عبر القنوات المائية إلى النيل، وخير دليل علسي ذلك بردية (٢٣٥) تعود إلى القرن الثالث الميلادي، وهي عبارة عن دفعات من أجسل

ميناء عمليس من عاصمة الإقليم أرسينوي وقري إبياس ( $A\pi i\alpha \zeta$ ) و إسكندرية نيسوس ( $A\lambda \epsilon \xi \alpha v \delta \rho i N \eta \sigma o \zeta$ ) و هرموبوليس و ثيو كسينيس ( $A\lambda \epsilon \xi \alpha v \delta \rho i N \eta \sigma o \zeta$ ) وماجيس ( $M\alpha \gamma \alpha i \zeta$ ) و فيلاجريس ( $\Phi i \lambda \alpha \gamma \rho i \zeta$ ) و فيلاجريس في قسم ثيميستيس ياقليم أرسينوي.

وفي بعض تلك الأماكن بعض من قوافل الحمير والجمال بدأت رحلتها، أحياناً، عن طريق البر إلى ممفيس، ولكن ما يحملونه من بضائع، كان في الغالب يستم شحنه إلى ممفيس عن طريق المراكب النهرية التي تمر عبر الترع (٢٣٦).

وفي هذا الجدول (بناء على ما ورد في البردية) قيمة المكس الخساص بمينساء ممفيس الذي يجبى في القرى السبعة.

| خالكي | أوبول | دراخة | القسم    | الإقليم       | القرية         |
|-------|-------|-------|----------|---------------|----------------|
| ۲,    |       | ٤٠    | ثيميستيس | أرسينوي       | إبياس          |
| 4     | -     | ۸۱    | -        | عاصمة الإقليم | أرسينوي        |
| ٦     | -     | ٤٠    | ٹیمیستیس | أرسينوي       | إسكندرية نيسوس |
| ۳,    | -     | ٤.    | •        | •             | هرموبوليس      |
| _     | ٣ ٢/٤ | ٤٧    | •        |               | ثيوكسيتيس      |
| -     | 1 1/4 | ۸۰    | •        | •             | هاجيس          |
| -     | ۱ ۱/۲ | ۸۰    | •        | •             | فيلاجريس       |

ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن المبالغ المفروضة من أجل ميناء ممفيس في أرسينوي العاصمة وقري ماجيس و فيلاجريس متساوية تقريبا، وأكبر مسن المسالغ المفروضة في قري إبياس وإسكندرية نيسوس و هرموبوليس والتي بلغت ٤٠ دراخة لا خالكي ويفترض "والاس" أن تلك المبالغ الخاصة بميناء ممفيس تم جبايتها علي حولات السفن من تلك الأماكن خلال فترة محددة من الوقت (٢٣٧).

ولقد ثبت وجود الضريبة الخاصة بميناء ممفيس في إقليم أوكسيرينخوس أيضا وتبين لنا ذلك من خلال إحدى برديات أوكسيرينخوس (٢٣٨) والمؤرخة بالعام ١٨٢م العام الثاني والعشرين (ربما من حكم الإمبراطور كومودوس) وقد جاء فيها:

"العام الثاني والعشرون، السابع والعشرون من شهر بؤنة علي حساب ما علك يوليوس سيرابيون (Ιουλιου Σαραπιωνος) دفيع إلى كالياس (Καλλεας). قبطان (κυβερνητης) مسن أجلل مكوس ممفييس (κυβερνητης) علي شحنته التي تبلغ تسعون (۹۰) بروسوبيت (Εις Τελη Μεμφεως) من الزيتون (ελαιας) مرسلة من إقليم أرسينوي ، وسبعة جرار وعشرون صندوقاً من العسل، من أجل كلاوديا إيسيدور (κλαυδια Ισιδωρα) بمفردها، مائة وستون دراخة، وهو الذي سوف يدفع الحساب إلى سيرابيون، ستة عشرة دراخة (۱۹ دراخة)"

في هذه البردية نجد أن مبلغاً قدرة مائة وستون(١٦٠) دراخمة دفع مقدماً لربان سفينة، لكي يستخدم في دفع مكس ميناء ممفيس (Τελη Μεμ $\phi$ εως) علي تسعين مكيال من الزيتون والعسل.

وفي إحدى برديات أوكسيرينخوس أيضاً (٢٣٩ المؤرخة بالقرن الأول أو الشابي الميلادي تحتوي على حساب نقل كمية من القمح من أوكسيرينخوس إلى ممفيس عبر النيل. ولقد احتسبت قيمة المكس علي حمولة مركبين من القمح على هيئة عمودين في البردية.

الحمولة الأولى: (العمود الأول) قدرت بـــ (٥٥٠) أردبــــاً دفعــــت مكســــاً قيمته(٤٤) دراخمة.

الحمولة الثانية: (العمود الثاني)(٤٠) أردب دفعت (٣٤) دراخمة بواقع (٨) دراخمة لكل مائة أردب

وفي بردية ثالثة (<sup>۲۴۰)</sup> من برديات أوكسيرينخوس، نجد أن شحنة دفعت مــن أجل ميناء عمفيس مكس قدره مائة وتسعة عشر دراخةة.

وفي بردية رابعة (۲٤١) من أوكسيرينخوس تعود إلى القرن الثالث الميلادى. نجد أن قيمة المكس الخاص بميناء ممفيس على شحنة من النبيذ مرسلة من أوكسيرينخوس إلى ممفيس بلغ ثلثمائة دراخة، وكانت كمية النبيذ أربعمائة جــرة (مــن الفخــار) (Κεραμιων) أي أن الشحنة دفعت ٧/١ ٤ أوبول على كل جرة.

ونلاحظ أن القيمة المأخوذة كمكس على النبيذ، والتي بلغت ثلثمائة دراخسة كانت كبيرة على غير العادة، حيث ألها كانت نقل عن تلك القيمة التي جساءت في البرديات السابقة بكثير (٢٤٢).

ثانياً: محطة مكوس هرموبوليس ماجنا:

تقع هرموبوليس على الحدود الجنوبية لإقاليم السبعة "هيبتانوميا"، كما أهسا تفصل إبستراتيجيا طيبة، وكانت هذه المحطسة موجودة منسذ العصسر البطلمسي حيسث جساء ذكرهسا عنسد أجاثار خيسديس (Agatharchides)

وذكر "سترابون" أنه في أقصى جنوب إقليم هرموبوليس كان هناك مركز للشرطة (φυλακη) وفيه كانت تجي مكوس عن البضائع المرسلة عبر النيال من منطقة طيبة. وأطلق سترابون عليه مركز شرطة هرموبوليس (٢٤٤). وليس معروفاً إذا ما كانت البضائع المشحونة عبر النهر قد خضعت للمكوس في هرموبوليس ربما فشل سترابون في ذكر ذلك، ولكن نظراً لأن التجارة المنقولة عبر النهر كانت اكثر أهميسة يحتمل أن مكوساً قد جبيت عليها (٢٤٥).

# ثالثاً: مكوس أخرى:

## ١- مكس الخمس والمراقبة (επιστατειας και πεμπτης)

ويعني اسم هذين المكسين أهما كانا من أجل المراقبة والخمس ( %) ويبدو أن مكس الخمس (πεμπτης) كان مكساً إضافياً قدر بر ٢% وكان يجبي علي المبالغ الخاصة بمكس ميناء عمفيس علي الحمولات الصادرة والواردة. أما مكسس الإبستاتيا (επιστατεια) (المراقبة / الإشراف) فكان يفرض علي الحمولات من أجل إعاشة المشرفين الذين كانوا يشرفون على الحمولات (٢٤٦٠).

ولقد جاء ذكرها في بردية (٢٤٧) تعود إلى القرن الناني أو النالث الميلادي، نتين منها أن هذين المكسين كانا يجيان على المبالغ الخاصة بميناء ممفيس. كما نجد أيضاً الهما جبيا في أرسينوي عاصمة إقليم أرسينوي وكذلك في بعض القرى التابعة لقسم ثيميستيس التابع لإقليم أرسينوي والجدول الآتي يوضح ذلك بالإضافة إلى قيمة مكس الإبستاتيا.

| القرية         | الإقليم       | القسم    | دراخة | اوبول | خالكي |
|----------------|---------------|----------|-------|-------|-------|
| إبياس          | . ارسينوي     | ثيميستيس | . 47  | ۲     | ٧     |
| أرسينوي        | عاصمة الإقليم | -        | ٠ ٥٦  | ۳     | ٦     |
| إسكندرية نيسوس | أرسينوي       | لِمِستِس | ٧٨.   | ۲     | ۲     |
| هرمويوليس      | •             | •        | ٧٨    | ۲     | ٧     |
| اليوكسيتيس     | •             | •        | 104   | 0     | ٧     |
| ماجيس          | . •           |          | 67    | ٥     | ٧     |
| فيلاجريس       | •             | •        | 144   | 1     | ٤     |

ويذكر "والاس" أن المشرفين الذي جبي من أجلهم هذا المكس ربما كانوا يقيمون في منطقة ما علي القناة التي تمر خلالها السفن الخاصة بأي من تلك القسرى (المذكورة بالجدول السابق) (۲٤٨) وإن كان "جونسون" يفترض أن تلك المكوس

فرضت بغرض دفع المرتبات الخاصة بالحراس الذين يعملون بمحطات المكوس الموجودة في تلك القرى  $^{(119)}$  وإن كان رأي "والاس" هو الأرجح لأن كلمة (عني "مكس الإشراف" وليس مكس الحراسة "( $\phi \upsilon \lambda \alpha \kappa \iota \alpha$ )".

ولقد كان مكس الخمس ( $\pi \epsilon \mu \pi \tau \eta \varsigma$ ) أي 7 % من مكس ميناء ممفيس، و مكس الإشراف ( $\epsilon \pi \tau \tau \tau \tau \epsilon \tau \tau \tau \tau \epsilon$ ) عادة حوالي نصف قيمة ضريبة ميناء ممفيس  $(\tau^{*0.0})$ .

ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن قيمة المكس في حالة الشحن عن طريق السفن من قريتي ثيوكسيتيس و فيلاجريس قد تضاعفت 1/2 عوم 1/4 مرة على التوالي. هذه المضاعفة في القيمة الخاصة بمكس الإشراف ربما نتج عن مخالفة السنظم الخاصة بالمكوس. وعندما يتم اكتشاف مثل هذه المخالفة يتطلب الأمر تفريغ الحمولة وتفتيشها بدقة، لذلك فإن الأجرة الخاصة بمكس الإشراف كانست تزيد بشكل طبيعي (٢٥١).

## (ξρουνητικου) مکس (۲)

و كان يفرض من أجل المفتشين الذين يقومون بفحص المكوس أو تفتيشها، ولقد جاء ذكره في العديد من برديات أوكسيرينخوس، بلغ في إحداها ٤ دراخمة (٢٥٢)، وفي ثانية فقدت قيمته (٢٠٢)، وفي ثائنة ٤ دراخمة (٢٥٠٠). وفي نفس البردية جعل مكس خاصاً للمفتشين قدر بدراخمة واحدة وأوبول (٢٥٥٠).

(٣) مكس القانون الجمركي (νομος Τελωνικος) رأو أنظمة المكوس)

وكان يجبى على البضائع المنقولة عبر النيل، وكذلك على البضائع القادمة عبر موانئ البحر الأحمر $(^{(701)})$ , مقابل تفريغ وفحص حمولة التجار  $(^{(701)})$ وفي حالة عدم اقتناع موظف الجمرك المسئول  $(^{(701)})$  ببيان الحمولة أو شك في التصريح الموجود مع التاجر، أو اكتشف أي شئ غير مصرح به كان يقوم بمصادرته.

فإذا ما ثبت صحة التصريح تعين علي موظف الجمرك أن يعوض التاجر عن تكلفة تفريغ سفينته، ذلك أن هذا المكس كان يدفع مقدماً (٢٥٧).

ولدينا بردية (۲۰۸ تعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، نتبين منسها هذه التنظيمات الخاصة بالمكوس، وخاصة علي الشحنات القادمة من الشرق من بسلاد العرب وساحل التروجلودتيكا (الصومال). ولقد جاء في نهايتها بعد سرد السلع المستوردة والمكوس المفروضة عليها الآتي:

".....ولكن لو أن موظف الجمرك رغب في عدم شحن الجمولية، فيان التاجر من يشحن الجمولة، ولو أن أي شئ اكتشف غير ما صرح به، سوف يتعرض للمصادرة، ولكن إذا وجد شئ آخر، فإن موظف الجمرك سوف يسرد إلى التساجر تكلفة عدم التحميل، وسوف يستلم (التجار)من هؤلاء الموظفين بالجمارك تصريحاً مكتوباً لكى لا يكونوا عرضة لتهم خاطئة فيما بعد....".

### (٤) مکس ( ρ και ν)

## (۵) مکس (Ένορμιον)

ويبدو أنه فرض مقابل استخدام الطرق الممتدة عبر الصحراء الشرقية من قفط إلى البحر الأحمر. فضلاً عن أنه جبي من أجل استخدام الموانئ وكسان يجسبي مسن السفن (٢٦٠).

ر٦) مکس (٧٤ω٧)

ويبدو أنه كان يجي من السفن، مقابل استخدام الرصيف (رصيف المناء) سواء مقابل الشحن أو التفريغ، ولقد ذكر هذا المكس في بردتين من برديات أوكسيرينخوس، الأولي (٢٦١) ذكر في موضعين منها. أولهما جبي على حولة مركب بلغت (٥٥٠) أردباً من القمح، وبلغت قيمة المكس ستة دراخات. وثانيهما (٢١٢) جبي على حولة مركب بلغت (٥٤٠) أردب من القمح، وبلغت قيمة المكس أيضا سنة دراخات.

وفي البردية الثانية (٢٦٣) جبي علي حمولة مركب من الفاصوليا، وبلغت قيمـــة المكس خسة دراخات و خسة أوبول.

رابعاً: رسوم المغادرة.

في العصرين البطلمي والروماني، كان الذين يرغبون في مغادرة البلاد لابد لهم من الحصول على ترخيص يسسمح لهسم بمغسادرة السبلاد وذلسك كمسا يخبرنسا "سترابون" (٢٦٤).

ولقد كان منح التراخيص (αποστολοι)من اختصاص الأيديوس لوجوس (αποστολοι) (مراقب الحسابات) وذك في القرن الأول الميلادي وربما النصف الأول من القرن الثاني الميلادي ولكن في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي تولي الوالي أمر إصدار التراخيص (٢٦٦) حيث كان الوالي وحده هو السذي يملسك حسق التصريح للأفراد بدخول البلاد ومغادرةما.

وقد أحكمت رقابة مداخل ومخارج مصر أحكاما شديداً لدرجة أنه يتعذر علي أي شخص مغادرها دون أذن السلطات (٢٦٧).

ولقد كانت المسائل المتعلقة بمغادرة البلاد عن طريق البحر بدون جواز بالسفر (αποστολος) تقع تحت طائلة سلطة الوالي، حيث كانت تفرض غرامـــة علــي الأشخاص الذي يجوز لهم مغادرة البلاد بحراً، ذلك إذا ما غادرها بدون الحصول علي جواز بالسفر، وتقدر تلك الغرامة بثلث أملاكهم. وإذا صدروا عبيداً لهم دون جواز بالسفر تصادر كل أملاكهم (١٥٠٥).

ولدينا بردية (۲۲۹) تعود إلى العام ۲٤٦ ميلادية وهي عبارة عن طلب تقدمت به سيدة تدعي أوريليا مايكيانا (Αυρηλιας Μαικιανης) إلى والي مصر (Θυαλεριω Φιρμω) فاليريوس فيرموس (Εκπλευσαι) ملتمسه منه أن يكتب إلى مدير ميناء فاروس (Εκπλευσαι) لكي يسمح فا بالخروج (بالسفر) من البلاد وفقاً للعادة المتبعة. ولا ندري أكانت أوريليا في زيارة لبعض أقاركها في مصر أم كانت مقيمة فيها وتطلب تصريحاً بالسفر لزيارة أهلها في موطنها الأصلي ببلدة سيديتيس (Σιδητιδος) في إقليم بامفياليا بآسيا الصغرى (تركيا حالياً) (۲۷۰۰) ولقد جاء في هذا الطلب:

"إلي فاليريوس فيرموس، والي مصر، من أوريليا مايكيانا من سيديتيس. ارغب سيدي، في أن أبحر عن طريق فاروس: لذلك أتوسل إليك أن تكتب إلى المسئول (البروكيوراتور) في فاروس لكى يسمح لي بالمغادرة. كالمعتاد. وداعاً "(٢٧١).

ولدينا نقش (۲۷۲) يعود إلى العام • ٩م (والمشهور بتعريفة قفط) نتبين من خلاله المكوس الجمركية التي كانت مفروضة علي المسافرين عبر طريق الصحراء الشرقية بين قفط وموانئ البحر الأحمر، وهي كالآتي: -

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| الضريبة                                              | القيمة بالدراخة   |
| ضريبة المرور (πιττακιον) لربان سفينة في البحر الأحمر | ۸ دراخمات         |
| ضريبة لـــ                                           | ۲ دراخمات         |
| لمراقب                                               | ۱۰ دراخات         |
| لحارس                                                | ۱۰ دراخات         |
| لبحار                                                | ه دراخات          |
| لنجار سفن (يبنيها أو يرغمها)                         | ه دراخمات         |
| لصاحب المهنة (حرفي)                                  | ۸ دراخمات         |
| لبانعات الهوي                                        | ۱۰۸ دراخة         |
| نساء البحارة                                         | ۲۰ دراخة          |
| نساء الجنود                                          | ۲۰ دراخة          |
| إذن مرور الحمل                                       | ۱ أوبول           |
| للختم علي التصريح                                    | ۲ أوبول           |
| علي رحلة العودة لكل رجل قادم                         | ١ دراخة           |
| علي رحلة العودة لكل إمرأة قادمة                      | £ دراخمات         |
| للحمار                                               | ۲ أوبول           |
| للعربة المغطاة                                       | \$ دراخمات        |
| صاري المركب                                          | ۲۰ دراخمة         |
| عارضة الشراع                                         | <b>\$ دراخمات</b> |
| للعربة الجنائزية (ذهاب وعودة)                        | ١ دراخمة، ٤ أوبول |
|                                                      | <del></del>       |

وإذا نظرنا إلى تعريفة قفط السابقة نجد الآبي:

- أن الترخيص الذي تم شراءه في قفط لم يعط الحق لمستلمه بمغادرة البلاد، ولكن لكي يسافر عبر الطريق من قفط لأي من موانئ البحر الأهر (٢٧٣).
- كل الحيوانات أو العربات المستخدمة في النقل عبر الطرق البرية إلى قفط إلى ساحل البحر الأهر، والتي كانت تحت رعاية الحكومة (أو تابعة لها) كان مطلوب منها أن يكون معها إذن بالمرور (πιττακιον) والذي بموجب يسمح لها باستخدام الطريق مقابل رسم يحصل منها. بالنسبة للجمال كان إذن المرور يتكلف للحصول عليها واحد أوبول، بالإضافة إلى اثنين أوبول مقابل حتم هذا التصريح (الإذن) (σφραγισμος) الإجمالي (٣)أوبول
- أما بالنسبة للحمار فقد بلغ المكس المفروض عليه اثنين أوبول وهو ضعف قيمة المكس المفروض علي الجمل. وبينما يفسر "نافتاني لويس" هذه الزيادة في مكس الحمار. بأن الجمل يستهلك مياها أقل من الحمسار علي طول الطريق (۲۷۰) يفسرها "والاس" بأن هذا المكس المفروض علي الحمار يشمل أيضا مكس الختم علي التصريح (σφραγισμος) (۲۷۲) ولكن يبدو أن تفسير "نافتاني لويس" هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لأنه يبدو أن قيمة تفسير "نافتاني لويس" هي قيمة ثابتة و ليست متغيرة، أي ألها لا تحدد حسب نوع التصريح. فإذا افترضنا أن قيمة مكس الحمار محاثلة لقيمة مكس الجمل (أي واحد أوبول) فإذا أضفنا إليها قيمة مكس الختم سوف تصسبح ثلاثة أوبولات وليس اثنين (كما يقترح "والاس").

- إن المكس المفروض علي العربة كان ٤٠ دراخمة، كما أن المسافرين كان مطلوب منهم أن يحصلوا علي أذن بالمرور (πιττακιον)، كل رجل عليه أن يدفع ١ دراخمة، وكل امرأة ٤ دراخمة، تلك الرسوم كانت واحدة لكل الأشخاص (۲۷۷).
- و إن المكس الرئيسي كان يجبي من كل المسافرين على الطرق بشكل متفاوت، فالرجال كان مطلوب منهم أن يدفعوا من خسسة إلى عشسرة دراخسات (الحارس، البحار، الحرفي) بينما النساء كن يدفعن مبلغ اكبر من الرجسال، عشرون دراخة (نساء الجنود والبحارة).
- إن المكس على باتعات الهوي كان كبيراً...ذلك ربما لأن الحكومة رفعت من قيمة المكس الحاص بهن بغرض الحد من نشاطهم وربما هـــذه هـــي الحالــة الوحيدة التي أبدت فيها الحكومة اهتماماً بالتعاليم الأخلاقية (۲۷۸).
- عما أن المكوس التي كانت مفروضة على نساء البحارة والجنود السذين يعملون في خدمة البحر الأحر كانت أيضاً أعلى من تلك المفروضة على المسافرين الآخرين، وذلك لأن الزواج لم يكن مسلم به بالنسبة للرجال المتطوعين ولأن القرصنة كانت شائعة على البحر الأحر عما تتطلب معه وجود قوات ضخمة من الجنود والبحارة لحماية السفن المبحرة والقضاء على القرصنة (٢٧٩).
- كما نجد أن المكس المفروض علي نقل صاري المركب عبر الطريق قد بلغت عشرين دراڅة، وأربعة دراڅة من أجل عارضة الشـــراع و دراڅـــة و ٤ أوبولات مقابل مرور الموكب الجنائزي<sup>(\*)</sup>

ويلاحظ أن المكوس الخاصة بقفط أصطلح عليها باسم ( $\alpha\pi\sigma\sigma\tau\sigma\lambda\sigma$ ) بالتصغير من كلمة ( $\alpha\pi\sigma\sigma\tau\sigma\lambda\sigma$ )، وتدخل ضمن اختصاص موظف يسمي

"أرابارخ" (Αραβαρχ) أي رئيس الأعراب (البدو). ومن الواضح أنه يدخل ضمن سلطته القضائية تحصيل رسوم عبور الطرق من قفط إلى موانئ ميوس هورموس وبرينيكي "التروجلودتيك" وربما ليوكوس ليمن. وكانت الرسوم تجمع عن طريق جامعي الضرائب (μισθωται). وكان التصريح يحتوي علي التعريفة التي كانت تحدد بناءً علي أوامر والي مصر، عن طريق قائد جبل بيرينيكي، الذي كنان القائد العسكري للمنطقة، ومن المحتمل أنه كان المسئول عن تنفيذ هذه المهمة (۲۸۰).

ولقد كان الغرض من مكوس (αποστολιον). على الأقل، دعم الموارد المالية الخاصة بصيانة الطرق من قفط إلى موانئ البحر الأحمر، وإنشاء المحطات (الهيدريوماتا) على طول تلك الطرق. وكذلك من أجل إعاشة الحراس الموجودين في تلك الطرق. وربما الحراس الذين كانوا يرافقون القوافل التجارية عبر الطرق. وفي نفس الوقت لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن تلك الرسوم كانت مكوساً ولم تدفع فحسب من أجل خدمات مقدمة من قبل الحكومة. لأن تكلفتها بالنسبة للحراس والحرفيين لم تكن اكثر من البحارة، وبالرغم من أن الحراس والحرفيين دفعوا (٣) درا ثات زيادة عن البحارة "المحارة").

خامساً: رسوم العبور المفروضة على حمولات دواب النقل:

لقد كان هناك العديد المكوس التي تفرض علي الحمولات التي تنقل برأ علمي ظهور الدواب، ولقد سبق أن أشرنا إلى بعض منها أثناء حديثنا عن مكسس ميناء ممفيس وغيرها من المكوس الأخرى، ولكن نتناوله هنا بشيء من التفصيل.

ولدينا بردية تعود إلى العام ١٠٤ ميلادية (٢٨٢) وهي عبارة عن تقرير شهري (لشهر توت) لإحدى محطات المكوس ربما كانت محطة مكوس سوكنوبايونيسوس إحدى القرى الشمالية لإقليم أرسينوي (٢٨٣). ونتبين منها أنه كان هناك مكوساً

| (0001) | مشسل الحمسير | النقل | حيوانات | تحملها | التي | البضائع | علي   | مفروضة  | هركية  |
|--------|--------------|-------|---------|--------|------|---------|-------|---------|--------|
|        |              |       |         | •1     | (Bo  | ران (٤٤ | والثي | (ιπποι) | الحيول |

| القيمة الإجمالية للمكس |         | قيمة المكس | الكمية | حيوان النقل   |
|------------------------|---------|------------|--------|---------------|
| ۲٦ دراځة ٢ أوبول       | ۱ أوبول | ١٣ دراخة   | ۲      | حصان          |
| ۲ دراخة                | – أوبول | ۲ دراخمة   | ١      | <b>ن</b> ور . |
| ٦٦ دراخة ٤ أوبول       | ۲ أوبول | ۱۳ دراخمة  | ٥      | حمار          |

ومن خلال هذا الجدول نجد أن قيمة المكس بالنسبة للخيسول بلغست ١٣ دراخمة ١ أويول، وبالنسبة للثور ٢ دراخمة، وبالنسبة للحمار ١٣ دراخمة ٢ أوبسول على كل هولة.

وربما يرجع سبب التفاوت في قيمة المكس إلى نوعية ما تحمله دابة النقل وليس إلى الكمية (٢٨٤٪).

وفي إحدى البرديات (٢٨٥) التي تعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي وهي عبارة عن إيصال بالمكوس الجمركية المفروضة علي حمولة حمار بلغت ستة جرار مين النبيذ. مقابل المرور عبر الفيوم في قرية كيني (Καινη)، ولقد بلغت قيمة المكوس أو ٢% من قيمة الحمولة. ولقد جاء فيها الآتي:

- 1- Τετελωνηται δια πυλης Καινη ρκαι ν,
- 2- Αυρηλιος Πλουταμμων
- 3- ισαγων επι ονω ενι
- 4- οινου κεραμια εξ.

ومن هذه البردية يتضح لنا أمران:

الأول : وجود محطة للمكوس الجمركية في قرية كيني إحدى قسري إقلسيم أرسينوي.

الثاني: أن مكس الـ ٧ και ٧ والذي سبق وان تحدثنا عنه كان يجبي علي ما تحمله دواب النقل مقابسل السماح لها بالمرور كما أنسا نجد كلمة ما تحمله دواب النقل مقابسل السماح بالعبور".قد ذكرت في العديد مسن المرديات التي تتعلق بفرض مكوس جمركية على البضائع التي تحملها دواب النقسل مقابل السماح لها بالعبور، وتقريباً بنفس الصيغة الواردة في البردية السابقة. ومنها بردية عبارة عن إيصال صادر من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس. يفيد بأن الأشخاص المذكورين بالإيصال قد دفعوا ما عليهم من رسوم جمركية للحمولات التي معهم (٢٨٦).

وتشير هـذه البرديـة إلى أن مكساً قـد تم جبايتـه في محطـة مكـوس سو كنوبايونيسوس على هولة جمل من زيت الزيتون وستة أرادب من القمح وقدرت قيمة المكس بعشرين دراخة و ٢ أوبول وبناء عليه فإن صاحب الحمولـة ويـدعي بابيريس (Παπιρις) قد استلم أذنا بالمرور يفيد بأنه قد سدد ما عليه من مكـوس واجبة.

وفي بردية أخرى (۲۸۷) إذن بالمرور موجه أي حراس الصحراء محطة مكسوس سوكنوبايونيسوس للسماح لحامله بالمرور الأنه أدى ما عليه من مكوس والتي بلغست ٢ درا هذة على هولة هارين بغرض التصدير. وجاء في هذه البردية:

- 1- Τετελωνηται δια πυλης Νησου Σοκνοπαιου
- 2- ερημοφυλακίας Στοτοηις
- 3- εξαγων σκευοφορυς ονουυς δυο
- 4- ιχνους δραχμας δυο.

كما أن هناك العديد من الإيصالات التي تبدأ بالفعل (παρες/παρετε) ويعنى "دعه يعبر أو دعه يمر"

ومن هذه البرديات (۲۸۸) بردية تشير إلى أمر صادر من مسئول بإحدى محطات المكوس الجمركية إلى حسراس الصحراء بالسماح لشخصيين هما أوريونا ( $\Omega \rho \epsilon \iota \omega v \alpha$ ) و أمونيوس ( $\Delta \mu \mu \omega v \iota \omega v \alpha$ ) بالمرور بصحبتهما جملين وحمارين، وقد جاء فيها:

- 1. Αιλιος Ευδαιμων Χεριστης φρο ( )
- 2. και αλλων ...( ) ερημογυλαξι χαιρειν
- 3. παρετε Ωρειωνα
- 4. και Αμμωνιον μετα
- 5. καμηλων β ονων β.
- 6. ετους κδ επειφ
- 7. κθ.

وهناك بردية أخرى<sup>(۲۸۹)</sup> وهي عبارة عن إيصال صادر مــن محطــة مكــوس سوكنوبايونيسوس.

 $2-\pi \alpha \rho \epsilon \varsigma$  δια πυλης Σοκνοπαιου Νησου  $\rho$  Παβουτι. وبردیة ثالثة  $^{(11)}$  عبارة عن ایصال صادر من محطة مکوس تبتونیس یتعلق بفرض مکس ۱ أو ۲ %  $(\rho \kappa \alpha \iota \ v)$  علی حولة جل.

 $2-\pi\alpha\rho$ ες δια πυλης Τεπτυνεως  $\rho$  και  $\nu$  Αρονι εις αγουτι καμηλον εισυνέως (1) καμηλον είσους μέσως μέσως μέσως (2) καμος (3) καμ

| البردية                          | النص                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| BGU, XII, 2304, 1.3              | παρετε                                |
| P. Fauad. Grawford, 34,1.1.      | παρετε                                |
| P. Reinach, II, 95,1.4           | παρετε                                |
| BGU XII, 2305, 1.2               | ερημοφυλαξι χαιρειν παρετε Διδυμον    |
| BGU XIII, 2306, 1.2              | παρετε Διδυμον                        |
| BGU XIII, 2306, 1.6              | Διδυμον παρετε                        |
| P. Fay, 67, 1.1                  | παρες δια πυλης Βακχιαδος Απειλατι    |
| P. Lond, III, 1265 (a) (p.36)1,1 | παρες                                 |
| P.Lond. III, 1265 (b) (p.36)1.1  | παρες                                 |
| BGU XIII, 2316.1.1               | παρες                                 |
| BGU III, 766, 1.1                | παρες                                 |
| SB XII, 109061, 1                | παρες Παουτα εισαγοντα.               |
| SPP XX11, 105,1.1                | παρες δια πυλης Νησου Σοκνοπαιου      |
| BGU, XIII, 2309,1.1              | παρες / παρετε                        |
| BGU,XIII, 2307,11.4-5            | παρετε παπειτι ελαιου κτλ.,           |
| P. Aberd inv. 42, 11.1-3         | παρες / παρετε δια πυλης Φιλαδελφειας |
| P. Lond. II, 316 (c) (P. 89) 1.1 | παρες                                 |
| P. Coll. Youtie, I, 47, 1.1      | παρες                                 |
| SB XII, 10914, 1.1               | παρες                                 |

ويتضح لنا من الجدول السابق أن المكس المفروض علي حمولات دواب النقل مقابل السماح لها بالمرور كان يجبي في معظم إن لم يكن جميع محطات المكوس وخاصة في المحطات الموجودة بقري إقليم أرسينوي مثل سوكنوبايونيسوس و تبتونيس و باكخياس وميناء فيلادلفيا.

- رسوم العبور المفروضة علي حمولات دواب النقل التي تعبر خلال الطــرق الصحراوي:

كان هناك رسوم للعبور تفرض علي حمولات دواب أو علي دواب النقل نفسها نظير السماح لها بالعبور من خلال الطرق الصحراوية بين النيل والبحر الأحمر، ويذكر "سترابون" أنه كانت هناك مكوس تفرض علي البضائع القادمة من خلال موانئ البحر الأحمر إلى داخل مصر مقابل السماح لها بالعبور حيث ذكر:

" وكانت تجيي مكوساً على السفينة المسافرة، والقادمة، والمكوس الثقيلة على البضائع الثمينة "('۲۹۱٪)

وكانت هناك ضريبة تقدر بـ ٢٥\% تفرض علي البضائع التي تدخل مصر مقابل إصدار تصريح يسمح لها بالمرور إلى داخل البلاد (٢٩٢).

ويشير "باجنال" إلى وجود نوعين من المكوس الخاصة بتصريح المرور (παριημι).

النوع الأول: يصدر من مراقب محطة المكوس الجمركية وموجه إلى موظفين آخرين، كانت تربطهم بطريقة أو بأخرى علاقة بالمكوس الجمركية.

النوع الثاني: يصدر عن طريق موظفين غير محددين ومن المحتمل انه موجه إلى مراقبي محطات المكوس الجمركية (٢٩٣).

والنوع الأول يبدأ بأسماء الموظفين الذين أصدروا تصريح المرور، أما النــوع الثاني يبدأ مباشرة بأمر (παρες / παρετε) متبوع باسم المكس الذي كان يجــب أن يجمع في حالة عدم وجود إذن بالمرور (٢٩٤).

بينما يفترض "سباستيان" أن المجموعة الثانية قد صدرت من قبـــل مــوظفين مختلفين عن هؤلاء الذين استعملوا أو اصدروا المجموعة الأولى وأشار إلى أن مصـــرفي الدولة ( $\tau \rho \alpha \pi \epsilon \zeta \tau \alpha t$ ) هم الذين اصدروا تصاريح المجموعة الثانيـــة  $\tau \rho \alpha \pi \epsilon \zeta \tau \alpha t$ 

بعض "الشقافات" المعروفة بنصوص "برينيكي" والتي تعود إلى الربع الثالث من القرن الأول الميلادي تشير إلى أن ضريبة الإذن بالمرور وحدت من كل مكان في مصر، وأن أذن المرور كان يصدر كنتيجة لدفع المكس في مكان واحد، وفي حالة عدم وجسود إذن بالمرور فإن المكس كان يجني مقابل منح التصريح بالمرور، وكان هذا المكس يدفع عند بوابة المغادرة فضلاً عن دفعها عند الوصول (٢٩٦٠).

ويبدو من صيغة الإيصالات الصادرة من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس أن المرسل إليهم كانوا حراس الصحراء، مما يعني أن إذن المرور قد صدر من محطة المكوس في سوكنوبايونيسوس لكي يتم السماح لحامله بالعبور من حدال شرطة الصحراء الذين يصادفهم حامل جواز المرور في بعض الأماكن بعد مغادرته محطة المكوس (۲۹۷) وفي شقافة برينيكي فإن المرسل إليهم جوازات المرور هم موظفون من برينيكي وليس أماكن تقع على الطريق أثناء مرورهم (۲۹۸) ولابد من جوازات المرور قد تشير بعد ذلك إلى أن حامل الجواز قد أدى ما عليه من مكوس جركية في مكان سابق من المحتمل في قفط عندما تغادر البضائع وادي النيل متجهة إلى برينيكي، حيث أن السفر كان سهلاً وتحت السيطرة عليه من قبل الإمبراطورية الرومانية، عن طريق شبكة من الطرق الصحراوية والمحطات (۲۹۹).

ولقد كانت المكوس المفروضة على البضائع متفاوتة، إذ كانت المكوس المفروضة على البضائع المعدة للتصدير أعلى من تلك المعدة للاستهلاك (٣٠٠).

وأخيراً لدينا بعض الشقافات التي تشير إلى إصدار تصاريح المسرور، ولكسن بمعرفة الحاميات العسكرية الموجودة على امتداد الطرق الصحراوية الممتدة من النيل حتى البحر الأحمر(٣٠١).

## ومنها على سبيل المثال:

"من أنطونينسوس (Αντωνεινος) قائسد المائسة (εκατονταρχης) أمن أنطونينسوس (Αντωνεινος) قائسد المائسة (παιρετες) المتمركزة في طريق بورفايريت (παιρετες) بعد التحية . اسمىح بالمرور (ανδρας τεσσαρες) وأثسنين مسن الحمسير (ονους δυο) شهر بابه (7.7).

"مسن أنطونينسوس، قائسد المائسة المتمركسزة في طريسق كلاوديسانوس (Κλαυδιανως) بعد التحية، اسمح بالمرور الأربعة من الرجال وعشسرين حمساراً، العشرون من شهر هاتور "(٣٠٣).

"من أوريليوس أنطونينوس، قائد المائة المتمركزة في طريق بورفايريست، بعسد التحية، اسمح بالمرور لرجلين، العاشر من شهر كيهك"(٣٠٥).

ونتبين من هذه الشقافات أن المكس الذي كان يجبي مقابل السماح بعبور الطريق لم يكن يجبي فقط علي دواب النقل أو علي ما تحمله من بضائع ولكن أيضاعلى الأفراد الذين يسافرون خلال تلك الطرق.

و في النهاية نستطيع أن نقول أن كلا من البطالمة والرومان قد فرضوا ضرائب ومكوس متعددة علي وسائل النقل وما تحمله من بضائع وكذلك علي الأفراد الذين يستخدمون الطرق البرية. وخاصة تلك التي تمر من خلال الصحراء الشرقية. كما الهم وخاصة الرومان قد فرضوا مكوسا علي مغادرة البلاد وكل تلك الضرائب والمكوس كانت تصب في الخزانة الملكية.

### هوامش الفصل الخامس

- (1) Rostovtzeff, SEHHW, pp. 314. 315.
- (٢) عاصم حسين، المرجع السابق، ص ١٦٥٠.

- (3) P. Tebt. 6, 11, 28-36.
- (4) Wallace, Op. Cit. pp. 258-276; Rostovtzeff, Large Estate, p. 12.
- (5) Wallace, Op. Cit., p. 77.
- (6) Rostovtzeff, SEHHW, pp. 267, 268.
- (7) Ibid, p. 315.
- (8) P. Hib. I, 95, 11.1-14. (B.C 256/255).
- (9) Ibid, p. 264.
- (10) Ibid, 11.1-14.
- (11) Ibid, p. 264.
- (12) P. Tebt., I, 172 (Late 2<sup>nd</sup> Cent. B.C).
- (13) P. Hib., I, 1; col., III, 1.38 (about 260 B.C).
- (14) P. Hib, I, 95, p.264.
- (15) P. Hib. I, 80, recto, 11.6-14 (B.C. 250).
- (16) Ibid. intro, p. 235.
- (17) P. Hib., I. 115, (250 B.C).
- (18) P. Tebt., I, 93;

عن هذه الضريبة أنظر أيضا:-

- P. Tebt, 39; 44; 82; 1053;
- P. Hib, I137; P. Petrie. I, 25 (2) 21.
  - (١٩) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٩١.
  - (٢٠) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٣٢٩.
- (21) P. Tebt, III, 856 (about 171 B.C).
- (22) Ibid. Comment Line, 18.p. 86.
- (23) Ibid. Comment Line, 36.
- (24) P. Tebt, III, 786, (about 138 B.C).
- (25) P. Tebt, III, 856, Comment Line, 42, p. 86..
- (26) Ibid, Comment Lines, 19-20, 159-63.
- (27) P. Hib, I, 110, Comment Line, 14.p. 291.
- (28) P. Hib, I, 98, 11.19-20.
- (29) P. Tebt, III, 823, 1.15;I,5,1.85.
  - (٣٠) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٩١-٩٢.
- (31) P. Hib, I. 110; p. Tebt. I.92, Comment Lines, 9-11, pp.409-910.
- (32) P. Tebt, I, 92, 11.10-11.
- (٣٣) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٩٢.

```
نفسه، ص ص ۹۲-۹۳.
                                                                          (TE)
(35)
       P. Tebt, I, 92, 11.8-11; Ibid, p. 410.
(36)
       Ibid.
       P. Tebt, III, 837 (177 B.C).
(37)
       P. Tebt. III, 859, 11.23,26,27.
(38)
       Ibid, 855, (2<sup>nd</sup> Cent. B.C)
(39)
       Ibid, 856, Comment Line, 24.
(40)
              إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ص ٢٢٢- ٢٢٣.
                                                                          (11)-
                                  (٤٢) حسين حسين رزق، المرجع السابق، ص ١٩٤.
                                   كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٨٦.
                                                                          (27)
(44) P. Tebt, I, 61; 68; 70; 72, 89; III, 848; 849; 850. IV,1105; 1107.
(45) P. Tebt, 1,5; 701; 746; 853; 854; 860; p. Hib, I, 103; 104; 105.
(46) P. Petrie, III, 112, Intro p. 279.
(47) P. Tebt, I, 61, (b) (notes, 317).
(48) P. C-Z, III, 59509, intro, p. 225.
(49) P. Hib, I, 103, Intro, p. 277. (231-230 B.C).
(50) Ibid, 105, Intro, p. 279. (228 B.C).
(51) Ibid, 104, Intro, p. 278. (225-224 B.C)
(52) P. Tebt, IV, 1105, Intro, p. 63 (114-113 B.C).
(53) P. Tebt, I, 174, Intro, p. 524 (about 112 B.C).
(54) P. Tebt, I, 61, (b) (Notes 317).
                                    (٥٥) كمال عباس كاسب، المرجع السابق، ص ٨٧.
                                         (٥٦) نقتالي لويس، المرجع السابق، ص١٥٦.
                          - إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص٣٣.
      - Bevan, Op. Cit., pp. 154. 155.
(57) P. Tebt, I, p. 551.
                                     حسين حسين رزق، المرجع السابق، ص ٨٧.
                                                                          (0A)
                                                                  (٩٩) نفسه.
(60) Rostovtzeff, SEHHW, p. 669.
                                فادية أبو بكر، منف في العصر البطلمي، ص ١٧٩.
                                                                          (11)
(62) P. C.Z. IV, 59753, Comment Line, 30, p. 183.
(63) Ibid, 1.12.
(64) Ibid, Comment Line, 35, p. 183.
                         إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٣٣.
(65) U.P.Z., 149, 1.11
```

(66) Preaux, Op. Cit., pp. 346-7.

(°) هذه الكبا" K"الزائدة هي خطأ في الكتابة اليدوية لدي كاتب البردية، وهناك أمثلة أخري كثيرة راجع/ محمد حمدي إبراهيم، علم البردي، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة، ٢٠٠٤، ص ص ٧٤,٢٣. (بناءً علي رأي الأستاذ الدكتور/ محمود السعدن أثناء مراجعة القصل).

- (67) P. Hib, 110, 11.23, 24, 26. (recto, 270 B.C).
- (68) Ibid, Comment Line, 23. p. 292.
- (69) Ibid, 11, 23, 24.

- (71) P.C.Z., 59753, Comment Line, 34. p. 183.
- (72) P. C. Z. IV, 59649, (B.C?) p. 91.
- (73) BGU., 1378; 1379.
- (74) P. Petrie III, 107. a -e.
- (75) U.P.Z., 149. 1.11.
- (76) P. Hib, 110,1.22.
- (77) Fraser, Op. Cit., p. 148.
- (78) Ibid.

- (80) Wallace, Op. Cit., pp. 258-276.
  - (٨١) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٣٢٨.
- (82) Rostovtzeff. Large Estate., p. 12.
- (83) P. Hib, I, 95, 1.5, (256/255. B.C).
- (84) Ibid, 80, recto, 11.6, 6-14, (250 B.C).
- (85) Ibid, 110, recto, 11.21-22. (270 B.C).
- (86) Ibid, 11,25, 31, 32.
- (87) Ibid, Comment Line, 25, p. 292...
- (88) Ibid, 11, 25, 31, 32
- (89) Strabo, 17.1.16.
- (\*) الآن: هي إحدى قري مركز ملوي، محافظة المنيا، شمال الصعيد.
- (٩٠) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٣٣٠.
  - Fraser, Op Cit.,p.148. / -

- (91) Strabo, 17.1.41.
- (92) Ibid.

- ( ٔ) هي إحدى قري مركز ملوي محافظة المنيا.
  - (٩٣) إبراهيم نصحي، المرجع السابق.
- (94) Fraser, Op. Cit., p. 149.
- (95) P. Hib. II, 198, Col, VII.
- (96) Ibid, 11.141-5.

- (97) Ibid, col., V. 11.110-122.
- (98) Kunderewicz, Op, Cit., pp. 141, 142.
- (99) P. Hib, I, 110, recto, 1.24.
- (100) P.C.Z., I, 59031, recto, 11.1-15
  - أنظر أيضاً:.P.C.Z., 59060; 59061; 59240
- (101) P. Cornell, 3, 11.2-6 (Mid. 3rd Cent. B.C)
- (102) U.P.Z,. I, 149, 11,6-9 (200 B.C)
  - (١٠٣) فادية أبو بكر، المرجع السابق، ص ١٨٣.
- (104) B.G.U, VIII, 1741, 1742, 1743; P. Tebt III, 823; P.C.Z., 59217
- (105) P. Hib, 1, 98, 11.11-15 (251/350 B.C)
- (106) Rostovtzeff, Large Estate, p. 12.
  - (١٠٧) فادية أبو بكر، المرجع السابق، ص ١٧٩.
- (108) P.C.Z, I, 59012, col., I-VI., (259 B.C).
- (109) Ibid, Intro, pp.21, 22.
- (110) Ibid, p.21
- (١١١) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في العصر البطلمي، ج٣، ص ٣٣٥.
- (112) P.C.Z, 59012, p. 21
- (°) جزر على الشاطئ الشرقي والشمالي من بحر إيجة. راجع / محمد السيد عبد الغني، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعصر البطلمي المبكر ، دراسة حالة لانشطة زينون خارج الفيوم، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية، ٢٠٠٢م، ص ٢٢-
  - (١١٣) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في العصر البطلمي، ج٣، ص ٣٣٥.
- (114) P.C.Z, 59326, 1.18; 59373, 1.2; Preaux, Op. Cit., p. 186.
- (115) P.C.Z.59012, p. 21.
  - (١١٦) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالة، ج٣، ص ٣٣٥.
- (117) P.C.Z.59012, p. 21.

- (١١٨) إبراهيم نصحي، المرجع السابق.
- (119) P.C.Z.59012, Col, 1, 11.27, 75, 88, 99, 109, 118. Ibid, Col, III, 1.75; P. Tebt, I, 8, 1.19.
- (120) P.C.Z. intro, p. 22.
- (121) Ibid, 11, 74, 100, 110, 119.
- (122) Ibid, intro, p. 22; 59036; Bagnal, The Ptolemaic Trierarchs, pp, 256-258.; Tarn, Hellenistic Civilization, p.182.
- (123) P.C.Z.59012,11.76, 89, 101, 111, 120
- (124) Ibid, Intro, p.22.
- (125) Ibid, Comment Line, 78, p. 25.
- (126) P.C.Z. 59015, Comment Line, 39, p. 32.

(127) Ibid. Comment Line, 40. p. 32.

(١٢٨) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣، ص ٣٣٦.

(١٢٩) لطفي عبد الوهاب يحيى، دراسات في العصر الهيللينستي "أبعاد العصر الهيللينستي دولة البطالمة في مصر" دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٥م، ص ٣٠٢.

- (130) P. Hib, II, 198.
- (131) Ibid, intro, p. 104.
- (132) Ibid, 59060. (257 B.C).
- (133) Rostovtzeff, Large Estate, p. 33.
- (134) P. C.Z, 59289, 11.6-21(250 B.C).
- (135) P. Tebt, 6, 11. 28-36 (140-139 B.C).

(١٣٦) عودة عبد الواحد جودة، المصارف المالية في مصر البطلمية، رسالة دكتوراه، غسير منشورة، جامعة عين شمس، ١٩٤١م، ص ١٧٤.

(١٣٧) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص٢٣٢.

(١٣٨) عودة عبد الواحد جودة، المصارف المالية، ص١٧٥.

(139) P. Hib, II, 115.

( • ١٤ ) عودة عبد الواحد جودة، المصارف المالية، ص١٧٥.

(١٤١) نفسه

(١٤٢) إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج ٣، ص ٣٣١.

- (143) Fraser, Op. Cit., p. 149.
- (144) Ibid.
- (145) Preaux., Op. Cit., p. 376.
- (146) Wallace. Op. Cit., pp. 77, 78.
- (147) Ibid.
- (148) Ibid, pp. 88-90.
- (149) Ibid, p. 88.
- (150) Husselman, Op. Cit., pp. 55. 56.
- (151) Ibid.
- (152) Ibid, p. 90.
- (153) P. Hamp., I, 33. intro, pp. 145-146.
- (154) Llewelyn., Op. Cit., p. 91.
- (155) P. Hamp. Loc. Cit.
- (156) Llewelyn, Loc. Cit.
- (157) Sijpesteijn, p. H., Customs Duties in Graeco- Roman Egypt, Zutphen, (1987) p. 91.
- (158) Wallace, Op. Cit, p. 91.
- (159) Ibid, p,92

- (160) Ibid.
- (161) Ibid; Llewelyn, Op. Cit., p. 89
- (162) P. Ryl., 195,11.20-25 (2nd Cent AD).
- (163) Llewelyn., Loc. Cit.
- (164) P. Ryl., 195, 1.5.
- (165) Wallace, Op. Cit., p. 91.
- (166) Llewelyn., Op. Cit., p.91.
- (167) Wallace. Loc. Cit.
- (168) Llewelyn, Op. Cit., m p. 91.
- (169) Wallace, Op. Cit., p. 92.
- (170) Llewelyn, Op. Cit., p. 89.
- (171) Husselman., Loc. Cit.
- (172) Ibid.
- (173) Wallace. Op. Cit., 89.
- (174) Ibid.
- (175) P. Lond., II, 468, intro, p. 81.
- (176) Wallace, Op. Cit, p. 78.
- (177) Ibid, p. 272.
- (178) Zitterkopf., and Sidebotham., Op. Cit., p. 166.
- (179) Wallace, Loc. Cit.
- (180) Ibid.
- (181) P. SP. XX11, 140.
- (182) Wallace. Op. Cit, pp. 272-273.
- (183) Alston, Op. Cit., p.80.
- (184) Ibid.
- (185) P.Oxy., 276, 11.8-9.
- (186) Ibid, p. 265.
- (187) Wallace, Op. Cit., p.151.
- (188) Kunderewicz, Op. Cit. p343.
- (189) P. Oxy, IV, 740, col., II, 1119-25 (A.C 200).
- (190) El Mosallamy, Op. Cit., p. 113.
- (191) Ibid.

### (۱۹۲) ايدرس بل، المرجع السابق، ص ص ۲۰۲ – ۲۰۴.

- (193) Wilcken., Grund., p. 367.
- (194) P. Oxy, 14 (3rd Cent. AD)
- (195) El Mosallamy, Op. Cit, p. 114.
- (196) Rostovtzeff., SEHRE, p. 483.
- (197) Schuman., V.B., "Taxes in Kind in Roman Egypt", SOACRP, III, (1953) pp.301-304.
- (198) El Mosallamy, Op. Cit, p. 115.

- (199) Schuman, V.B., "The Basis of Accounting Practices in the Karanis Tax Rolls" Aeg. 32 (1952) p. 251.
- (200) El Mosallamy, Op. Cit, p. 115.
- (201) P. Tebt., 376, 1, 25, (140 A.D)
- (202) El Mosallamy, Op. Cit., p. 115.
  - ( \*) هذه ترجمة أ.د/ السعدي للمعني اليوناني للضريبة.
- (203) P. Tebt., 470. (A.D 111-112); P. Lond. 332, 1-4 3rd cent A.D. (\*) يري أد/ السعدي أنة من الممكن أن يكون معناها أيضا "تربية النحل" وهو الاسم الأرجح بالنسبة حيث أن ضمها إلى الضرائب الإضافية، وضرائب الحزم والأجولة يؤكد هذا المعني حيث كان جميعهم يتم داخل الأرض نفسها. كما يري أيضا أنه من غير المعقول أن تدفع الحكومة الرومانية لأحد مقابل النقل السريع لهذه الغلال إلى مخازمًا في الإسكندرية، لأنما هي المستفيدة.
- (204) Henne., Op. Cit. p.384.
- (205) P. Tebt 311. (A.D 134); p. Amh. 901, 1.18; p. Tebt, 337, 1.28 A.D 210; BGU. 1613 (a); PSI 1134; 1124; 901; UPPS, 1,1.4,5.
- (206) BGU, 1613 (a)
- (207) PSI 134; 1124; UPPS,1,1.4,5.
- (208) P. Tebt. 311, 11.22-24.
- (209) P. UPPS. 5.
- (210) P. Col, 1recto 4, col., 1, 11.4-7.
- (211) P. Yale, 445,1.4.
- (212) Welles., Op. Cit., p.109.
- (213) P. Oxy, Iv, 740, col., II, 11.22-23 notes. p.239.
- (214) Ibid.
- (215) Wallace, Op. Cit., p. 254.
- (216) Strabo., 17. 1.41.
- (217) Ibid, 17.1.16.
- (218) Wallce., Op. Cit., pp. 258-276.
- (219) Fadia Abou Baker, Op. Cit., p. 104.
- (220) Ibid.
- (221) Wallace, Op. Cit., p. 258.
- (222) P. Fay., 69 (2<sup>nd</sup> 3<sup>rd</sup> Cent. A.D).
- (223) B.G.U. 2105 (A.D. 114)
- (224) P.Fay., 74 (2<sup>nd</sup>. 3<sup>rd</sup> Cent A.D).
- (225) P. Amh., 116(A.D 78).
- (226) Fadia Abou Baker, Op. Cit, p. 106.
- (227) Wallace, Op. Cit .p258.
- (228) SB, 7365(A.D 104).
- (\*) حسب رأي "والاس" ولكن "جونسون" يرجع أها فيلادلفيا"

```
- Wallace. Op. Cit.p.258.
```

Johnson, Op. Cit.p.296.

- (229) Wallace. Loc. Cit.
- (230) Johnson, Loc. Cit.
- (231) SB. 7365.
- (232) Ibid.
- (233) P. Lond., III, 1169. (150 A.D).
- (234) P. Amh, 77. (139 A.D).

(°) أو تعني رامي السهام العربي ، مما يعني تفوق العنصر العربي ، بخاصة الأنباط، في رمي السهام بالأقواس

./راجع محمود السعدي ، "العرب عند ديودروس " المؤرخ العربي . • • ٢م.

( ) جاء ذكر هذه الوظيفة أيضاً (αραβοτοζοτης) في برديات:

- SB, 7365;
- P. Lond, III. 1169.
- (235) P. Lond, III, 1107, intro, p. 47.
- (236) Wallace, Op. Cit., p.261.
- (237) Ibid.
- (238) P. Oxy, 919, Il.1-11(A.D 182?)

( ) هذا المكيال مشتق من إقليم (Προσωπιτων) أحد أقاليم الدلتا

-. Ibid Comment Line, 5, p. 283./واجع

- (239) P. Oxy, 1650, col., 1, 11.1-3, col., II,11,1-3. (1st or 2nd Cent. A.D).
- (240) P. Oxy, 1650 (a), 11.1-2.
- (241) Ibid,1651,1.1.
- (242) Wallace, Op. Cit., 264
- (243) Ibid, pp. 258, 268.
- (244) Strabo., 17, 1.141.
- (245) Wallace, Op. Cit., p. 258.
- (246) Ibid. p.261.
- (247) P. Lond, III, 1107.
- (248) Wallace, Loc. Cit.
- (249) Johnson, Op. Cit, p. 608
- (250) Wallace, Op. Cit., p. 262.
- (251) Ibid.
- (252) P. Oxy, 1650, col., 1.1.6, col.,2,1.6.
- (253) Ibid, 1650 (a)1.7.
- (254) Ibid, 1651, 1.2.
- (255) Ibid, 1.18.
- (256) Wallace, Op. Cit., p. 266.
- (257) Ibid.

(258) P. Oxy, I, 36 (2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> Cent. A.D) = Wilcken. Chrest. 273.

P. Lond., 856; Wilcken Chrest., 274

(259) Wallace. Op. Cit., pp 268-269.

(260) Ibid, p. 275.

(261) P. Oxy, 1650, col., 1, 1.4.

(262) Ibid, col., 2, 1.4.

(263) Ibid, 1650 (a), 1.3.

(264) Strabo, II, 3.5.

(265) Wallace, Op. Cit., p. 273.

(266) Ibid.

(٢٦٧) عبد اللطيف احمد علي، المرجع السابق، ص ١٨١ .

- cf- Reinnuth, The Prefect of Egypt from Augustus To Diocletian (1935), p. 32.f.

(\*) ولقد كان استيراد العبيد موجوداً في العصر البطلمي أيضاً حيث جاء في إحسدى برديسات زينسون

(P.C.Z. 59015 Verso) أن زينون قد استورد عدداً من العبيد، ويبدو انه استوردهم للعمسل في

ضيعة أبوللونيوس (وزير المالية) حيث كان زينون يعمل وكيلاً لأعماله.

(٢٦٨) عبد اللطيف احمد علي، المرجع السابق، ص ١٨٢.

(269) P. Oxy, 1271,11.1-5 (A.D 246).

. (٢٧٠) عبد اللطيف احمد على، المرجع السابق.

(271) P. Oxy, Loc. Cit.

(272) OGIS, 674.

(273) Wallace, Op. Cit.

(274) Ibid.

(۲۷۵) نافتالي لويس، المرجع السابق.

(276) Wallace, Op. Cit., p274.

(277) Ibid.

(278) Johnson, Op. Cit., p.593.

(279) Ibid

( ) هناك بردية تشير إلى نقل جثة عبر النهر.

CF-.P. Goodspeed., 31 P. 18.(II /III A.D)

(280) Wallace, Loc. Cit.

(281) Ibid.

(282) P. Wisconsin, 16, republished by Clauson, N.Y., A Customs House Registry from Roman Egypt, Wisconsin. 16, Aeg. (1928) p.240

(283) Ibid, p. 258.

(284) Ibid, p. 248.

(\*) بردية (BGU, 697) حيث دفع سائق جمل مكوس جمركية على حمولة من حجر الشبة في بوابسة مكوس سوكنوبايونيسوس.

- (285) P. Goodspeed, 18, p.9.
- (286) P. Berol. inv. 21873, 11.1-6.
- (287) P. Mich. inv. 6590,11.1-4; SPP, XXII, 148; 140, 1.5; 10.1.1.
- (288) P. Amsterdam, inv, 143, 11.1-7, republished by Sijpesteijn. P.J., "Custom House Receipts" CdE, 107. (1979), P. 199.
- (289) P. Berol, inv. 217401.
- (290) P. Tebt., III, 585, 1.2.

(\*) تم استخلاص هذا الجدول من البرديات التي أوردها "سباستيان" والمتعلقة برسم العبور المفروض علي حولات دواب النقل . cf- Sijpesteijn, Custom House Receipts, pp. 135

(°) ولكن من الجائز أن يكون هذا النظام قد تغير بعد عهد أغسطس الذي كتب فيه مسترابون. فأحد مصادرنا القديمة الذي يرجع قطعاً إلى تاريخ متأخر عن منتصف القرن الأول المسيلادي بحدثنا أن الحامية الرومانية في ليوكي كومي علي الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، كانت تجبي علي السواردات مكوساً جمركية ثابتة قدرها ٢٥% من قيمتها. ولقد أثير جدل كبير حول هذه المكوس التي كانست تجبي في ليوكي كومي، لكنه لم يثر من الاعتراضات الجدية ما يدعو إلى التشكك في جباسة هدفه المكوس المرتفعة. راجع/ تاريخ الحضارة المصرية، (العصر اليوناني والروماني) والعصر الإسسلامي وزارة النقافة والإرشاد القومي/ ألفه نخبة من العلماء المجلد الثاني العدد ٣، ص ١٦٣٠.

- (291) Strabo, 171 1.13.
- (292) Bagnal, R.S., Documents from Berenike vol. I Greck Ostraka from the 1996-1998 Season PB, 31, (2000) Bruxelles the Place of the Ostraka in the Customs Process. p. 9.
- (293) Bagnal, Documents from Berenike, p. 9
- (294) Ibid.
- (295) Sijpesteijn., Custom Duties, pp. 102-103, Nos., 1-20
- (296) Bagnal, Documents form Berenike p. 10.
- (297) Sijpesteijn, Custom Duties, pp. 9-11
- (298) Bagnal, Documents of Berenike, p. 11.
- (299) Ibid.
- (300) Ibid.
- (301) O. Claud., 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70.
- (302) O. Claud, 62, 11.1-4.
- (303) Ibid, 64, 11.1-4.
- (304) Ibid, 63, 44.1-3.
- (305) Ibid, 67, 11.1-5.

# الفصل السادس أسعار وسائل النقل وأجوره

تناولنا فيما سبق الحديث عن النقل البري والمسائي ووسسائلهم. وفي هسذا الفصل نتحدث عن أسعار وسائل النقل وأجوره في العصرين البطلمي والروماني.

أولاً: العصر البطلمي:-

أسعار وسائل النقل:

من سوء الحظ أنه ليس هناك معلومات متوفرة بكثرة عن أسعار وسائل النقل وأجوره في العصر البطلمي، إذ أن ما لدينا من معلومات تتعلق بمذا الموضوع لا تتعدى بعض الإشارات القليلة الواردة في بعض الوثائق البردية.

فيما يتعلق بوسائل النقل لم أعثر إلا علي برديتين مؤرختين بمنتصف القرن الثالث ق.م هما إشارة إلى ثمن حمار.

" من أنتيجونوس (الحارس) (Αντιγονος) إلى دوريون (Δωριων) (مراقب الشرطة) تحية، لقد كتبت لي بخصوص كالليدروموس بن كالليكراتيس الشرطة) تحية، لقد كتبت لي بخصوص كالليدروموس بن كالليكراتيس (Καλλιδρομος του Καλλικρατου)، الآن وبعد فترة ألزمته إما أن يعيد الحمار إلى صاحبه، أو يدفع قيمته له . لكن كالليدروموس .... لكي آخذ منه عشرين دراخة قيمة الحمار "

وفي البردية الثانية (٢): المؤرخة بالتاريخ نفسه ، والمتعلقة أيضاً ، بالموضوع نفسه. جاء: " .... استجابة لأمر المراقب دوريون، والذي جاء فيه إما أن ألزم كالليدروموس أن يعيد الحمار إلى صاحبه أو يدفع عشرين دراخمة قيمته "

كما أننا نعرف من خلال الوثائق البردية أن حماراً بيع بعشرة دراخسات في وقت كان فيه أجر الحمار اليومي أوبولين، أي أن ثمن الحمار كان يعادل مسا يسدفع لتأجيره ثلاثين يوماً(٣).

## أسعار السفن ومستلزماها:

في إحدى الوثائق البردية (ئ) التي تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي. وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي أبوللودوتوس الميلادي. وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي أبوللودوتوس (Απολλοδοτος) أحد مرؤسي أبوللونيوس المديويكتيس إلى وكيله خارميديس (Χαρμιδης). (Χαρμιδης) ويتعلق هذا الخطاب ياحدى السفن الحربية كان في ذلك الوقت ونتبين من خلال هذه الوثيقة البردية أن ثمن هذه السفينة الحربية كان في ذلك الوقت معمودي بألما صنعت من خشب الأرز (مي علي كل حال لا تبدو من السفن الصغيرة، إذ أن الوثيقة نفسها تذكر ألما كانت مزودة بتسعة مجاديف ( $\theta$   $\tau$ ) ( $\tau$ ) وهو الاختصار الذي يمكن فيك رموزه حسب رأي " إدجار" ليكون وهو الاختصار الذي يمكن فيك رموزه حسب رأي " إدجار" ليكون خالكي ( $\tau$ ) ( $\tau$ ) ولقد بلغ ثمن الجاديف  $\tau$  والى  $\tau$  و دراخة تقريباً.

وفي بردية أخري<sup>(٨)</sup> تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م نجــد أن سعر قارب من القوارب ثلاثية المجاديف (الدفات) هو ٤٨ دراخمة وهو ثمن لا يتعدى ثمن مجادف واحد من الســفينة ســابقة الذكر.وهــذا القــارب الثلاثــي الدفــة (σκαφη τρικαλαμου) كان يستخدم للتنقل في النيل (٩).

ولا يمكن تحديد السبب في احتساب أثمان المجاديف منفصلة عن أثمان المقوارب (١٠٠) وقد اتضح في صدد السفينة الحربية البحرية، أن ثمن المجاديف جميعاً قسد احتسب منفصلاً وبلغ ٤٦٥ دراخمة، ٢ أوبسول و٢ خسالكي. وفي ضوء هذه

المعلومات كان سعر المجاديف يساوي تقريباً ٢٣% من سعر السفينة. حيث كان سعر السفينة ٢٠٠٠ دراخمة (١١).

وفي البردية الثانية والخاصة بالقارب ثلاثي الدفة والذي بليغ سيعوه  $\delta$  دراخمة. إذ أن سعر المجدافين كان  $\delta$  دراخمة ( $\delta$   $\delta$  دراخمة ( $\delta$   $\delta$  دراخمة أذ أن سعر المجداف ( $\delta$   $\delta$  دراخمة لكل مجداف ( $\delta$   $\delta$  دراخمة لكل مجداف ( $\delta$   $\delta$  دراخمة لكل مجداف ( $\delta$   $\delta$  وطبقاً لما جاء في الوثيقية بيان طول المجداف الواحد  $\delta$  قدماً. يعتبر هذا مبرراً كافياً لغلو ثمنها  $\delta$  وقد كان هذا السعر مرتفعاً، إذ أنه كان يبلغ تقريباً  $\delta$   $\delta$  من ثمن القارب. ولا يتضح لنا سبباً بعينه وراء شراء مجدافين لهذا القارب على هذا النحو من الطول ( $\delta$  ).

وفي إحدى برديات تبتونيس (١٤) والتي تعود إلى النصف الثاني مسن القسرن الثاني ق.م ورد ذكر لسعر دفة سرقت من قارب أحد البحارة أثناء نومه ولقد قسدر هذا البحار غن الدفة المسروقة بمبلغ ٢٠٠٠ دراخة نحاسية. ولا يمكن أن تستم مقارنة هذا السعر بأي نظير له طوال العصر البطلمي، بسبب انعدام المعلومات في الوثائق البردية عن أسعار الدفات، وعدم وجود معلومات عن أسعار القوارب في ذلك العصر (١٥).

## جدول تطور أسعار المنتجات الخشبية [أسعار المراكب]

| ملاحظات      | نوع<br>الخشب | السعر<br>الإجالي | السعر   | الكمية | المنتج      | مكان<br>الوثيقة | تاريخ<br>الوثيقة | رقم الوثيقة      | ٩ |
|--------------|--------------|------------------|---------|--------|-------------|-----------------|------------------|------------------|---|
|              |              | ا. د.            | ا. د. ا |        |             |                 |                  |                  |   |
| سعر سفينة    |              |                  | Y       | ١      | ναυν        | فيلادلفيا       | ۷۵۲ق.م           | PCZ.<br>59036.   | ` |
| حربية.       | ?            |                  |         |        |             | '               |                  | 1.12             |   |
|              |              | r                |         |        |             |                 |                  |                  |   |
| معر قسارب    |              | \$A -            | ٤٨-     | ١      | σκαφης      | فيلادلفيا       | -Y07             | PCZ.             | ۲ |
| ذي ثـــــلاث | ę            |                  | 1       |        | ττρισκαλμου |                 | 700 ق.م          | 59025<br>11. 5-6 |   |
| دفات         |              |                  |         | <br>   |             |                 |                  |                  |   |

## جدول تطور أسعار المنتجات الخشبية [أسعار المجاديف]

| ملاحظات                                    | نوع<br>الحشب | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   | .a | .}.         | الكمية | المنع            | مكان<br>الوثيقة | تاريخ الوثيقة                                     | رقم ا لوتيقة                   | ٩ |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|----|-------------|--------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| المجاديف خاصــة<br>بسفينة حوبية            |              | \$ 7 \$<br>خالكي                      |   | ٥١ | \$<br>تقريب | ٩      | την θ            | فيلادلفيا       | ۷۵۲ق.م                                            | PCZ.<br>59036.<br>11.12-<br>13 | 1 |
| طــول الجـــداف<br>الواحد ٢٠ ذراعاً        |              | ٤٠                                    | - | ۲٠ | -           | ۲      | πηχων            | فبلادلفيا       | ۲۵۲-<br>۲۵۵ ق.م                                   | PCZ.<br>59025.<br>1.4          | ۲ |
| السسعر يئسسمل<br>الجـــــــاديف<br>ودعامات |              | ٧                                     | ٣ | •  | ٠           | 9      | κωπαι και κοντος | فيلادلفيا       | أواخــــر<br>فبرايـــر أو<br>مـــــارس<br>۲۵۳ ق.م | P. Col.<br>Zen. 43<br>1.8      | ٣ |

| [ | (دفة) | الدفات | [أسعار | الخشبية | المنتجات | أسعار | تطور | جدول |  |
|---|-------|--------|--------|---------|----------|-------|------|------|--|
|   |       |        |        |         |          |       |      |      |  |

| ملاحظات                  | نوع   | السعر الإجمالي |       | _    |    |   |       |         |            | السعر الإجالي             |   | السعر الإجمالي |  | السعر السعر الاجمالي |  | الكمية | المتج | مكان | تاريخ | رقم الوثيقة | ٠ |
|--------------------------|-------|----------------|-------|------|----|---|-------|---------|------------|---------------------------|---|----------------|--|----------------------|--|--------|-------|------|-------|-------------|---|
|                          | الخشب | د.             | .i    | د.   | i. |   |       | الوثيقة | الوثيقة    |                           |   |                |  |                      |  |        |       |      |       |             |   |
| الوثيقة من حادث<br>سرقة. |       | ٣.             | • • • | ۲.۰۰ | –  | ١ | απλον | ارسينوى | ۱۳۵<br>ق.م | P. Tebt,.<br>802 1.<br>19 | ` |                |  |                      |  |        |       |      |       |             |   |

## صناعة القوارب ولوازمها:

كان خشب السنط من الأخشاب المحلية التي كانت مستخدمة في مصر منذ القدم في صناعة القوارب والسفن (١٦) ومن خلال خطاب أبوللونيوس الذي أرسله إلى أحد مرؤسيه ويدعي ديمتريوس. يتضح لنا أن البطالمة أيضاً كانوا يستخدمون خشب السنط فضلاً عن خشب الصفصاف في صناعة القوارب والسفن، وقد جاء في هذا الخطاب:

" من أبوللونيوس إلى ديمتريوس، تحية. أصدر الملك تعليمات بأن الأشــجار المحلية المعروفة باسم السنط والصفصاف، يجب أن تقطع لتجهيز الأســطول الملكــي الكـم "(١٧).

وكانت هناك طائفة من العاملين في صناعة السفن والقوارب، وهي طائفة عوفت بأسماء متعددة ومصطلحات مختلفة نذكر منها " بناة السفن" (Οι ναυτηγοι) ومفردها (ναυτιηιγος). وأيضاً " مثبت الألواح الخشبية بالغراء (πακτωνοποιος) ولقد أتخذ العديد من بناة السفن من قرية كيركي، في الغالب، مقراً لمارسة عملهم (۱۹۱ وتتضمن إحدى الوثائق البردية (۲۰۱ وتتضمن إحدى الوثائق البردية التي تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م تفاصيل نفقات إصلاح قارب خاص بزينون" أو ربما خاص بأبوللونيوس " وزير المالية" وأن التقرير الذي رفع إلى زينون من قبل القبطان القارب " فامونيس (Φαμουνις) والذي احتسوى علي

نفقات شراء حبال مختلفة الأنواع ومستلزمات أخري، رفع إليه بصفته وكيل أعمال أبوللونيوس وليس بصفته مالكاً للقارب.

## ولقد احتوي هذا التقرير على الآبي:

|               | السعر   | 2                                     | المستلزمات المطلوب                    |  |  |
|---------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| دراخة         | أوبول   | •                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
|               | -       | Τυβι                                  | شهر "طوبة".                           |  |  |
| <u> </u>      | ه اوبول | καλωδια                               | حبال خفيفة.                           |  |  |
| ١             | ۲       | ρυμα σχοινιον                         | عــدد (۲) حبـــل                      |  |  |
| , <del></del> | •       |                                       | للسحب.                                |  |  |
| -             | ٣       | ، (۲) حبل آخــر Προρρυμα αλλο         |                                       |  |  |
|               |         |                                       | للسحب من الأمام.                      |  |  |
| _             | ۲       | στηρ                                  | شحن.                                  |  |  |
| ۳             | ٣       | Θυρα / αγκυρα                         | باب/ صلبة معــبر/                     |  |  |
|               |         |                                       | مرساة.                                |  |  |
| _             | Y 1/4   | ηλοι                                  | مسامير.                               |  |  |
| ۲             | ٣       | κωπαι και κοντος                      | مجاديف ودعامة.                        |  |  |
| ۲             | -       | Παυνι                                 | شهر "بؤونة".                          |  |  |
| ۲             | •       | ابة بغرض التثبيت أو Θυρα ωστε Πακτωσι |                                       |  |  |
|               |         |                                       | الشد.                                 |  |  |
|               |         |                                       |                                       |  |  |

قيمة إيجار المركب

 "الديويكيتيس" نجد أن قيمة إيجار مركب قدرت بما يقرب من ٥٠٠ درا ثمة سنوياً، وبالطبع اختلفت هذه القيمة من مركب لأخرى حسب حجم المركسب ونوعها وحالتها. ولقد قدم كاتب البردية المستأجر عروض أو طرق مختلفة لدفع قيمة الإيجار منها:

أنه اقترح أن يدفع لطاقم المركب. بأن يعطيهم حصة (نصاب) شهري مسن القمح وأن يقوم بخصم ذلك من أجورهم (٢٢) ثم يقدم الكاتب عرضاً ثانياً: وهو أنسه سوف يدفع لزينون إيجاراً سنوياً يقدر بده وراخمة، ويقوم زينون بدوره بدفع الضرائب المفروضة للحكومة، وإن احتاج زينون للمركب في أي وقت فسوف يقوم بخصم نسبة كبيرة من المبلغ الذي دفعه (الكاتب) على سبيل الإيجار وكذلك ما دفعه كأجور لطاقم المركب "٢٢).

ثم يقدم الكاتب عرضاً ثالثاءً وهو أن يقوم بتحمل مسئولية دفع الضرائب للحكومة بدلاً من دفع الإيجار بالإضافة إلى تحمل أجور البحارة، وسوف تكون المركب في خدمة زينون متى احتاج إليها (٢٠٠٠ وكل ما يتحمله زينون هو تقديم ٧٧ أردباً من القمح للبحارة و ١٨ أردباً للمستأجر (٢٠٠٠ ومن الطبيعي أن يتحمل زينون تكلفة الإصلاحات الضرورية اللازمة للمركب (٢٠٠٠ ولكن لم يحدد في البندين الأخيرين إذا ما كان الربح العائد من المركب سوف يعود على زينون أم المستأجر (٢٠٠٠)

ويتضح لنا من البردية السابقة، أن إيجار المركب بلغ ٥٠٠ دراخمة دون أن يتحمل المستأجر الضرائب المفروضة من قبل الحكومة على المركب ولكن الناي يتحملها هو المالك وليس المستأجر، على أن يتحمل المستأجر دفع أجور طاقم المركب. كما يتبين لنا أيضاً أن أجور البحارة كانت تعطى لهم عيناً وليس نقداً حيث جاء في أحد عروض المستأجر أن يقدم زينون مالك المركب ما مقداره ٧٧ أردباً من القمح للبحارة كأجر لهم. ولكن لم توضح لنا البردية عدد البحارة الذين يتقاضون الاكرادباً شهرياً كأجرة لهم. وربما كانت كمية الـ ١٨ أردباً التي يقدمها زينون

(مالك المركب) إلى المستأجر على أساس أن المستأجر لن يدفع قيمة الإيجار إلى زينون ولكنه سوف يتحمل مسئولية دفع الضرائب للحكومة ودفع أجرة البحارة، وأيضاً ربما ألهما – أي زينون والمستأجر سوف يتقاسما العائد من المركب بينهما بنسبة معينة يتفقا عليها.

## أجـــور النقل

## (١) أجور النقل البري(φορετρον)

ذكرنا في الفصل الأول أن عملية نقل المحاصيل كانت تمر بأربع مراحل حتى تصل إلى الإسكندرية. كما ذكرنا أيضاً أن المزارعين الملكيين كانوا ينقلون المحاصيل من الأراضي إلى صومعة الغلال الملكية بدوابجم هم وعلي نفقتهم الخاصة  $(^{(\Lambda^{1})})$  أو أن الحكومة كانت تنقل هذه المحاصيل بدواب مملوكة للدولة نظير ضريبة كانت تفرضها مقابل تقديم هذه الحدمة إلى المزارعين الملكيين. وكانت هذه الضريبة تسمى الروب  $(^{(\Lambda^{1})})$  المؤرخة بالعام 1۷۱ ق.م والتي قدرت فيها قيمة ضريبة نقل المحاصيل بحوالي  $(^{(\Lambda^{1})})$  المؤرخة بالعام 1۷۱ ق.م والتي يتم نقله من حقل كل مزارع ملكي. ذلك أن مقدار هذه الضريبة على  $(^{(\Lambda^{1})})$  المؤردب من القمح كان  $(^{(\Lambda^{1})})$  المؤردب أي حوالي  $(^{(\Lambda^{1})})$  كم وينيكس  $(^{(\Lambda^{1})})$  كم وينيكس  $(^{(\Lambda^{1})})$  كل الأردب الواحد (الأردب ع م خوينيكس  $(^{(\Lambda^{1})})$ 

وكذلك فإن كمية أخري من الجبوب الغذائية قدرها ٢/٠ ٣٦ أردباً دفيع عنها ضرية قدرها ٢/٠ ٤ أردب (٣٠٠) ونتين من إحدى الوثائق (٣١٠). أن سائقي الحمير كانوا يتقاضون عن نقل المحاصيل من أراضى الفلاح حتى تصل إلى الشحن في السفن أجوراً من القمح، ولكن الحكومة كانت تشتري من هؤلاء السائقين هذا القمح بسعر محدد. ثم تضيف هذا القمح الذي اشترته من السائقين إلى الكمية المشحونة إلى الإسكندرية.

وفي إحدى الوثائق البردية التي (٣٢). تعود إلى نماية القرن الثاني ق.م وهي عبارة عن رسالة موجهة إلى الإبستاتيس (مراقب الإقليم) من موظف كبير لم يتبين لنا من خلال سطور البردية لقبه. نتبين أن أجور نقل القمح كانت كالآتي:

" لأجل الميرة الموزعة في القرى سوف لا يقوم أحد ببيعها بــاكثر مــن ٠٠ دراخمة فضية للمينا [وزناً] أو ٣ تالنت و ٢٠٠٠ دراخمة نحاســية، وللنقــل ٢٠٠ دراخمة للثالنت".

كما كان مزارعو الأراضي الملكية ينقلون المحاصيل من الحقل إلى الصومعة أو من الصومعة إلى الميناء علي لاواهم الحاصة مقابل أجر تدفعه لهم الحكومة. ونتبين ذلك من خلال برديتين مؤرختين بالقرن الأول الميلادي. ويحتمل أهما يرجعان إلى حكم الملك بطلميوس الثابي عشر الزمار. وقد جاء في إحدى هاتين البرديتين (٣٣):

" مسسن سستراتون (Στρατων) كاتسب المسزارعين (Ακουσιλαος) كاتسب المراوس (Ακουσιλαος) إلى أكوسسيلاوس (γραμματευς γεωρων) السيتولوجوس، تحية. من أجل.... أراضي التاج أردبين من القميح، المجموع ۲ أردب عام ۲۱، ۱۵ تسوت. إمضاءات، بيتالوس (Πεταλος) و مساريس (Μαρρης) كاتب القرية ".

والبردية الثانية (<sup>γε)</sup> مرسلة من أونوفريس (Οννωφρης) كاتب مسربي الحدى القرى المبيونات (γραμματευς κτηνοτροφων) في قرية باكخياس إحدى القرى الشمالية بإقليم أرسينوي إلى نفس السيتولوجوس يطلب منه دفع أربعة أرادب مسن القمح نظير نقل كمية من الغلال إما إلى أرسينوي أو إلى ميناء بطوليمائيس هورموس على دواب الحمل المملوكة ربما لنقابة مربي الحيوانات.

وإن كان قد تبين لنا من خلال البرديتين السمابقتين أن الحكوممة كانست تستخدم دواب نقل مملوكة للأفراد في نقل المحاصيل الزراعية من الحقول الملكيمة إلا

أنه لم يتبين لنا مقدار الغلال المنقولة والتي دفعت الحكومة مقابل نقلها أردبين (في البردية الأولى) وأربعة أرادب (في البردية الثانية).

وثما سبق يتضح لنا أن مزارعي الأراضي الملكية كانوا ملتزمين بنقل المحصول على حسابهم الخاص وبدوابهم أو بنقل المحصول سواء كانت دواب الحكومة تلك ثملوكة للدولة أو تستأجرها من الأفراد مقابل أجر أيضاً كما جاء في البردية السابقة.

ونفس الشيء لم يكن فقط لمزارعي الأراضي الملكية ولكن أيضاً بالنسبة لمزارعي الأراضي الخاصة، حيث كان نقل المحاصيل حدمة الزامية مفروضة من قبل الدولة على المزارعين (٢٥)

ومن خلال البرديتين السابقتين (٢٦). نجد أن أوامر الدفع موجهة إلى السيتولوجوي؛ وذلك لأن المخازن الحكومية التي تجمع فيها الغلال كانت تعتبر بمثابة مصارف للحسابات شألها في ذلك شأن المصارف المالية حيث كانت تدفع أجور النقل وكذلك الضرائب النقدية (٢٧).

## (۲) أجور النقل النهري (ναυλον):-

تحدثنا إحدى الوثائق البردية (۲۸). التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م عن أجرة النقل النهري، جاء فيها أن لكل مائة أردب كان يدفع عليها تكلفة نقل (نولون) في منف يقدر بمبلغ ٤٥ دراڅة نحاسية، ٤ دراڅات فضية.

ومن البرديات الأخرى  $^{(74)}$ . التي تحدثنا عن تكاليف النقل النهري برديسة مؤرخة بالعام 74.4 ق.م جاء فيها أن قبطان أحد المراكب المملوكة لزينون وكسان يدعي بايس ( $\Pi\alpha$ 1 $\zeta$ ) يقوم بنقل البضائع ويطلب من زينون رفع تكاليف النقل مسن ثلث الأرباح إلى النصف لأن البحارة يرفضون القيام بعملهم لقاء ثلث الأرباح.  $^{(14)}$ .

إن الإشارة الهامة في هذه البردية هي ما ذكره بايس قبطان المركب من أن البحارة يرفضون القيام بعملهم لقاء ثلث الأرباح ويطلبون النصف، لعل ذلك يشير

إلى أسلوب خاص في استغلال المراكب، فإن بايس- قبطان المركب- مسئول عــن تكلفة النقل وعن شحن المركب. ولعل بايس وجد أن أرباح زينون وفــيرة. لـــذلك طلب المشاركة في نصف الأرباح (١٤).

كما أن إحدى البرديات التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م جاء فيها أن دخل منف من السمك بلغ ٣ تالنت، أما مصاريف النقل المائي والمكوس فقد بلغت تالنتاً واحداً، • ٢٥٠ دراخمة.

ونلاحظ فيما سبق أن المكوس الجمركية كانت ترتبط بتكلفة النقل، وذلك لأن المكوس كانت تقدر عادةً على أساس قيمة السلعة بما في ذلك تكاليف نقلها (٢٤)-

ولقد مر بنا في البردية السابقة (٢٤٠). أن البحارة كانوا يتقاسمون الأرباح مع مالك السفينة. كما كانوا يتقاسمون الأرباح مع الملك البطلمي بحيث يكون نصيب الملك ثلاثة أرباع ونصيب الملاحين الربع الباقي (٢٤٠). وفي بعض الحالات الأخرى وجد أن البحارة كانوا يتقاضون أجرة شهرية. حيث نجد في بردية تعود إلى نماية النصف الأول من القرن الثالث ق.م شكوى من بحار يدعي مورس موجهة إلى أحد معاوي زينون ويدعي "بيمينيس" (Πεμενης) لأنه لم يتقاض أجره لمدة أربعة شهور (٢٥٠).

كما جاء في بردية أخري أن بحاراً يدعي "فامونيس" (Φαμωνης) يعمل علي أحد المراكب المملوكة لأبوللونيوس كتب إليه يستعطفه أن يوافق علي صرف متأخرات أجوره هو وباقي البحارة حتى لا يضطر إلى بيع ملابسه علي حد تعسبيره، ولكي يحصل علي حريته بأسرع ما يمكن (٤٦).

ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيراً لبحارته الذين تمردوا عليه بسبب عدم صرف أجورهم، أو علي الأقل متواطئاً مع المسئول عن التأخير. وهذا المأزق يبدو واضحاً من سياق البردية التي تنتهي بحده الاستغاثة الفريدة (٧٠).

ويبدو أن البحارة كانوا يتقاضون أتعاباً نظير عملهم علي هيئة مقدار من الغلال (<sup>(4)</sup>). ثانياً: العصر الروماني.

يبدو أن مستأجري الأراضي الحكومية بكافة أنواعها كانوا ينقلون محصولهم إلى، الطاحونة، إما بواسطة دواهم الخاصة أو بدواب النقل الحكومية وذلك في حالة عدم توافر دواب نقل لديهم. وكانت الحكومة تفرض عليهم مكساً نظير ذلك (٢٠٠٠). ويبدو أن ملاك الأراضي الخاصة لم يتمتعوا هذا الحق. كما كلف الفلاح بنقل نصيب الحكومة من الغلال من طاحونة القرية إلى صومعة الغلل وكان في استطاعة مستأجري الأراضي الحكومية استخدام قوافل الدواب الحكومية نظير مكس خاص بذلك (٢٠٠٠). كما فرض رسماً إضافياً على أصحاب الأراضي نظير نقل الغلال مسن الصومعة إلى الميناء، وقد خصص هذا الرسم لدفع أجور موظفي الصومعة المختصين بتصدير الغلال وأجور سائقي دواب النقل ونفقات إنزالها إلى السفن. وكان محصل ضريبة القمح "السيتولوجوس" هو المسئول عن دفع هذه الأجور (٢٠٠٠).

ولا يستبعد أن تكون نفقات نقل القمح إلى الإسكندرية قد فرضت علسي كاهل دافعي الضرائب(٢٥).

وسوف نتناول في البداية اسعار وسائل النقل ثم أجــور النقــل في مختلــف مراحله.

# (1) أسعار وسائل النقل البري:

سوف نكتفي هنا بالحديث عن أسعار الحمير كوسيلة من وسائل النقل البري، وذلك لأنه لم تتوافر لدينا المعلومات الخاصة بأسعار وسائل النقل الأحرى من جمال وبغال وثيران وغيرها من ناحية، ولأهمية هذا الحيوان في عملية النقل البري من ناحية أحري.

إن معظم الوثائق البردية المتوافرة لدينا عن أسعار الحمير مؤرخة بالقرن الثاني الميلادي. ولقد كان سعر الحمار خلال هذا القرن يتراوح ما بين ٥٦ دراخمة و٣٤٨ دراخمة و٣٤٨.

وفي إحدى البرديات<sup>(٤٥)</sup> المؤرخة بعام ١٠٣ م بيع هار بمبلغ ٢٨٠ دراخـــة من الفضة. والبردية عبارة عن عقد بيع لحمار. وجاء فيها:

".... في قريسة كيركيسوخويس (Κερκεσουχοις) في قسسم هيراكليديس بإقليم أرسينوي. أمونيوس بن سيفيروس يبلغ من العمر حوالي ثلاثين عاماً. به ندبة أعلي حاجبه الأيسر. من نيلوبوليس في إقليم هيراكليوبوليست يقسم لجايوس فاليريوس لونجوس (Λογγως)، مسرح من الخدمة العسكرية في الجيش. يبلغ من العمر حوالي ٤٧ عاماً به ندبه أعلى حاجبه الأيسر بأنه قد باع له حمار..... والإقرار شمل استلامه ٢٨٠ درا ثقة من الفضة بالكامل يداً بيد".

في إحدى البرديات<sup>(٥٥)</sup> المؤرخة بعام ١٢٦م جاء ثمن أنثي حجار ٥٦ دراخـــة من الفضة والبردية عبارة عن عقد بيع لأنثى حمار جاء فيه:

".... ثيادلفيا في قسم ثيمستيس باقليم أرسينوي ميستاريون (Μυσταριων) بن هيرون يبلغ من العمر حوالي أربعين عاماً به ندبة علي إصبع اليد اليسرى الصغير يوافق علي أنه باع إلى ساتابوتيس (Σαταβουτις) بن بيكيسيوس(Πεκυσιος) يبلغ من العمر حوالي ثلاثين عاماً به ندبة علي إصبع يده اليسرى الصغير أنثي حمار.... ولقد تسلم ميستاريون من ساتابوس المبلغ المتفق عليه بينهما ٥٦ دراخمة من الفضة مباشرة من يد ليد".

ومن خلال هذه البردية يتضح لنا أن ثمن أنثي الحمار في عام ٢١٦م دراخة الذي يرجع إلى حكم الإمبراطور هادريان (١١٧-١٣٨م) ٥٦ دراخة من الفضة. وفي العام ١٣١م في عهد نفس الإمبراطور بيع حمار بـــ ٤٨ دراخة (٥٦) كما بيعـــت

أنثي حمار في نفس فترة الحكم بـ ٦٠ دراخمة من الفضة (<sup>٥٧)</sup>. وفي عام ١٥٠ ميلادية (فترة حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس ١٣٨ – ١٦١م) بيع حمار ٢٠٠ دراخمة من البرونز (<sup>٥٨)</sup>.

وفي القرن الثالث نجد أن أسعار الحمير قد زادت بشكل مبالغ فيه حيث نجد أن غن الحمار في عام ٢١٧ هو ٤٠٠ دراخة وفي العام ٢٨٧ نجد أن سعره قد أصبح ٢٨٠٠ دراخة. وفي نهاية القرن الثالث بيع حمار بمبلغ تالنتين وثلاثة آلاف دراخة أي ٠٠٠٠ دراخة، إذا كان التالنت يساوي ٢٠٠٠ (ستة آلاف) دراخة، بمقارنة هذا السعر بالمثال السابق، حيث كان غن الحمار عام ٢٨٧م هو ٣٨٠٠ يتضح لنسا مدي زيادة الأسعار، ويرجع ذلك إلى تضخم الأسعار الذي ساد في نهاية القسرن الثالث نتيجة لانهيار قيمة العملة (٥٩).

## (٢) أجور النقل البري.

هناك العديد من الوثائق البردية والمؤرخة بالعصر الروماني تحدثنا عن أجـــور النقل البري في أقاليم مصر المختلفة. ومنها:

وثيقة بردية تعود إلى العام ١٨ ق.م(١٠٠ تشير إلى أن أجرة دواب النقــل في ذلك الوقت كانت ٦/٠ أردب من إهمالي الشحنة المنقولة.

وبردية ثانية مؤرخة بالعام ٣٣م تشير إلى أن أجرة الحمار الكبير وآخر صغير نظير قيامهما بأعمال نقل، بلغت ١٦٨ دراخمة، بواقع ٣ دراخمة لكل شهر.

وبردية ثالثة (11)مؤرخة بالعام 13م تشير إلى أن أجرة كمية من العدس من قرية ثيادلفيا إلى أرسينوي بالحمار كانت 1/2 أردب لكل شحنة ومن أوتوديك إلى أرسينوي 1/2 اردب لكل 1/2 1/2 اردب.

وبردية رابعة (٦٢٠مؤرخة بالعام ٢٤م تشير إلى أن أجرة الحمار وسائقه في إقليم أرسينوي بلغت ٨ دراخة ٥ أوبول وذلك نظير استخدامها في أعمال نقل من قرية تبتونيس إلى قرية كيركي بنفس الإقليم.

وبردية خامسة (٦٣)مؤرخة أيضاً بالعام ٦٤م وتشير إلى أن أجرة الحمسار في إقليم أرسينوي بلغت ٥ أوبول وذلك نظير قيامه بأعمال نقل قرية تبتونيس إلى قرية تالي (Ταλει) بنفس الإقليم.

وفي بردية سادسة (<sup>۱۴)</sup> مؤرخة بالعام ٧٩م جاءت أجــور النقـــل في إقلـــيم هيرموبوليس كالآتي:

أجرة عربات نقل، نقلت بعض الحزمات من الحقل إلى الجسرن الملكسي ٥ دراحمة في اليوم. في بعض الأحيان بلغت ١٠ دراحمات. وكانت أجرت الحمسير ٧/١ ابول لكل حزمة. وكانت أجرة الحمير نظير نقل النبيذ من إحدى الضياع إلى قرية إبيونيتيس (١٩٤٥مات) ٣ أبول لكل حمولة حمار. وكانت أجرة الحمير نظير نقل ٢٦ كيساً من السماد ٤ دراحمة. أجرة الحمار لكل يوم ٧ أوبول، والسسائقين ٧/١ ٢ أوبول.

وبردية سابعة (مؤرخة بالعام ١٠٨م) وهي عبارة عن إيصالات أسلاث مبالغ مجموعهم ١٨ دراخمة. لنقل حبوب من المحتمل ألها إيجار الأراضي العامة تنقل من صوامع الغلال العامة إلى بطوليمائيس هورموس على الجمال المملوكة للدولة. وجاء فيها:

" العام الحادي عشر من عهد الإمبراطور قيصر نيرفا تراجان أغسطس العام الحادي عشر من قبل بسينكيبكيس (Ψενκηβκις) بن باكيبكيس (Πακηβκιος) الى أورسيس (Ορσης)، هوريون وشركائهم لحساب

فيلافيوس هيراكليديس النومارخ، من أجل نقل حزم وأكياس في العام المذكور الحادي عشر ٨ دراخمة من الفضة، المجموع ٨ دراخمة".

ونتين من خلال هذه الوثيقة أن نقل الأكياس والحزم من الحقل إلى صومعة الغلال المحلية كان يقوم به مستأجرو الأراضي العامة علي دواب نقل (جمال) مملوكة للدولة لضريبة مفروضة عليهم من قبل الدولة وهي ضريبة(Προσμετρωμεν)(والتي سبق الحديث عنها في الفصل السابق.)

وبردية ثامنة (٢٦ مؤرخة بعام ١٤٥ م تشير إلى أن أجرة جمل بلغست ٧ / ٧ دراخمة لكل تالنت نظير نقل حجر الشبة من الواحة الصغيرة (الداخلة) إلى قريسة سوكنوبايونيسوس، والتي تبلغ المسافة بينهما مسيرة ١٨ يوماً ذهاباً وإياباً (٢٠)

وجاء في هذه البردية:

" السنة التاسعة من حكم الإمبراطور هادريانوس (مع ذكر العديد من الألقاب الأحرى) ٣ طوبة. من خلال مصرف سابينوس، في حي ترياسيريس(Τρεασυριης) أنا سنخاوريون (Σχαυριον) بن أفرو ديسيوس(Αφροδισιος) وأقرناءه مشر في احتكار حجر الشب في إقليم أورينيوي إلى بانوفيس (Πανουφις) بن تيسينوفيس (Τεσενουφις) و ستوتويتيس (Στοτοετις) بقرية سوكنوبايونيسوس في إقليم هير كليوبوليس، سائق جمل، طبقاً لما دفعه من أجل المكس علي الثلاثين تالنت من حجر الشبة التي نقلها من الواحة الصغيرة إلى أرسينوي عبر بوابة مكوس نينبو (Νυνπου) بعدل ١ دراخة وابلثل ١٢ تالنت من المعدن، قد أستلمها من أجل نقلهم، بمعدل ٧ دراخة وبالمثل ١٢ تالنت من المعدن، قد أستلمها من أجل نقلهم، بمعدل ٧ دراخة وبالمثل ١٠ تالنت من المعدن، قد أستلمها من أجل نقلهم، بمعدل ٧ دراخة ٣ أبول، و ٩٠ دراخة و ١٣٥٥ دراخة ".

وتقدم لنا برديات "كولومبيا (١٨٠ المؤرخة بعـــام ٥٥ م بعــض المعلومـــات المرتبطة بنقل الفلال وأجور نقلها إلى صوامع الغلال إلى المينـــاء تمهيــــداً لنقلـــها إلى

الإسكندرية. كما تلقي هذه البرديات الضوء على التفويضات (επισταλμαται) الصادرة من الاستراتيجوس و الباسيليكوجرامتيوس إلى مرؤ سيهم في صوامع الغلال والمصارف المالية. وذلك لإعداد الأجور المناسبة للأعمال التي تم إنجازها طبقاً للتفويض الصادر من الباسيليكوس.

وتشير إحدى هذه البرديات (١٩) إلى أجرة نقل خاصة بسائقي الحمير العامسة نظير نقلهم كمية من القمح والشعير من صوامع غلال قسم بوليمون بإقليم أرسينوي إلى الميناء، وجاء فيها:

إلى سابينوس وشركاه، مصرفي الدولة، من سائقي الحمير العامة الذين تظهر أسماءهم بأسفل، من قري موخيس (Μουχεις) و إليوسيس (Ελευσις) مسن خسلال بأسفل، من قري موخيس (Μουχεις) ممثلنا المعين. لقد استلمنا منك المال الذي أمرت بدفعه هيراكلاتوس (Φορετρον) على القمح والشعير الذي نقلناه. كما تم التصديق عليه، من صوامع غلال قسم بوليمون إلى الميناء وتبلغ أجرة النقل تلك،  $1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1 \, 1/1$ 

 ولكن هل كان تحديد الأجر المأخوذ مقابل النقل، عيناً أم نقداً يحدد عسن طريق الاختيار؟ أي، هل كان سائقو الحمير والجمال هم الذين يحددون إذا ما كانوا سيحصلون علي أجورهم بشكل عيني أم نقدي، أم أن الدولة هي التي كانت تحدد إذا ما كان الأجر نقداً أم عيناً؟ يفترض كل من "ويسترمان"و " كيز" أن قرار له مثل هذه الأهمية ينبغي أن يتخذه الوالي لاعتبارات المصلحة الاقتصادية للدولة في كل عام، ذلك لأن التفويض في حق الاختيار بين الدفع نقداً أم عيناً، يحتفظ به بشكل سنوي – أي يتم تحديده في كل عام – طبقاً لقرار السوالي فضلاً عن قرارات الاستراتيجوي في الأقاليم (٢٧). وربما يرجح هذا الرأي أيضاً ما ذكرناه سالفاً عن التقارير الدورية التي كانت ترسل إلى الوالي عن دخول صوامع الغلال المنتشرة في المتقارير الدورية التي كانت ترسل إلى الوالي عن دخول صوامع الغلال المنتشرة في المتقارير الدورية التي كانت ترسل إلى الوالي عن دخول صوامع الغلال المنتشرة في المتقارير الدورية التي كانت ترسل إلى الوالي عن دخول صوامع الغلال المنتشرة في المتمارة المتمارة في المتمارة

وبردية ثانية من برديات كولومبيا  $(^{VT})$  تتعلق بأجور سائقي الجمال العامة من قرية ديونيسياس ( $\Delta 1000000$ ) نظير نقلهم كمية من القمح من قسم بوليمون إلى الميناء. وجاء فيها:

"إلى سابينوس ديوس وشركائهم، مصرفي الدولة، نحن الذين كتبت أسمائهم بأسفل، سائقو الجمال العامة من قرية ديونيسياس، عمثلين من خلال هوريون عمثلنا المعين، قد تسلمنا منك المال الذي فوضت بدفعه لنا عن طريق بطلميوس، السكرتير الملكي لقسم بوليمون وعمثل سلطات الاستراتيجوس في قسمي بوليمون و ثيميستيس لأجرة نقل القمح، العمل الذي تم إنجازه تحت إدارة بطلميوس علي محصول قسم بوليمون للعام السابع عشر. وبلغت تكلفة النقل ١٣٠ أردباً من القمح، الدي تم تحويله إلى قيمة مالية بلغت ٨ دراخات لكل أردب، الإجمالي ٤٠٠ دراخة مسن الفضة، والمجموع الكلى ١٠٤٠ دراخة".

وعندما يسلم سائقو الحمير وسائقو الجمال المخصصة لهم مسن الغسلال في الميناء المحدد. كان يطلب منهم إيصال أو شهادة ما تثبت ألهم قد قساموا بتوصيل الكمية الصحيحة وتظهر هذه الشهادة في العديد من إيصالات كولومبيسا  $^{(Vi)}$  مسن خلال الجملة ( $\delta \eta \lambda \omega \theta \eta \mu \epsilon v$ )، بمعني " كما تم التحقق منه " أو " كما قدم وثيقة تثبت ذلك". (°)

ويرجح أن إعداد هذه الشهادة كان أحد واجسات حراس النهر (Ορμοφυλακες) كمندوبين عند السيتولوجوي، وبناءً علي تلك الشهادة فإن سائقي الجمال وسائقي الحمير كانوا يقدمون طلباً لصرف أجور النقل مقابل ما تم إنجازه من عمل (۲۰۰).

كما نلاحظ أن هناك ممثل ينوب عن سائقي الجمال وسائقي الحمير في استلام أجور النقل(٧٦). وعلى سبيل المثال ما جاء في إحدى تلك البرديات(٧٧).

" أنا خريساس (Χρυσας) ممثل معين من قبل هـؤلاء الـذين كتبـت أسماؤهم بأعلى (سائقو حمير من قري مختلفة) قد تسلمت ألفين وأثنين وخسين دراخمة من الفضة، وأثنين من الأبولات، المجموع الكلي ٢٠٥٢ دراخمة و٢ أبول كما ثبت بأعلى العام الثامن من حكم مولانا أنطونيوس قيصر ٥ برمهات".

ويبدو أن هذا المندوب الذي كان يتسلم أجرة النقل من مصرف الدولة بالنيابة عن سائقي الدواب.

كما نجد أن هناك بعض سائقي الدواب كانوا يباشرون عملهم بأنفسهم لدي الدولة ويتسلمون أجور النقل الخاصة بمم بأنفسهم من مصرف الدولة (٢٨٠). ومشال ذلك:

" أنا سرابيون بن مارون. سائق جمل، تسلمت المائتي وواحد دراخمة والاثنين أوبول المذكورة بأعلى "(٧٩).

ونجد أيضاً أن بعض السائقين قد تسلموا الأجور الخاصة بهم بأنفسهم ولكن لأهم أميون فقد كتب ووقع بالنيابة عنهم شخص آخر ليس سكرتير نقابة سائقي الدواب. ويدل على ذلك ما جاء في إحدى البرديات (٨٠٠).

" كتابة مطابقة لهم عن طريق ماريون "نوموجرافوس" (νομογραφος) هؤلاء الذين أعطيت أوصافهم. ثبت ألهم أميون، العام الثامن من حكم الإمبراطور هادريانوس (مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى) ٢ برمهات أنا، أمونيوس، بسن هوريون، تسلمت أجري كما حدد بأعلى. أنا، أمونيوس بن مايشسس، أيضاً تسلمت أجري كما حدد بأعلى.

وفي إحدى برديات كولومبيا أيضاً (١٠٠ نجد أن طلب الدفع كان مؤرخاً بـــ ٢٥ أمشير في حين أن الدفع من قبل المصرف الحكومي وجد بعد ذلك بثمانية أيام في ٣ برمهات وقد يمثل هذا الوقت المستغرق من قبل المصرف الحكومي للانتهاء مــن إعداد الأجور الخاصة بالسائقين. (٢٠)

وفي إحدى البرديات (<sup>۸۳)</sup> المؤرخة بعام ۱۵۸م نجد أن أجرة نقـــل القمـــح مـــن صوامع الغلال إلى أرسينوي بلغت ﴿ أردب لكل همولـــة يبلـــغ وزنهـــا ٣ أردب. والنص كالآتي:

" طبقاً لتفويض آخر مؤرخ بـ ٢٦ طوبة في العام الثامن صادر إلى نقابـة أصحاب دواب النقل من قرية سوبائيس التابعة لإقليم هيراكليوبوليت مـن أجـل خدمة النقل تم التصديق عليها لتسلم تحت إدارة نائب الاستراتيجوس هيليودوروس لنقل غلال من صوامع الغلال في قسم ثميستس لنقل محصول العام الثالث ٢٩ أردب من القمح. لنقل محصول الرابع ١٦٠ أردب من القمح. لنقل محصول العام الخامس ١٩٨ أردب من القمح. لنقل محصول العام المعام المحموع الكلي ٢٠ أردب من القمح الجموع الكلي ١٤٠٠ أردب. أيضاً تحت إدارة بطلميوس الكاتب الملكـي السـابق لقسـم

من الواضح أن كميات الغلال الواردة في هذه البردية خاصة بالأنونا. وقد تم نقلها بناءاً علي تفويضات صادرة من الاستراتيجوس من المحتمل صدرت بناءاً علي تلقي إشعار من مدير المال المسئول عن صومعة الغلال الرئيسية في نيابوليس يفيد بأن ذلك الشحن مسموح به. ولقد ناقشت هذه الوثيقة المبالغ المالية الستي تم إعداد الشحنات ست سنوات سابقة أو غلال قديمة قد تم تخزينها في صوامع الغلال المحلية للعض السنوات. وشحنت الآن إلى روما. لكن يبدو أن وجهة النظر الأخيرة هي الصحيحة. أما فيما يتعلق بأجرة الشحن فإننا نجد أن الكمية الإجمالية للغلال التي تم نقلها هي ٤٠/١٠ ٥ أردب شاملة أجرة النقل وهي:

/° ۸۵۵ أردب . وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الكمية التي تم نقلها بعد خصم أجرة النقل منها وهي ٦٨٠.٥أردب أو ١.٦٨٩ همولة حمار (باعتبار أن حمولة الحمار ثلاثة أرادب).

"٣/ ١.٦٨٩ (٣٠») قد شحنت عمدل بتكلفة نقــل بلغــت به أردب مع إضافة بعض الرسوم الضئيلة (٨٤).

وفي بردية<sup>(۸۰)</sup> تعود إلى العام ۱۷۰/ ۱۷۰ نجد أن أجرة النقل دفعت نقـــداً بمقدار أربعة دراخمات وجاء فيها:

" في العام .... من حكم ماركوس أوريليوس (مع ذكر العديد مين ألقاب أوريليوس (مع ذكر العديد مين ألقاب الأخرى)  $\Upsilon$  شهر أمشير دفع من قبل كرونيون (Κρονιων) وآخرون من مشايخ القرية (Πρεσβυτεροι κωμης) قرية تيبتونيس، من أجل أجرة النقل في العام الميذكور آنفي، ليدين فانيسيس (Φανησιν) بين أونوفريس الحساب عدرا فقة (Οννοφρεως) خساب عدرا فقة المينونيس والمينونيس المينونيس والمينونيس المينونيس والمينونيس المينونيس والمينونيس المينونيس والمينونيس المينونيس والمينونيس المينونيس المينونيس المينونيس والمينونيس المينونيس المينونيس

ومن خلال إحدى البرديات (<sup>٨٦)</sup> المؤرخة بالعام ١٧٢م وهي عبارة عن جسام مقدم من قبل أحد البناءين من أجل أجرة النقل بكمية من الطوب الآجر. نجد تكلفة النقل بلغت ١٦ دراخة لكل (٠٠٠٠) عشرة آلاف من الطوب الآجر.

وفي إحدى البرديات ( ١٩٠ المؤرخة بنهاية القرن الثاني الميلادي نجد أن أجـــرة النقل بلغت ١٩ أوبول علي كل كيس يتم نقله من القرية إلى الميناء. وجاء في هذه البردية:

"من كرونيون باكيبكيس حفيد حربوقراطيون كاهن معبد قرية تبتونس المشهور... والذي عاني من وقاحة غير عادية من قبل كرونيوس والذي بحق رجل طائش وهذا هو الموضوع. الآن هو حضر نفسه لكي يطلب أجرة الشحن (ναυλον) الذي تم نقله من القرية إلى الميناء. وبدلاً من أجرة الشحن التي دفعها وهي ١٩ أوبول على كل كيس يطلب ٣٠ بطيشه وقلة حياءه المعتاد".

يبدو من حلال هذه البردية أن تكلفة النقل كانت ١٩ أوبول أو علي كــل كيس أو ٣٠ أوبول التي تحت الشكوى على أساسها. ويفترض "ويليز" (Welles) ناشر البردية أن تكلفة النقل ربما تكون -/  $^{1}$  ويفترض "ويليز" (Welles) ناشر البردية أن تكلفة النقل المول الكل كيس أو  $^{1}$  المولات لكل أردب من القمح،  $^{1}$   $^{1}$  علي أساس الملك وعشر علي أساس الملك و الشكوى. ولكن نلاحظ أيضاً من خلال هذه البردية استخدام كلمة " نولون" ( $^{1}$   $^{1}$  من خلال هذه البردية استخدام كلمة " نولون" ( $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{$ 

ويري "ويليز" أن كلاً من المصطلحين ربما استخدما نوعاً ما بطريقة التبادل أي وضع أحدهما أو استعمال مكان الآخر (٨٨).

## (٣) أجور النقل النهري:

لقد كان النقل النهري هو المرحلة الأخيرة من مراحل النقل، فبعد أن يستم نقل الغلال من صوامع الغلال المختلفة براً علي ظهور الدواب وكذلك العديد مسن السلع الأخرى، إلى الموانئ النهرية المنتشرة علي امتداد نهر النيل يتم نقلها بالسفن عبر النيل إلى الإسكندرية. حيث بعد ذلك إلى روما.

ولدينا عدد كبير من الوثائق البردية التي تحدثنا عن أجرة النقسل النسهري. ومنها وثيقة بردية  $^{(\Lambda^{9})}$  مؤرخة بالعام ٤٢م تحدثنا عن أجرة نقل كمية مسن الحبوب الغذائية عن طريق السفن من أرسينوي إلى ميناء بطوليمائيس هورموس. حيث كانت أجرة نقل ٢١٦ أردب من العدس  $^{(+)}$  أردب. وأجرة نقل ٢١٠ أردب من العدس  $^{(+)}$  أردب من القمح بلغت أجرة نقلها ٣٠٨ أردب  $^{(+)}$  ٢٦٧.٩٧ أردب من الشعير بلغت أجرة نقلها ١٩٨ أردب.

وفي بردية ثانية (۱۰ مؤرخة بالعام ۱۳۳ م دفع مبلغ ۱۰۶ دراخمة كأجرة نقل كمية من التبن، تبلغ قيمتها النقدية ۱۱۹۰ دراخمة، وذلك مقابل نقلها من قريسة الابانثيس (Αλαβανθις) إلى محطة مياه في أرسينوي.

وفي عام ١٦٨/ ١٦١م. في إقليم هيراكليوبوليس، كانت أجرة كمية مـن القمح ٨٨ دراخمة. و٣٣ دراخمة دفعت مقابل نقل حجر (١١٠).

وتحدثنا إحدى برديات كولومبيا (١٢) المؤرخة بالعام ١٥٥م عند نقل كمية من جذوع الأشجار من بوليمون ياقليم أرسينوي إلى قرية بوكولون، وبلغ عدد الجذوع ٢٢ جذعاً. وكانت أجرة النقل الم ٣٣ دراخة لكل ١٠٠ أردب من حمولة السفينة التي بلغت ٨٠٠ أردب.

### والنص كالآتي:

" إلى سابينوس وشركاه، المصرفيين الحكوميين. أنا، هيركليديس بن ديديموس أسم أمي هو ديميتروس من ميناء هيراكليوبوليس، قبطان مركبي الملوكــة لى، حمولــة ٨٠٠ أردب، مــع أمونيــوس بــن ميتــرودوروس (Μητροδωρου)، حفيد كيفالون (Κεφαλωνος) من قبيلة سوسيكوسميان (Σωσικοσμιου) وحي زينيان (Ζηνειου)، وديونيسيوس بن بطلميسوس حفيــــد بوتــــامون (Ποταμωνος) مـــن قبيلـــة أرخيســـتراتينوس (Αρχεστρατειου) وحي زينيان، يعملون كضمانات لامتثالي، وكضمناء لي، هذان الاثنان هما رؤساء نقابة ربابنة السفن لإقليم أرسينوي. قد تسلمت منك المال الذي فوضت بدفعه لي من أجل نقل خشب الأكانثوس ( $\alpha \kappa \alpha \nu \theta \iota \nu \omega \nu$ ) لعدد ۲ جذع قادم من قسم بوليمون من أجل قرية بوكولون.... بما قيمته ٣٣ دراخمة ٦٠٪ أوبول ٢ خالكي لكل ١٠٠ أردب من حمولة السفينة. الإجمالي ٢٦٦ دراخمة مسن الفضة، ١١/١ أوبول، اقتطاع ١/٠ ٦% من أجل \_\_\_ بما يساوي ١٧ دراخــة. ٢ أبول. المتبقى ٢٤٨ دراخمةً، ٦/ ٥ أوبول الإجمالي ٢٤٨ دراخمة ٦/ ٥ أوبـــول. و هير اكليديس يبلغ من العمر حوالي ٣٥ عاماً به ندبة بحاجبيه الأيسر كتب بالنيابة عنه لأنه ثبت أنه أمي، من قبل هيراكليديس النوموجرافيوس. العام الثامن عشر من حكم مولانا أنطونيوس قيصر. أنا ديوينسيوس بن بطلميوس، أضمن صحة ما ذكر باعلى هيراكليديس"

ونتبين من خلال هذه الوثيقة البردية أن تكلفة النقل من بوليمون من سعة حولة المركب، وأن نسبة بلغت 1/2 1/2 منها ثم انقطاعها من المكن أفسا خصسم صاحب المصرف من أجل مبلغ قد تم دفعه مقدماً 1/2.

كما نلاحظ أيضاً أن موظفي نقابة أصحاب السفن في إقليم أرسينوي عملوا كضمناء لمالك المركب الخاص في الوفاء بتعاقدات الحكومة (٩٤).

ويذكر " أويرتل" "Oertel" أن هذين الضامنين اقتضتهم الضرورة لضمان تنفيذ قبطان السفينة للمهمة التي أوكلت إليه في خدمة النقل وعدم حدوث أي إتلاف، أو فقدان أو خسائر أثناء النقل<sup>(٩٥)</sup>

كما نلاحظ أيضاً أن مالك السفينة (هيراكليديس) كتب بالنيابة عنه شخص آخر هو هيراكليديس، النوموجرافيوس لأنه لا يجيد الكتابة. وكذلك ضمنه شـــخص ثالث في إثبات صحة ما جاء في الإيصال وهو ديونيسيوس (٩٦).

وذلك يتشابه مع ما جاء في إحدى إيصالات النقل البري حيث كتب بالنيابــة عــن سائقي الدواب شخص آخر وهو أيضاً نوموجرافيوس (٩٧).

وفي إحدى البرديات (٩٨٠) التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي حسساب مسن المحتمل أنه قدم من قبل موظف إلى رئيسه المباشر، خاص بنفقات تتعلق بأجرة نقسل حمولات للعديد من المراكب المحملة بالقمح والمرسلة عبر النهر. في الغالسب. إلى الإسكندرية. وجاء في هذه البردية:

" حساب لمركب تريادلفوس (Τριαδελφου) و القمح القمح القمح القمح المحيح هـو المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيث أن التكلفة كانت ٢١ دراخة لكل ١٠٠ أردب. وإذا قسمنا ٢٠٠٤

 $\div$  ۷۱ = ۲۱ وليس ۷۱۲. لنفس الشخص بتكلفة ٤ دراخمة لكل ۱۰۰۰ أردب، ۱۲ دراخمة حولة ۱۷۱ أردب من القمح نقلت.... المكان الجاف ٤ دراخمة لكل ۱۰۰ أردب، ۲ دراخمة، تكلفه الجسرة (من النبينة) أرسلت إلى المساعدين 0 (0 0 ) والجنود (0 0 (0 ) 0 دراخمة أوبول (0 ).

وفي إحدى فقرات هذه البردية(١٠٠٠ أيضاً جاء:

" مركب هوريون (Ωριωνος) بن أمونيوس (Αμμωνιου) مركب هوريون (Ωριωνος) بن أبوللونيوس، ٥٠٠ أردب الاجمالي أردب. ولمركب باوسيريس (Παυσιριος) بن أبوللونيوس، ٤٢٠ دراخملة دفيع إلى ٢٠٠٠ أردب = ٤٢٠ دراخملة دفيع إلى هوريون، ربان مركب، المبلغ المخصص له ٨ دراخمة"

يبدو بشكل واضح أن هذا حساب نقل غلال الأنونا بالإضافة إلى بعض جرار النبيذ ولقد بلغت تكلفة نقلهم من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية ٢١ دراخمة لكل ١٠٠ أردب. ونلاحظ أن تريادلفوس قد تقاضي مبلغاً إضافياً وهو ٤ دراخمة لكل ١٠٠٠ ألف أردب ولكن سبب تقاضيه لهذا المبلغ الإضافي غير معروف.

وفي بردية (۱۰۱ مؤرخة بالعام ۲۱۰ م نجد أن تكلفة النقل لكمية من الغلال من ميناء "جروف" في أرسينوي إلى ميناء بطوليمائيس هورموس بلغت أردب لكل من مناء "جروف" في أرسينوي إلى ميناء بطوليمائيس هورموس بلغت أردب لكل من الحمولة بالإضافة إلى ء/ أردب إضافي. وتتعلق هذه البردية بنقل كمية من الغلال من قريتين من إقليم أرسينوي عن طريق دواب حسل من إقليم كينوبوليس. وتكلفة النقل الخاصة بهذه الغلال ليست شاملة أي ألها شملت النقل عن طريق السفن فقط حيث أن تكلفة النقل البري الخاص بدواب النقل الستي نقلت الغلال إلى الميناء دفع بشكل منفصل عن تكلفة النقل المائي وما حاء في هذه البردية هو فقط تكلفة النقل بالسفن (۱۰۳).

وجاء في البردية:

" في الرابع والعشرين من شهر بابه ٩٨ حمار أحضروا ٢٩٤ أردباً (بمعـــدل ٣ أردب لكل حمار).

في السابع و العشرين ۲۸۲ تم تسليمهم (حساب الأيام الأحرى فقد) المجموع الكلي للتوصيلات حتى ۲۹ بابة ۱۷۳۰ أردب من القمح (بدلاً من 700 من المحموع الكلي للتوصيلات على تكلفة الشحن أردب لكل 100 أردب. { لو قمنا بحسابما بقسمة المجموع الكلي للأرادب وهو 100 100 أردب بالإضافة إلى 100 أردب 100 أردب ياضافة 100 أردب المجموع 100 أردب باقي الحساب 100 100 (بدلاً من 100 100 أردب أعطيت في النص).

وفي إحدى البرديات (۱۰۳) المؤرخة بالقرن الثالث الميلادي نجد أن مالك مركب يدعي كرونيون قد تقاضى ٢٩٩ دراخة كأجرة نقل، ولكن لم يتضح لنا من خلال البردية الكمية المنقولة والمكان الذي نقلت منه أو إليه. كما نجد أيضاً في نفس البردية أن أجرة نقل كمية الشعير إلى الإسكندرية بلغت ١٨٥ دراخة.

وفي بردية (۱۰۴) مؤرخة بالقرن الثالث الميلادي. وهي عبارة عن طلب مقدم إلى مدير مكتب الاستراتيجوس في أوكسيرينخوس بخصوص أجرة نقل كمية مسن الغلال، تم نقلها من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية، ولقد بلغت أجرة النقل هذه واحد أوبول رغم أننا نعلم من خلال بردية أوكسيرينخوس السابقة الذكر (۱۰۰۰) أن أجرة النقل من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية كانست ۲۱ درا شهة لكل ۱۰۰ أردب. وجاء في البردية:

" إلى أوريليوس ديميتريوس (Δημητριω) مدير مكتب ستراتيجوس (Δημητριω) مدير مكتب ستراتيجوس (διαδεχομενω τηω στρατηγιαν) أو كسيرينخوس، مين أوريليوس بطلميوس بن ديوجينيس (Διογενους) وفيلوتيراس (Φλωτερας )ربان مركب خاص تبلغ حولتها ٥٠٥ أردب ذات رأس تمثال.... وأوريليوس ويوجينيس

بسن سسيرابيون وأرسسينوي مركسب مملوكسة لسسس أوفيلليسوس (Οφελλιου) ومع ذلك تلقب ب وتبلغ حمولتها... أردب. بسا رأس تمشال إيزيس (Ισις). أوريليوس... بسن ديوسسقوروس (Διοσκορου) وأنخيسوس (Ανκιος) ربان مركب مملوكة لكلاوديا برينيكي، ومع ذلك لها لقب آخر. تبلغ حمولتها ، ۲۰ اردب، وبها رأس تمثال.... الثلاثة جميعهم مسن أوكسسيرينخوس. والربابنة مرافقون لنا، ربابنة المراكب السبعة، التي تبلغ مجموع حمولاتهم ، ۵۰ أردب، نطلب بأن تصدر أمراً لدفع أجرة أوبول لشحن آسرا ۲۰۹۷ اردب مسن عصول العام الأول، الماضي الذي نقلناه على مراكبنا النهرية جميعهم ... من الفضة ... دراخة".

ويذكر" جونسون" أن أجرة الواحد أوبول ليس معروفاً بالتحديد إن كانت أجرة نقل أم أجرة قياد؟(١٠٦)

وربما كانت أجرة الواحد أوبول مقابل القيادة وذلك لعدة أسباب:

أولاً: أن الكمية التي تم نقلها من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية هي كمية كبيرة بلغت التصديق أن بلغت التصديق أن تكلفة نقلها هي واحد أوبول.

ثانياً: أنه جاء في هاية البردية ما يشير إلى أن هناك مبالغ مالية أخري قد دفعت المسترة على الفضة... دراخة "(۱۰۷) ، وربما كانت هذه المبالغ هي أجرة النقل...

ثالثاً: وجود قباطنة مرافقون لأصحاب المراكب الذين قدموا الطلب مما قد يوحي بأن أجرة الواحد أوبول هي أجرة قيادة وليست نقل.

رابعاً: أن "جونسون" ذكر أن أجرة واحد أوبول ليس لها شبيه آخـــر في البرديـــات سواء كانت أجرة مقابل القيادة أو أجرة مقابل الشحنة (١٠٨) حتى وإن صـــح

الافتراض بأن أجرة الواحد أوبول كانت مقابل القيادة فإن هذا المبلغ هزيـــل جداً.

وفي بردية (۱۰۹ مؤرخة بالعام ٢٣٦م وهي عبارة عن عقد إيجار مركب. نجد أن تكلفة نقل كمية من بذور الخضراوات من ميناء جروف بأرسينوي إلى ميناء أوكسير يخوس بلغت ٤٠ دراخمة لكل ١٠٠ أردب، وبما أن الكمية المتفق علي نقلها بين المالك والمستأجر هي ٢٥٠ أردب فإن تكلفة النقل لهذه الكمية بلغت ١٠٠ أردب وتم الاتفاق بين المالك والمستأجر علي أن يستلم المالك ٤٠ دراخمة من قيمة تكلفة النقل والباقي وهو ٢٠ دراخمة سوف يستلمها عند وصول الشحنة إلى ميناء أوكسيرينخوس.

### (٤) عقود السفن:

بعد أن تحدثنا عن أسعار وسائل النقل ومستلزمات السفن وتكلفة النقل البري والنهري، واستكمالاً لهذا الموضوع نتحدث عن عقود إيجار السفن وقيمة الإيجار وشروط الإيجار.

وأولي هذه العقود، عقد مؤرخ بالقرن الثاني الميلادي (٤٠٠م) جاء فيه(١١٠٠.

" اتفاق بين ..... وتريفون (Τρυβων) بن أبوللونيوس مسجل في حيى أبوللونيوس ربان سفينة بخصوص شحن ستة آلاف أردب من الحبوب الغذائية. ويقر تريفون بأنه قد تسلم مبلغ أربعمائة (٠٠٤) دراخمة من الفضة، من المبلغ المتفق عليه لاستئجار سفينته وأنه سوف يتسلم الشحنة في ميناء ..... ويسلمها في ليثاين(Λιτηινε) في إقليم "سايس" سالمة بدون أي ضرر أو حسارة من المياه، وأنه سيحصل أيضاً على.... دراخمة وشراب في محفيس وأنه لن يتحمل أي عبء ماعدا إكراميات الأعياد التي سوف يدفعها، وأنه سيتسلم باقي مستحقاته عند تفريخ الشحنة، وأنه لن يحصل أي أعباء ناجمة عن التأخير في تفريغ الحمولة إذا وصلت الشحنة يوم الاحتفال، أما إذا تأخرت السفينة أكثر من.... يوم فإنه سيتحمل .....

دراخمة عن كل يوم. ويقر تريفون بأنه سوف يقدم عدداً كافياً من البحارة وكذلك كافة مستلزمات السفينة التي سوف ترسو بأمان في المرسى المحدد في الوقت المناسب وأنه في حالة عدم التسليم وفقاً لذلك يقبل تحمل العقوبات الجزائية المذكورة في العقد وبأنه سيكون مستعد للإبحار في اليوم السادس من شهر طوبة.

وعقد آخر من البردية نفسها جاء فيه(١١١):

"اتفساق بسين ..... بسن ..... مسسجل في "موسوباتوريان" (Μυσοπατορια) وحي ألثاين، ينوب عنه سمسار السفن مساركون و ..... أوكسيرينخوس، يبلغ من العمر.... عاماً وبه ندبة علي ساعده الأيسر، ربان سفينة سعتها... أردب ويقر بأنه استلم مبلغ .... دراخة و ١٤ دراخة " شراب ممفيس" وذلك مقابل استئجار مركبه لنقل.... من جذوع خشب النخيل. وسوف يستلمها في جروف في مدينة أرسينوي، ويسلمها في ميناء.... سالمة بدون أي ضرر أو خسائر من المياه، وأنه لن يتحمل أي عبء ماعدا إكراميات الأعياد التي سوف يدفعها. قيمة العقد ١٤٠٠ دراخة سوف تدفع عند تفريغ الحمولة. سوف يسمح له بثلاثة أيسام لتفريغ الحمولة بعدها سوف يدفع.... دراخة عن كل يوم تأخير في تفريغ الحمولة وسوف يقدم الربان عدداً كافياً من البحارة وكذلك كافة مستلزمات السفينة وسوف يرسو بأمان في المرسى المحدد في الوقت المناسب، وفي حالة عدم التسليم وفقاً لذلك يقبل تحمل العقوبات الجزائية".

ويتبين لنا من خلال العقدين السابقين الآيتي:

١- أن مالك المركب قد تم استئجار مركبة لنقل حبوب غذائية كما جاء في
 العقد الأول. وجذوع النخيل كما جاء في العقد الثاني.

٢- أن قيمة الإيجار للمركب كما جاء في العقد الثاني بلغت ١٦٤٠ درا شـة.
 وأن قيمة الإيجار كان يدفع مستأجر المركب جزءاً منها أثناء توقيع العقد

والباقي عند تفريغ الحمولة، أو يدفع المبلغ المتفق عليه بالكامل عند تفريسغ الحمولة ولا يدفع شيئاً عند توقيع العقد.

٣- كما تبين لنا من خلال العقد الثاني وجود سمسار للمراكب وأن هذا
 السمسار كان من المكن أن ينوب عن المستأجر أو مالك السفينة في توقيع
 العقد.

### ٤- ولقد كان صاحب المركب يتعهد بالآبي:

- ١٠ أن يتسلم الشحنة في المكان المتفق عليه ويسلمها في المكان المتفق عليه أيضاً.
  - أن ينقل الحمولة بسلام بدون خسائر أو تلف أثناء الإبحار.
    - ٣- أن يدفع إكراميات الأعياد.
- إذا تأخر في عملية التفريغ في اليوم المحدد في العقد سوف يدفع غرامة عن كل يوم تأخير.
- انه سوف يقدم عدداً كافياً من البحارة وكذلك كافة مستلزمات المركب.
- ان جملة " لن يتحمل أي عبء " الواردة في العقد ربما كان المقصود
   منها الضرائب المفروضة علي السفينة، أو ربما الرسوم الجمركيـــة
   التي سوف يدفعها على البضائع المنقولة أثناء الإبحار.
- √ أن يرسو بالمركب بأمان، في المرسى المحدد، وفي الوقــت المناســب وذلك ربما لتجنب أي اعتداء من قبل القراصنة وكذلك ربمــا لأن هناك بعض المراسي المحددة من قبل حراس النهر حتى يسهل عليهم فحص وتفتيش السفينة. وربما أنه في ذلك الوقت، عــام ٠١٤٠م، كانت هناك اضطرابات أهلية بشكل كبير مما يخشى على الســفينة

من اعتداءات الأهالي أو الثائرين وذلك كان سبباً في وضع هـذه الفقرة في بنود العقد.

٨- كما تعهد الربان بأن يبحر في اليوم المحدد له الإبحار فيه.

٩- في حالة عدم التسليم وفقاً للتك الشروط ســوف تفــرض عليـــه
 العقوبات الجزائية المذكورة في العقد(١١٢٠).

نتبين من خلال هذه العقود أن تجار أرسينوي كانوا لا يكتفون بترويج بضاعتهم في مديرية الفيوم فقط وإنما كانوا يتاجرون في أقاليم أخري ليست فقط قريبة منهم ولكن أيضاً مع أقاليم بعيدة عنهم مثل سايس. (١١٣)

وهناك عقد آخر (۱۱٤) مؤرخ بالعام ٢١٢م وهذا العقد عبسارة عسن بيسع مركب في شكل إيجار وهو ما عرف " بالبيع المستأجر" وسبب هذا النوع من البيسع غير معلوم. ولكن ربما لأن ملاك المراكب النهرية كانوا يحملون امتيازات بعينها، ولم يرغبوا في التخلي عنها، أو أن مسئولية قائدي السفن القانونية قد اختلفت في ذلسك الوقت فربما قد تجنب المستأجر معوقات قانونية بعينها علي سبيل المثال، ربما قد تجنبه المصادر أو تجنبه دين قد يكون على السفينة فإن السدين يتحملسه المالسك ولسيس المستأجر (١٥٥).

### ونص العقد كالتالي:

"... العشرون. دفع واحد تالنت من قبل هارميرييوس (Αρμιρυμυς) يدعي أيضاً ميلاس بن حورس العام العشرون من حكم الامبراطور ماركوس أوريليوس (مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى) اليوم العشرون من شهر بشنس (أو برمودة) من خلال مصرف أونوبيون بن أمونيوس الإداري من قبيلة ماتيديان، وحي كاليتيكنيا (Καλλιτεκνεα) في أنطنيوبوليس. هارميريميوس يدعي أيضاً ميلاس بن تيروي وسيناس من " تنتير "(دندررة) عاصمة الإقليم يقر إلى بيكيس بن بيبوس بن بيكيس، وأمه سينثوتمينيس (Σενθωτμηνις)، من بانوبوليس بأن بيكيس قد أجر إلى هارميريميوس يدعي أيضاً ميلاس بعقد هذا البيع المستأجر لمدة ٢٠ عاماً من هـذا

اليوم المالي المعلن، المركب اليونابي المملوكة له حولة ٠٠٠ أردب نقل أو تزيد عـن ذلك. لها سقف، مزوده بمراقب، لها فناء كامل، وشراع من الكتان، وحبال، وصهريج، وأجراس. ومجموعة من البكرات، ومجدافين لهما قضيب على ذراع الدفة، وسنارة (هلب) مثلثة الشكل، وأربعة مجاديف، وخسة أعمدة صوارى طرف من من الحديد، وسلم يصل ظهر السفينة بالحجرات ولوح خشبي للإنزال، ورافعة، وعدد ٢ مرساة من الحديد بكتلة معدنية، ولكل واحد منهما مرساة ذات خطاف، وحبال من الليف، حبل مزدوج، حبل مرساة، ثلاثة أنابيب لتفريغ الحمولة، مكيال، ميزان، قماش للأشرعة، وزورق صغير له مجدافين وجميع التروس المعتادة، مسامير حديدية. في الإيجار تم الاتفاق فيما بينهم على ٦٠ عاماً بواحد تالنت و ٢٠٠٠ دراخمة من الفضة. من هذا المبلغ استلم بيكيس في الحال من هارميريميوس، يدعى أيضاً مسيلاس واحد تالنت من الفضة. المجموع واحد تالنت والمتبقى ٢٠٠٠ دراخمة من الايجــــار. هارمير يميوس يدعى أيضاً ميلاس سوف يسلمه إلى بيكسيس عندما يسزور إقلسيم "بانوبوليس" ويستلم منه إيصال بناء المركب. والآخر (مالك المركب) ينال الضمانات (الخاصة بالمركب المذكورة) لكي يحتفظ بالحقوق المستمدة من ذلك، يصدر بيكيس إلى المذكورة هارمير يميوس يدعى أيضاً ميلاس الإيصال المناسب للمبلغ المذكورة • • • ٢ دراحمة. بهذه الطريقة، فإن الطرف سابق الذكر قد أخذ من بيكيس المذكورة آنفاً، مركب بتجهيزات، والزورق في ميناء انتينوبوليس، ومن الآن ولكلل الوقت، فإن هارميريميوس يدعى أيضاً ميلاس ورثته سوف يملكون و يحوزون المركب التي أجرت، لهم بالبيع المستأجر وسوف يديرونها ويتعاملوا معها بأي أسلوب يختارونه بدون إعاقة وعلاوة على ذلك، ربما يؤجروها من الباطن ويستخدموها في النقل وتخصص لهم كل العائدات الناتجة عنها، وعلاوة على ذلك. ربما تتحطم أو يعيد بنائها إلزاماً على بيكيس وورثته أن يضمنوها بشكل ثابت بأي طريقة، ولن يقيموا دعاوى قضائية ضد المستأجر وورثته في أي تصرف على أي ذريعة: ولو أن أي شخص أقام دعاوى قضائية ويخفق في ضمان الدعاوى القضائية سوف يكون لاغ فضلاً عن أهم

ويتبين لنا من خلال البردية السابقة، والتي هي عبارة عن عقد بيع في صيغة إيجار أو ما يسمى " بالبيع المستأجر" الآتي.

- ١- أن قيمة هذا الإيجار أو "البيع المستأجر" بلغت واحد تالنست و ( ٢٠٠٠)
   دراخة. يدفع المستأجر جزءاً منهما مقدماً أو أثناء تحرير العقد والباقي يدفعه
   عند استلامه الأوراق أو المستندات الخاصة بالمركب.
- ٢ وجود مصرف إداري يختص بهذا الموضوع من الإيجارات وربما كان هـــذا
   المصرف هو الضامن لهذا العقد أو لقيمته أو للإيجار.
  - ٣- أن مدة الإيجار بلغت (٦٠) عاماً تبدأ من وقت تحرير العقد.
  - ٤- أن العقد ذكر فيه وصف السفينة وكل مستلزماها وما بما من تجهيزات.
- ٥- من حق المستأجر أن يؤجر المركب لشخص ثالث بطريقة الإيجار من الباطن.

٦- ليس من حق المؤجر الاعتراض علي أسلوب إدارة المستأجر للمركب أو
 الاعتراض إذا ما أعاد المستأجر بنائها من جديد.

٧- إذا أقام المؤجر أو ورثته أي نوع من أنواع الدعاوى القضائية سوف يدفع للمستأجر غرامة تقدر بضعف مبلغ الإيجار ومبلغ آخسر للخزانسة (ربحا للمصرف الإداري).

وهناك بردية (۱۱۹) مؤرخة بعام ۲۳۲م وهي عبارة عن عقد إيجار مركب، ولكن تأجير المركب كان بغرض نقل كمية من بذور الخضراوات من ميناء جروف ياقليم أرسينوي إلى ميناء أوكسيرينخوس مقابل مبلغ من المال يدفعه المستأجر إلى مالك المركب أو القبطان.

## والنص كالآتي:

ويتبين لنا من خلال هذا العقد الآبي:

"أوريليوس هيراكليس بن ديوسقوروس من أنطينوبوليس، ربان سفينة علوكة له شخصياً، أجرها لأوريليوس آريوس بن هيراكليديس سيناتور مدينة أرسينوي من أجل تحميل ٢٥٠ أردباً من بذور الخضراوات لكي تنقل مسن ميناء جروف في عاصمة الإقليم إلى ميناء اوكسيرينخوس طبقاً للأجر المتفق عليه ١٠٠ دراخمة من الفضة، خالية من كل الأعباء، والتي استلم منها بهذه الطريقة ٤٠ دراخمة من الفضة والباقي ٢٠ دراخمة سوف يستلمها عند الوصول. هذه الحمولة سوف يسمح له يقوم بتسليمها سالمة وغير متلفة بسبب الخسائر الناجمة عن البحر، وسوف يسمح له يومين من الخامس والعشرين للتحميل. وسوف يسمح له بأربعة أيام في أوكسيرينخوس، وبعدها إذا تم تأخير، سوف يستلم (٢١) دراخمة يومياً كتقاعس عن التفريغ، القبطان يمده بالقدر الكافي من الملاحين وكل الاحتياجات الأخسرى المراكب. وسوف يستلم أيضاً من أجل شسراب عمفيس جره مسن النبيذ في المراكب. وسوف يستلم أيضاً من أجل شسراب عمفيس جره مسن النبيذ في واستلمت ٤٠ دراخمة على الحساب كما تعين التاريخ"

- 1- أن تكلفة النقل وهي أيضاً قيمة الإيجار للمركب بلغت (٤٠) دراخمة لكل ١٠٠ أردب وبما أن حمولة المركب تبلغ (٢٥٠) أردباً، فإن المبلغ المتفق عليه ١٠٠ دراخمة من الفضة يدفع المستأجر منها للقبطان ٤٠% أي ٤٠ دراخمة والباقي عند وصول الشحنة للمكان المحدد وهو ميناء أوكسيرينخوس وهو ٢٠% من قيمة الإيجار أو تكلفة النقل وبلغ ٢٠ دراخمة.
  - ٧- على القبطان أن يسلم الحمولة سالمة، ليس بما أي خسائر ناجمة عن الإبحار.
    - ٣- يسمح للقبطان بيومين للتحميل وأربعة أيام للتفريغ.
- إذا تمت إعاقة القبطان لسبب خارج عن إرادته يحصل على ١٦ دراخمة عن كل
   يوم تأخير كتعويض عن التقاعس في التفريغ أو التحميل.
- ٥- أن يقدم البحار الملاحين اللازمين للمركب وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة للمركب.

وهكذا نكون قد تحدثنا عن أسعار وسائل النقل وأجور النقل المختلفة. وكذلك عقود إيجار المراكب وقيمتها وأنواعها. والشروط التي جاءت بها، وذلك في العصرين البطلمي والروماني. ولعلنا نكون قد غطينا موضوعنا، كما وعدنا وخططنا، من خلال الوثائق البردية المتاحة؟ والتي قمنا على ترجمتها (من لغة ناشر البردية)، وعلقنا على بعضها واستخرجنا بعض المضامين الهامة. والله من وراء القصد.

### هوامش الفصل السأدس

- (1) P. Hib., I, 34, 11.1-6 (243/242 B.C) Arsinoe.
- (2) Ibid, 73,11.5-8 (243/242 B.C) Arsinoe
  - (٣) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج٣ ص٣٢٢.
- (4) P. C. Z., 59036., p. 58 (about 257 B.C) Philadelphia.
- (٥) حسين محمد أحمد يوسف، أسعار المنتجات الصناعية وأجور أر باب الحرف والمهن في مصر إبان عصر البطالمة " دراسة وثائقية"، رسالة دكتوراه غير المنشورة جامعة القاهرة، فرع بني سويف، القاهرة ( ٠٠٠ م)، ص ٥٠٥.
- (6) P. C. Z., 59036, Comment Line, 12, p. 60.
- (7) Ibid, intro, p.58.
- (8) Ibid, 59025, 11.5-6, (256-255 B.C) Philadelphia.
- (٩) حسين محمد يوسف، أسعار المنتجات الصناعية وأجور أرباب الحرف والمهن إبان عصر البطالمة، نفس الصفحة.
- (10) P. C Z., 59036, p.58.
- (11) P. CZ., 59025, 11.4-5.
  - ملحوظة: هذا الجدول نقلاً عن/ حسين محمد يوسف. أسعار المنتجات الصناعية، ص١٩٨٠.
    - (١٢) حسين محمد يوسف، المرجع السابق.
      - (۱۳) نفسه.

- (14) P. Tebt., 802, 11.19-, (135 B.C) Arsinoe.
  - (١٥) حسين محمد يوسف ، المرجع السابق، ص١٠٦.
- (١٦) فاطمة الزهراء هاشم محمد الليثي، التعليم المهني في مصر الرومانية في ضوء الوثائق البرديسة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة ٠٠٠٠ ، ص٢٠.
- (17) Fraser & Robert, Op. Cit., p. 290.
  - (١٨) فاطمة الزهراء هاشم، المرجع السابق، ص٣٠.
  - (١٩) حسين محمد يوسف، المرجع السابق، ص١٠٤.
- (20) P. Col, Zen., 43 (about 253 B.C) Philadelphia. ملحوظة الجدول السابق نقلاً عن حسين يوسف، المرجع السابق- نفس الصفحة.
- (21) P. C Z., 59649 recto., 11.8-43.
- (22) Ibid., 11.8-14.
- (23) Ibid., 11.15-19.
- (24) Ibid., 11.20-28.
- (25) Ibid., 11.29-34.
- (26) Ibid.

```
(27) Ibid., p. 91.
(28) P. Tebt, III, 786 (about 138 B.C)
(29) Ibid, 856. (about 171 B.C).
(30) Ibid.
(31) Ibid.,852 (174 B.C) note, 85.
(32) P. Tebt, I, 35, 11.11-15 (B.C.111)
(33) P. Fay. Towns, 18, (a) 11.1-9 (1st Cent. B.C)
(34) P. Fay, Towns, 18 (b), 11.1-10 (1st Cent B.C).
(35) Rostovtzeff, FSELEHT, pp. 166.- 168.
(36) P. Fay, Towns, 18 (a)(b).
                                          أيدرس بل، المرجع السابق، ص٦٥.
(38) P. Cornell, 3 (Mid Cent. B.C)11.2-8.
(39) P. Mich, Zenon, 60, 11.3-6 (248-247 B.C).
                                        (٤٠) فادية أبو بكر، المرجع السابق، ص١٨٥.
                                                          (٤١) نفسه، ص١٨٦.
                        (٤٢) إبراهيم نصحى، تاريخ مصر في العصر البطالمة، ج٣، ص٣٣٨.
(43) P. Mich, Zenon, 60,11.3-6.
(44) P. Petrie, III, 107, a-e.
(45) P. Lond. VII, 2007 (248 B.C) Arsinoe.
(46) P. Mich, Zenon., 44, (about mid, 3rd Cent. B.C).
                                 حسين محمد يوسف، المرجع السابق، ص١٤٢.
                                                                       (£Y)
                                                       نفسه، ص۱۳۳.
                                                                       (£A)
                             آمال محمد الروبي، مصر في عصر الرومان، ص٢٥٢.
                                                                       ( $9)
                                                       (۵۰) . نفسه، ص۲۵۳.
(51) Wallace, Op. Cit., p.30.
(52) Ibid., p. 43.
(53) Johnson. Op. Cit., pp. 230-231.
(54) Husselman., Op. Cit., pp. 73-74.
(55) P. Fay- Town, 92,1-15 (A. D 126).
(56) Husselman, Op. Cit., p. 75.
(57) Johnson, Op. Cit,pp.230-31.
(58) Ibid.
                    (٥٩) منيرة محمد الهمشري، المرجع السابق، ص ص١٦٥، ١٦٧، ١٦٨.
(60) P. Fay, 101.
(61) BGU, 912.
(62) P. Tebt, X, 35.
```

(63) P. Tebt, VII, 18.

- (64) P. Lond, 131.
- (65) P. Tebt. II 356, 11.1-8 (about 108 A.D).
- (66) BGU, 697.
- (67) Johnson, Op. Cit., p.602.
- (68) P. Col., I recto 4., cols, 1, 3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,16,18,19.
- (69) Ibid., col., 11.1-10.
- (70) Westermann and Keyes, Op. Cit., p. 107.
- (71) Ibid., p. 106.
- (72) Ibid.
- (73) P. Col., I recto 4, col,16 11.1-170.
- (74) Ibid., cols., 1,1.6; 7,11.8-9; 9,11.10-11;19,1.7.

( \*) ولكن المعنى الحرفي للتعبير اليوناني هو: " ولم تظهر غير ذلك" ( رأي ١.د /السعدين).

- (75) Westermann and Keyes, Op. Cit., p. 108.
- (76) P.Col., cols., 1,11.21-23; 4,11. 29-33; 5,11.21-26;6,11. 29-22; 7,11.21-25; 9,11,26-30; 16,11. 23-28; 18, 11. 29-31; 19, 11-18-23.
- (77) Ibid., col,18,11.29-31.
- (78) Ibid., cols., 3,11.17-20; 8,11.18-20;13,11.19-21;15,11.14-15.
- (79) Ibid., col., 3,11,17-20.
- (80) Ibid., col., 8,11-15-20.
- (81) Col, 13,11.12-11.
- (82) Westermann and Keyes, Op.Cit., p. 109.
- (83) P.UPPS. 2 ,recto 1.(157-158 A.D).
- (84) Johnson, Op. Cit., p. 415.
- (85) P.Tebt. 364, 11.1-12. (A.D 170/175).
- (86) P.Tebt.,402, intro, p. 273.
- (87) Welles, Op. Cit., pp. 104,105.
- (88) Ibid, pp.109,110.
- (89) BGU, 802.
- (90) P. Lond., 1165.
- (91) Johnson, Op. Cit., p. 407.
- (92) P. Col., I recto. col, 10,11.1-24 (155 A.D) Thiadelphia.
- (93) Johnson, Op. Cit., p. 407.
- (94) P.Col 1recto 4.,col, 10, 1.10.
- (95) Oertel, Op. Cit.,p. 135.
- (96) P.Col,1 recto 4,col., 10, 11. 21-23.
- (97) P. Col, I recto 4,. col, 8,11.15-20.
- (98) P. Oxy, III, 522, 11.1-6 (2nd Cent. A.D). Oxyrhynchus.
- (99) Ibid. Comment Line, I, P. 260.
- (100) Ibid., 11.12-15.
- (101) P. Hamb. 17. col, III, 11.1-10 (210 A.D).

```
(102) Ibid, Intro.pp. 70-71.
```

- (103) P- Oxy, 1652, (a), cols, I, II, 11.1-3.(3rd Cent. A.D.).
- (104) P.S.1., IX, 1048, 11.1-20, Oxyrhynchus (3rd Cent. A.D)
- (105) P.Oxy,522.
- (106) Johnson, Op. Cit., p. 423.
- (107) P.S.I. Op. Cit., 1.20.
- (108) Johnson, Loc.cit.
- (109) P.Lond., 948,11.1-25, (236 A.D).
- (110) P. Ross-Georg., 18 (140 A.D).
- (111) Ibid.
- (112) Johnson, Op. Cit., p-413.

(١١٣) حسين الابياري، المرجع السابق، صـ ٢٧٨.

- (114) P. Lond., 1164 (b) = Select. Papyi, 38.
- (115) Johnson, Op. Cit., p. 421.
- (116) P.Lond., 948,11.1-25, (236 A.D).

#### الخاتمة

من خلال ما سبق عرضه عن النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناي-الروماني نستطيع أن نستخلص الآتي:

- ١- اهتمام كل من البطالمة والرومان بوسائل النقل المختلفة، سواء البريــة
   منها أو المائية.
- ٢- كان الملك البطلمي يمتلك وسائل نقل خاصة به، فقد كانت له بغالــه وحميره وجماله، الخ، وكذلك السفن الخاصة به. وكذلك كان الحكـــام الرومان أيضاً يمتلكون وسائل نقل خاصة بهم.
- ٣- أن الأفراد سواء في العصر البط لمي أو الروماني كانوا يمتلكون وسائل نقل خاصة بهم. وإن كانت السفن لا يمتلكها إلا الأثرياء وكبار رجال الدولة، وذلك لغلو ثمنها وارتفاع تكلفة إنشائها.
- ٤- اهتمام البطالمة الشديد بإنشاء وتمهيد الطرق البرية، وإن كسان هسذا الاهتمام منبعه خدمة تجارة البحر الأحمر التي كانت تدر عليهم دخسلا هائلاً. كما أن هذه الطرق سهلت لهم جباية المكوس والضرائب، التي فرضوها علي دواب النقل التي تمر من خلال تلك الطرق وما تحمله من بضائع، وكذلك الأشخاص الذين يعبرون من خلال تلك الطرق.
- وعلى العكس تماما، يمكن تقييم تصرفات الحكام الرومان، أباطرة و
   ولاة، و أعمالهم في مصر. ذلك لأن اهتمام الرومان بإنشاء الطرق

البرية والمحطات والأبراج التي امتدت علي طول الطرق، فكان ألغرض منه هو استراف هذه البلاد والاستفادة منها، بل وشحنها إلى بلادهم كعادة المستعمر دائماً والذي يبدأ بتسخير إمكانيات ومورد البلاد الخاضعة له سواء البشرية منها أو الطبيعة لصالحه الخاص. وإن كانت هناك أسباب أخري لا نستطيع إغفالها وراء إنشاء تلك الطرق، مشل تسهيل عبور القوافل التجارية وكذلك انتقال الناس من مكان لآخر، وإن كان ذلك أيضاً لتسهيل عملية الاستراف لموارد هذه البلاد. فضلاً عن استراف الأهالي أنفسهم عن طريق ما يجبي منهم من مكوس سواء لقاء مرورهم أو مرور بضائعهم عبر تلك الطرق.

7- كما كان أحد أهم الأسباب وراء إنشاء البطالمة والرومان للحاميات العسكرية والمحطات على امتداد الطرق والعديد من الأماكن الأخرى، هو إحكام قبضتهم على الأهالي، وسرعة السيطرة عليهم إذا ما حاولوا القيام بأي ثورات أو أعمال شغب وعنف ضد الوجود البطلمي أو الروماني.

٧- إدارة وتنظيم عملية النقل سواء البرية أو المائية بشكل دقيق سواء في العصر البطلمي أو الروماني، وذلك لما رأيناه من تقسيم لعملية النقل إلى مراحل مختلفة وكذلك وجود الموظفين المختصين بعملية النقل، والدور الذي كان يعهد إلى كل منهم القيام به والتشديد على عدم التهاون أو التقصير في أداءه. كما لاحظنا تقسيم الأدوار وتوزيع

الاختصاصات دون تداخل في هذه الاختصاصات. فكل من هؤلاء الموظفين كان يعرف دوره. ما يجب عليه القيام به.

٨- كما لاحظنا وجود كيانات عمالية مثـــل الجماعـــات، والنقابـــات،
 والجمعيات الحاصة بوسائل النقل البري والنهري، مثل نقابـــة ســـائقي
 الحمير، وسائقي الجمال، وملاك السفن وغيرهم.

٩- فداحة الضرائب التي فرضها كل من البطالمة والرومان، والتي أثقلت كاهل الأهالي. فقد فرضوا الضرائب علي كل شئ، علي البضائع، والدواب، والسفن، وانتقال الأفراد حتى أننا رأيناهم يفرضون الضرائب علي النساء، (مثل نساء الجنود والبحارة) بل والأغرب من ذلك أن الرومان فرضوها على دفن الموتى.

• ١- لما كانت الأسرة البطلمية الحاكمة قد جاءت إلى مصر من أجل الثراء، فقد اهتمت بجمع ضريبة محصول القمع في خزائنها بالإسكندرية، ووضعت حراسة شديدة علي ذلك. وبينما هي اضطهدت الشعب وحاولت إثبات أن البحار يقوم بنقل الغلل طوعاً، فإلها ميزت الطبقة العليا بمكانة عالية وجعلتها تمتلك المراكب النهرية لمساعدها في تحقيق قوها الاقتصادية.

ولم يكن الرومان بأقل طمعاً من البطالمة في هذا البلد، الغسني بثروات وأهله وتعداده، حيث نظر الرومان إليه على أنه ضيعة خاصة بالإمبراطور والحاكم الروماني، ويجب أن تستغل لصالحه هو ، وذلك لأنه إذا كان من المؤكد

أن ثروات مصر تحت الحكم البطلمي- كانت تدخل خزائن الملوك البطالمة، إلا ألهم كانوا بمثابة الحاضر، وذلك عكس روما وحكامها السذين كسانوا المالسك الغائب، الذي انتقلت إليه هو- في عاصمة الإمبراطورية، كل ثروات مصر، وفائض إنتاجها العيني والنقدي على السواء.

تمت بحمد الله تعالى

# الملاحق



ملحق رقم ١

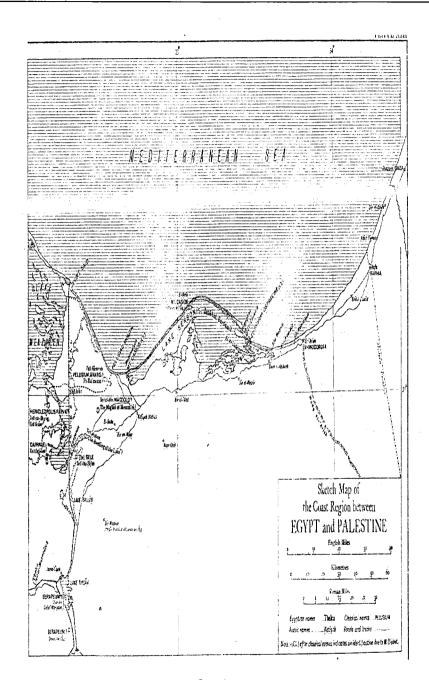

ملحق رقم



ملحق رقم ٣



ملحق رقم ٥ برخ ماني في مونس كلاوديانوس

ملحق رقم ؟ برج إشارة علي طريق قفط – ألبوس بورتوس



ملحق وقم ٧ نظرة على وادي الحمامات من خلال أحد أبراج المراقبة

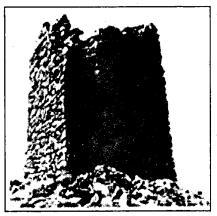

ملحق رقم ٢ أحد أبراج المراقبة أعلى وادي الحمامات

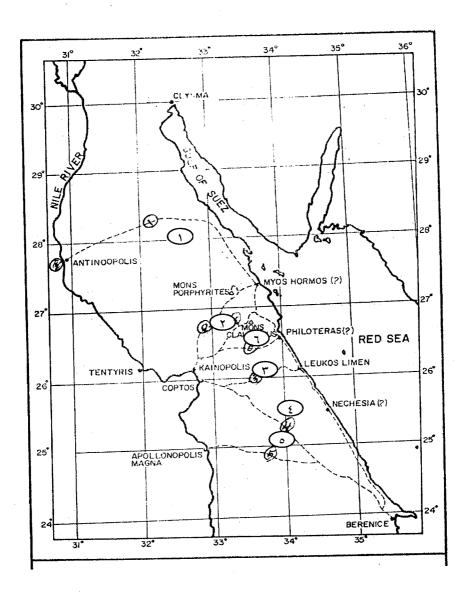

ملحق رقم ۸

٤- قفط- برينيكي.

1- طریق هادریان .

٥- قفط - فيلوتبراس.

۲- مویس هیرموس / قفط

٦- قفط - مونس كلاو ديوس - ميوس هبرموس.

٣- قفط- ليوكوس ليمن



ملحق رقم ۹ محطة (جوفيز)

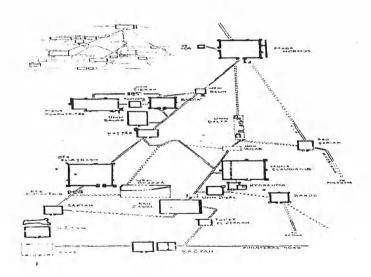

ملحق رقم ۱۰ رسم تخطیطی لمحطات طریق میوس هورموس



ملحق رقم ١٢- محطة الحيتة



ملحق رقم ١١– محطة الحيتة



ملحق رقم ١٣ محطة الساقية



ملحق رقم ١٤ محطة دير الأطرش

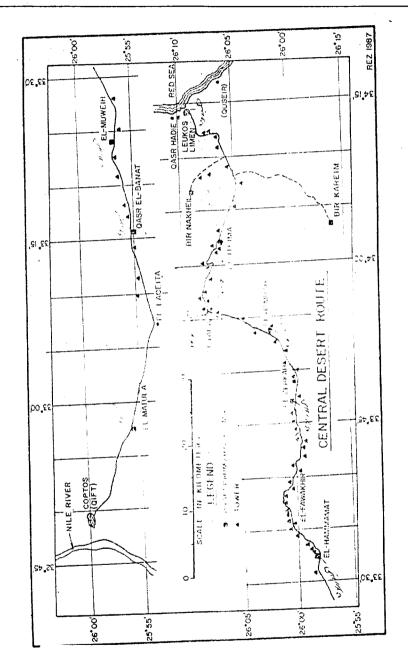

ملحق رقم ١٥- طريق قفط - ليوكوس ليمين



ملحق رقم ١٦- محطة الاتيمة

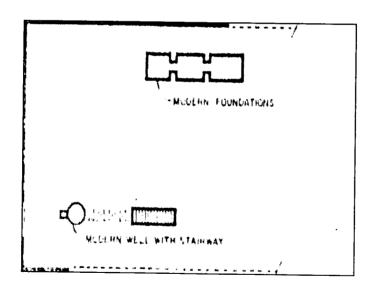

ملحق رقم ١٧- محطة السيالة



ملحق رقم ١٨ – محطة الحمرا

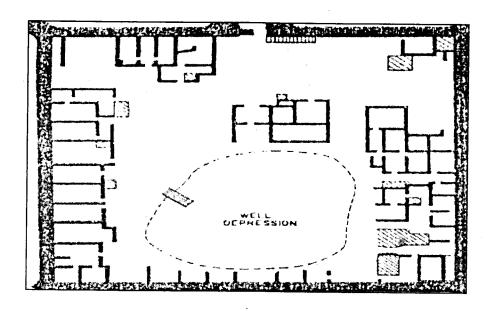

ملحق ١٩ – محطة الزرقا

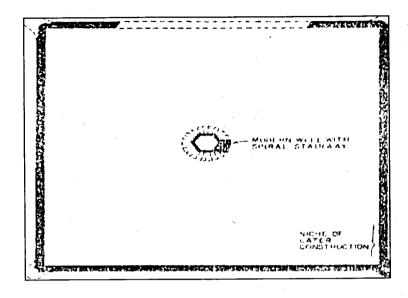

ملحق رقم ٢٠- محطة الحمامات



ملحق رقم ٢١– محطة المويية



ملحق رقم ٢٢ – محطة المويية

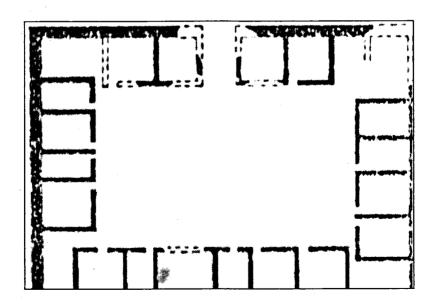

ملحق رقم ٢٣- قصر البنات



ملحق رقم ٢٤- محطة قصر البنات

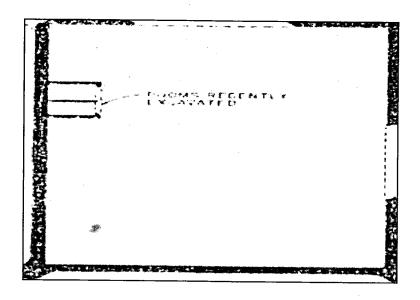

ملحق رقم ٢٥- محطة الموتولا



ملحق رقم ٣٦- محطة مياه كانيس



ملحق رقم ٢٧ – محطة أبو زوال



ملحق رقم ٢٨– بجري مائي في أبو زوال



ملحق رقم ٧٩- رسم تخطيطي محطة أبو زوال

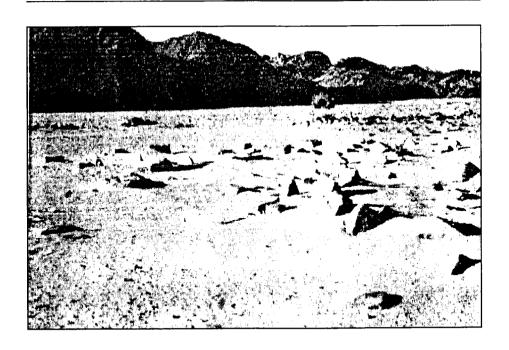

ملحق رقم ٣٠- محطة وادي الفطيري

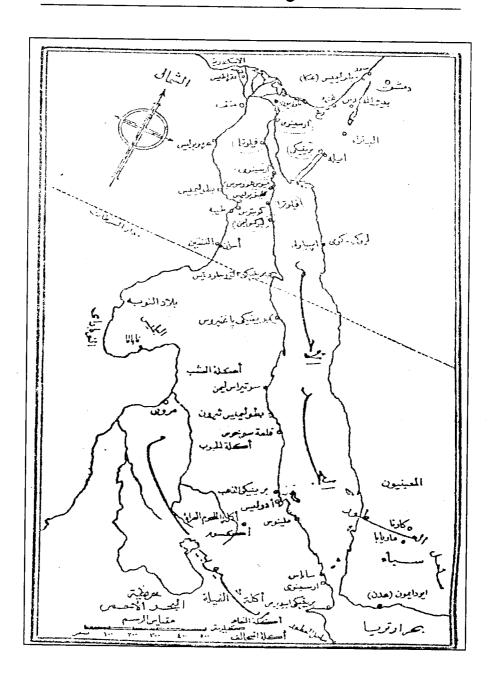

ملحق رقم ٣١



ملحق رقم ٣٢



ملحق رقم ٣٣



سفينة رومانية ترجع إلى العام ٥٤ – ٦٨ ميلادياً



طراز من السفن الرومانية ترجع إلى القرن الأول الميلادي



سفينة حربية رومانية ترجع إلى النصف الثايي من القرن الأول قبل الميلاد



أحد أنواع سفن القتال الرومانية



سفينة حربية رومانية من القرن الأول ق.م إلى القرن الأول الميلادي



سفيتة حربية رومانية التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلادي



سفينة حربية رومانية من القرن الأول ق.م إلى القرن الأول الميلادي

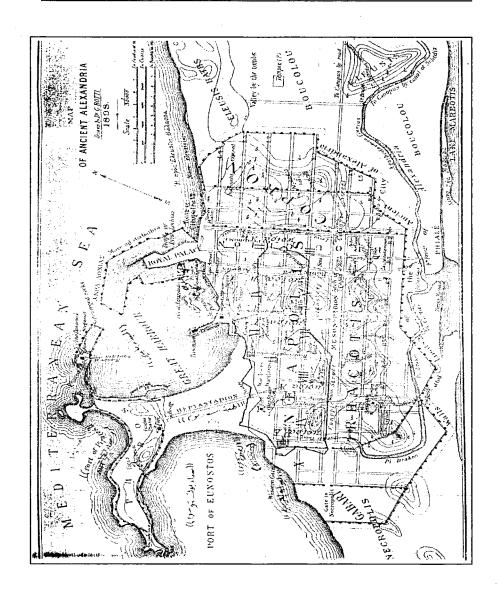

#### خريطة للإسكندرية القديمة يتضح لنا من خلالها :

- 1- الميناء الكبير
- ٣- ميناء يونونستوس.
  - ٣- ميناء الملوك.
  - ٤-- الهيبتاستوديوم.

#### الاختصارات

Aeg. Aegyptus, Rivista Italinanaedi Egittologia di

papirologia (Milano) 1920 -1987.

AHR. American Historical Review (New York).

Anc. Soc. Ancient Society, Louvain.

BASP. The Bulletin Of The American Society

Papyrologists (New York).

**BFA.** Bulletin Of The Faculty Of Arts (Fouad Univ.

Press, Cairo).

CdE. Chronique d, Egypte, (Bruxelles).

CSJ. Cairo, Scientific Journal.

**CP.** Classical Philology,(London).

**EP.** Etudes de Papyrologie, (Le Caire) 1932.

The Foundation Of Social and Economic Life in

FSELEHT. Egypt in Hellenistic Times, By Rostovtzeff.

GM. Göttinger Miszellen, Beitrage zür

Ägyptologischen Diskussion, (Göttingen).

ICP. International Congress of Papyrology,

Copenhagen.

JARCE. Journal of The American Research Center In

Egypt.

JEA. The Journal of Egyptian Archaeology, London,

1914-

JJP. The Journal of Juristic Papyrology, (Varsovie).

JHS. The Journal of Hellenistic Studies, London.

JRS Journal of Roman Studies (London).

LCL Loeb Classical Library.

NH. Natural History (In Corporation Nature

Magazine)

PB. Papyrologice Bruxellensia, Bruxell.

SEHRE. Social and Economic History of the Roman Empire. by Rostovtzeff.

SEHHW. The Social and Economic History of The

Hellenistic World, by Rostovtzeff.

SOACRP. Studi in Onore di Aristide Calderini e Roberto

Parlbeni. Milano.

ZPE. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik,

Bonn.

### قائمة المصادر والمراحع

# أولاً: المصادر الأدبية الكلاسيكية:

Histories, L.C.L. Translated by. C.H. Old Father. 12 vols., Diodorus.

London, 1946-1976.

Herodotus. Histories, L.C.L Translated by A.D. Godley – 4 vols., London.

1946- 1950.

Natural History L.C.L Translated by M.A. Rackham, London, Pliny.

1938.

Plutarchus Lives, L.C.L Translated by B. Perrin 11 vols., Plutarchus.

London, 1949.

The Histories L.C.L Translated by W.R. Paton. 6 vols., Polybius.

London, 1932 -1960.

Strabon. The Geography of Strabo, L.C.L. Translated by H.L. Jones 8

vols., London. 1967.

### ثانياً: المصادر البردية

P. Amh. The Amherst Papyri, Being an Account of The Greek Papyri in the Collection of the Right Hon. Lord Amherst of

Hackney.

F.S.A. at Didlington Hall, Norfolk, ed.

B.P. Grenfell, and A.S. Hunt. 2 vols., London 1900-1901.

B.G.U. Aegyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen zu

Berlin, Griechische Urkunden, ed .U. Wilcken and W.

Schubart, Berlin I-XIII (1895-1976).

P.C.Zenon Zenon Papyri. Catalogue General des Antiquities Egyptiennes du Muse du Caire, ed. C.E.Edgar. Cairo 1925-

31 4 vols., vol., V Published by the Societe Fouad I de

Papyri.

Greek Papyri in the Library of Cornell University. Ed. W.L. P. Cornell.

Westermann and A.A. Schiller, New York, 1920.

Columbia. Papyri II, Tax Lists and Transportation Receipts P. Col.

from Theadelphia. Ed. W.L. Westermann and C.W. Keyes.

New York 1932.

P. Enteuxeis Gueraud, Requetes et Plaints Adressees au Roi d'Eg. au III

Siecle Avant. J.c. Texetes et Documents, Le Caire, 1931-2

Fayum Towns and their papyri. Ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt P. Fay.

and D.G. Hogarth. London. 1900

| P. Flor.        | Papyri Greco-Egizii, Payri Fiorentini. Ed. G. Vitelli and D. Comparetti. 3 vols. Milan, 1906, 1908, 1915.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P. Giss.        | Grech. Papyri in Museum d. Oberhessischen Geschichtsvereins Z. Giessen. Bd. I, I, von Kornemann 4. Edger, 1910; Bd. I, 2 von Meyer, 1914; Bd. I, 3 von Korneman 4. Meyer, 1912                                                                                                                                                                                             |
| P. Goodspeed    | A Greek Papyrus Reader wit Vocabulary. Ed E.J. Goodspeed and E.C. Colwell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P. Hamb.        | The University of Chicago Press Chicago. Illinois.  Griechische Papyrusurkunden der  Hamburger Staats – und Univestatsbibliothke.1 (in 3 parts), ed. P. M. Meyer. Leipzig- Berlin, 1911-1924.                                                                                                                                                                              |
| P. Hib.         | The Hibeh Papyri, I ed. B.P. Grenfell and A.S. Hunt, London 1906; II ed. E.G. Turner and M.T. Lenger, London 1955.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P. Lond.        | Greek Papyri in the British, at Present 7 vols, ed. G.F.Kenyon, H.I.Bell, W.E. Crum and T.C. Skeat London 1893-1974.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P.Lille.        | Papyrus Grecs (Institut Papyrologique de I, Universite de Lille) ed.P.Jouet, P.Collart, J. Lesquier, M. Xoual. Paris. 1907, 1908, 1923, 1928.                                                                                                                                                                                                                              |
| -р.Оху.         | The Oxyrhynchus Papyri, ed. B.P. Grenfell, A.S.Hunt and others, London vol. I 1898 to vol. 59 1992 in Progress.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P. Petrie.      | The Filinders Petrie Papyri, Dublin. I ed. J.P.Mahaffy. 1891; II ed. Mahaffy. 1893; III ed. J.P. Mahaffy and J.G. Smyly 1905.                                                                                                                                                                                                                                              |
| P.S.I.          | Papyri Greci e Latini (Pubblicazioni della Societa Italiana per la Ricerca dei Papiri Greci e Latini in Egitto.) Florence. the first Eleven Volumes were edited by a Number of Persons under the General Direction of G. Vitelli and M. Norsa. A List of Reeditions of Documentary text is Given by. P. Pruneti in Pap. Flor. XIX: 2, pp.475-502. vol. 1912 vol. XIV 1957. |
| P. Rev.         | Revenue, Laws of Ptolemy Philadelphus, ed. B.P. Grenfell. Oxford. 1896. Reed. J. Bingen in SB Beiheft.l, 1952.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P. Ross. Georg. | Papyri Russischer und Georgischer Sammlungen. Tiflis. RP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

AMHJII, Ptolemaische und Fruhromische Texte,ed. O. Kruger. 1929. V, varia, ed. G. Zereteli and P. Jernstedt. 1935.

P. Ryl.

Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library, Manchester. I Litrary Texts ed.A.S.Hunt. Manchester. 1911.

II Documents of the Ptolemaic and Period, ed. J.de M.Johnson, V. Martin and Hunt, Manchester 1915. III Theological and Literary Texts, ed. C.H. Roberts. Manchester 1938. IV Documents of the Ptolemaic, Roman and ByzantinePeriod. Ed. C.H. Roberts and E.G. Tur- ner.

Manchester. 1952.

SP.

Studien zur Plalaeographie und Papyruskund, ed. C. Wessely. A, Periodical Publication Iissued Irregularly and Miscellanous in Chara cter 22. vols., Leipzig., 1904-1922.

P. Tebt

The Tebtunis Papyri, ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt, J.G. Smyly, E.J. Goodspeed and C.C. Edger. London 1902-1938. I ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt, J.G. Smyly. 1905; II ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt, E.J. Goodspeed 1907; III pt. I ed. A.S. Hunt, J.G. Smyly Assisted by. B.P. Grenfell, E. Lobel and M. Rostovtzeff, 1933; pt. II ed. A.S. Hunt, J.G. Smyly and C.C. Edgar. 1938. IV ed. J.G. Keenan and J.G. Shelton. London, 1976.

U.P.Z.

Urkunden der Ptolemaerzeit (Alter funde) ed. U. Wilcken I, Papayri aus Unteragypten, Berlin-Leipzig 1927; II, Papyri aus Oberagypten, Berlin 1935- 1957.

P. Yale.

Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript. I ed. J.F. Oates, A.E.Samuel and C.B. Welles. New Haven and Toronto 1967; II ed. S.A. Stephens Chicago 1985.

ثالثاً: النقوش

O.G.I.S

W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, 2 vols, Leipzig 1903-1905.

رابعا: الأوستراكا

O. Claud.

Mons Claudianus Ostraca Graeca et Latina. Jean Bingen and Others, Institut Français de Archeologie Orientale du Caire, Documents de Fouilies XXIX-1992.

O. Tait.

O.Bodl. I ed. J.G. Tait, London 1930. Egyptian Society, Graeco-Roman Memoires 21.

## خامساً: المراجع العربية والمترجمة

- 1. إبراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالمة، أربعة أحزاء، مكتبة الأنجلو المصرية، ط.، القاهرة ١٩٨٨.
- ٣. أبو اليسرعبد العظيم فرح: مهام الاويكونوموس عامل المالية في مصر في عصر البطالمة " دراسة وثائقية" رسالة ماحستير غير منشورة، حامعة عين شمس، ١٩٨٠م
- النيل في المصادر الإغريقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعية ، القاهرة ١٩٩٤.
- الدولة والفرد في مصر (ظاهرة هروب الفلاحيين في عصر الرومان )، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،
   الطبعة الأولى، ١٩٩٤.
- الله عبد الله : الإدارة والقانون في مصر الرومانية، دراسة لوظيفة الإستراتيجيا، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط١، القاهرة ٢٠٠م.
- ٧. أدولف إرمان. : مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ت/ عبد المنعم أبو بكر،
   عرم كمال، بدون تاريخ .
- ٨. آمال محمد محمد الروبي: مصر في عصر الرومان، دراسة سياسية، اقتصادية،
   ٨. آمال محمد محمد الروبي: مصر في عصر الوئسائق البرديسة، ٣٠ق. م- ٢٨٤م،
   ١٩٨٠ م.
- ٩. \_\_\_\_\_\_ كوم أوشيم، دراسة بعض المظاهر الاقتصادية
   والاجتماعية في العصر الروماني (٣٠ ق.م -٢٨٤م) رسالة

دكتوراه غير منشــورة، كليــة الآداب، حامعــة القــاهرة، (١٩٧٥)، ص١٤٣.

- 1. أيدرس بل: مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، "دراسة في انتشار الحضارة الهلينية واضمحلالها" ت/ عبد اللطيف احمد على، دار النهضة العربية ،٩٧٢.
- ١٠ جورج بوزنر وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة، ت/ أمين، مكتبة
   الأسرة مهرجان القراءة للجميع، ط٢، ١٩٩٦م.
- 1 1. جيمس هنرى بريستيد: فجر الضمير، ت/ سليم حسن، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع ، ١٩٩٩م.
- 11. تاریخ مصر منذ أقدم العصور إلي الفتح الفارسي، ت/ حسن كمال، م/ محمد حسنين الغمراوي، ط١، وزارة المعارف، القاهرة ١٩٢٩.
- ١٠ حسن الإبياري: تاريخ مصر الاحتماعي والاقتصادي في عصر الرومان،
   ١٠٠ دار العلوم بالفيوم، ٢٠٠٤م.
- 1 . حسين محمد احمد يوسف : النقابات في مصر الرومانية " دراسة وثائقيـــة" تاريخ المصريين (١١٩) الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٩٨م.
- 1 \ حسين حسين رزق : الشرطة والحراسات في مصر في العصرين البطلمي والروماني، في ضوء الأوراق البردية" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة حلوان، القاهرة، ٢٠٠٥م.

- ١٨. سليم حسن: موسوعة مصر القديمة، أجراء، ١٦,١٣,١٠,٢ ، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة ٢٠٠م.
- 1. و.هـ. ستيفنسون: النشاط التجاري في العالم الروماني " مقالة في محلـــة تاريخ العالم" إعداد / هاميرتون، ت/ قسم الترجمة بـــوزارة التربية والتعليم، بدون تاريخ.
- ٢. سيد الناصري: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري، ج٢، ١٩٧٨
- ٢١. شحاتة محمد إسماعيل: انحرافات الموظفين في مصر في عصر البطالمة، رسالة
   دكتوراه غير منشورة، حامعة عين شمس ، ١٩٧٨م.
- ۲۲. ..... تأثير الرياح الموسمية في أحسوال مصر والجزيرة العربية السياسية والاقتصادية "من ١٦١ق.م- ٢٥م" محلة مركز الدراسات البردية والنقوش، العدد ١٦، القاهرة ١٩٩٦م.
- ۲۳. عاصم احمد حسين: الضرائب في مصرفي العصر البطلمي، رسالة ماحستير غير منشورة، حامعة عين شمس، ۱۹۷۷م.
- ٢٤. عبد اللطيف احمد علي: مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق
   البردية، دار النهضة العربية، ط٦، ٩٩٣م.
- حودة عبد الواحد جودة: محاضرات في تاريخ مصر تحت حكم الرومان،
   دار الثقافة العربية، ٢٠٠٣م.
- ٧٧. فاطمة الزهراء هاشم محمد ألليثي: التعليم المهني في مصر الرومانية، في ضوء الوثائق البردية، رسالة دكتوراه غير منشورة، حامعة القاهرة، ٢٠٠٠م.

- العصر البطلمي، رسالة ماحستبر غـــبر البطلمي، رسالة ماحستبر غـــبر
   منشورة، حامعة الإسكندرية، ١٩٧٧.
- ٧٩. كمال عباس كاسب: "قرية تبتونيس في العصر البطلمي " نظامها الإداري وخياها الاجتماعية ومخلفاها الأثرية (دراسة مستمدة من المصادر الأصلية) رسالة ماجستير غيير منشورة، جامعة عين شمس، ١٩٩٤م.
- ٣٠ لطفي عبد الوهاب يحيسي : دراسات في العصر الهللينسيّ ، أبعاد العصرالهللينسيّ / دولة البطالمة في مصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٩٩٥م.
- ٣١. محمد السيد عبد الغني: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعصر البطلمي المبكر، دراسة حالة لانشطة زينون خارج الفيوم، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ٢٠٠٢م.
- **٣٢.** محمد عواد حسين: البحرية المصرية في عهد البطالمة" تساريخ البحريسة المصرية" ١٩٧٣.
- ٣٣٠ محمد فهمي عبد الباقي: المشرفون " επιτηρεται" في مصر في عصر الرومان حتى القرن الثالث الميلادي، محلة مركسز الدراسات البردية والنقوش العدد ٢٦، القاهرة ٩٩٩م.
- ٣٤٠ ----- قناة الإسكندرية " في ضوء نقوش من العصر الروماني" بجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، العدد ١٣،
   القاهرة ١٩٩٦م.
- ٣٥٠. محمود إبراهيم السعدي : تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان
   رموضوعات مختارة)، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ٢٠٠٠م.

- ٣٦. مصطفى العبادي: مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي، مكتبــة الانجلو المصرية، ١٩٧٥م.
- ٣٨. مصطفي كمال عبد العليم: الأرض والفلاح في مصر في عصر البطالمة، "
   عاضرة ألقيت في مقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخيــة "
   القاهرة ١٩٧٠م.
- ٣٩. مصطفي عزمي محمد: البهنسا في العصرين الفرعوني واليوناني الروماني دراسة أثرية حضارية "، رسالة ماحستير غير منشورة حامعة القاهرة ٢٠٠١م.
- ٤. منيرة محمد الهمشري: النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس (١٤٥- ٣٠٥م) تاريخ المصريين (١٤٥) الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م.
- 1 ك. منتهي محمود الصاوي: النقل النهري للغلال في مصر في العصر البطلمي، علم مركز الدراسات البردية والنقوش العدد ٢٠، القاهرة، ٢٠٠٣م.
- الفرنسية، ت/ زهير الشايب، مهرجان القراءة للحميع، مكتبة الخاسة الخريع، مكتبة الأسرة، الجزء الأول، القاهرة ، ٢٠٠٢.

- ناريمان درويش: الجغرافية التاريخية لمنطقة محافظة المنيا منذ العصر الفرعوني وحتى لهاية العصر الروماني، مراجعة/يسري الجوهري، الهيئـــة المصرية العامة للكتاب، ( فرع الإسكندرية ) ١٩٨٠م.
- خافتا لي لويس: الحياة في مصر في العصر الروماني (٣٠ق. م. ١٨٤م)،
   ت/ آمال محمد الروبي، تعليق محمد حمدي إبراهيم، ط١، عين
   للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، (١٩٨١).
- 26. هيشم محمد عبد العليم عرفة: تــورات المصــريين ضــد البطالمــة (مــن ٣٢٣ق.م ٣٠ق. م.) (دراســة تحليليــة في ضــوء أوراق البردي والنقوش) رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، القاهرة ٢٠٠٣م.
- وزارة الثقافة والإرشاد القومي: تاريخ الحضارة المصرية (العصر اليوناني والروماني والعصر الإسلامي)، المحلد الثاني، العدد٣، بـــدون تاريخ.

## سادساً: المراجع الأجنبية

- 1. Alston, R., "Soldier and Society in Roman Egypt" (A Social History)
  London.(1995).
- 2. Bagnall, R. S., "Upper and Lower Guard Posts", CdE, 57, Bruxelles (1982).
- 3. "The Roman Garrison of Latopolis" BASP, 12, (1975).
- 4. "The Ptolemaic Trierarchs "CdE, 46, Bruxelles,(1971),
  PP. 356-362
- 5. "Documents from Berenike,1",Greek Ostraka from the 1996-1998. Seasons, Papyrologica Bruxellensia, 31, (2000).
- 6. Army and Police in Roman Upper Egypt\*, JARCE, vol., 14, (1977).
- 7. Ball, J., Egypt in the Classical Geographers, Cairo, (1942).

ï

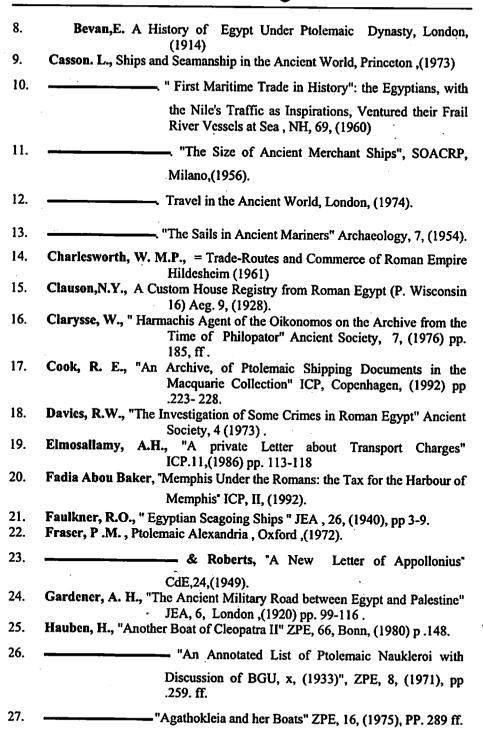

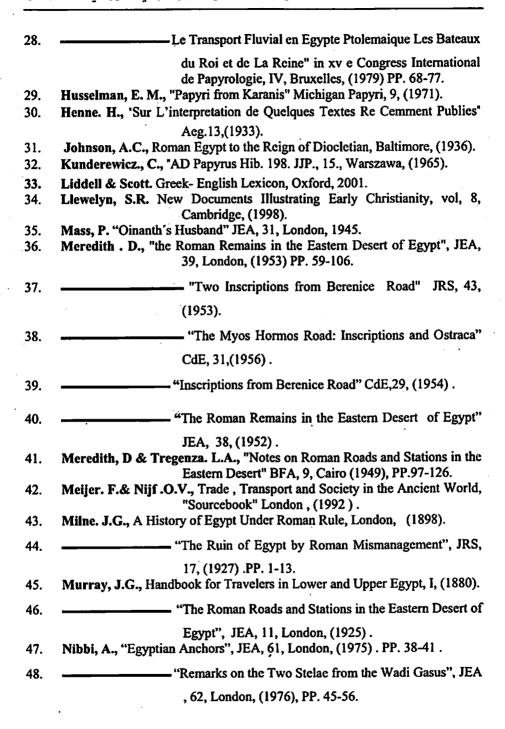

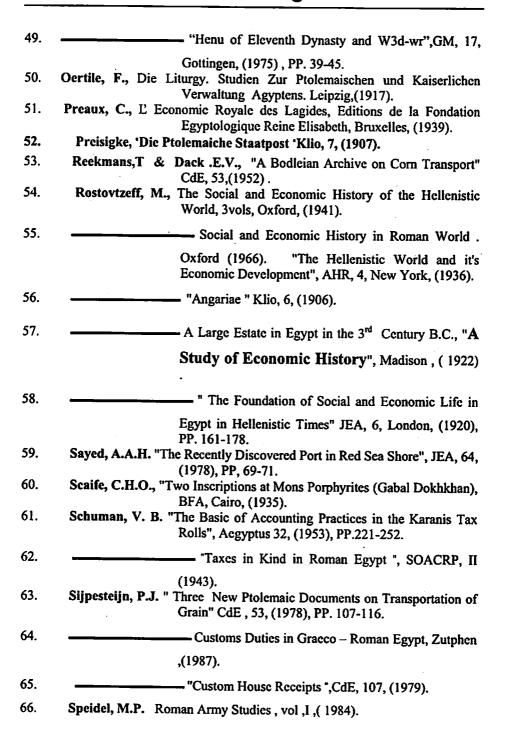

- 67. -Roman Army Studies, vol., 2, (1992). Stuart, W. V. "Gebel Dokhkhan" CSJ, 4, Cairo, (1910). 68. Tarn, W.W., Hellenistic Civilization, London, (1952). 69. 70. - Hellenistic Military and Naval Developments, Cambridge (1930) -"Alexander's Plans" JHS,59, (1939). 71. Tarner, E.G., "Egypt and Roman Empire: The Dekaprotoi "JEA ,22, 72. (1936)."Notes on Recent Journey from Abou Zawal to the 73. Teregenza, L.A., Greiva Station", BFA.9, Cairo, (1949), PP.127-140. - The Red Sea Mountains of Egypt, Oxford, (1955) 74. 75. Wallace, S.L., Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Princeton (1938)Warrington, J. Everyman's Classical Dictionary, 800B.C., AD.337., 76. London, (1965). & Keyes, C.W., Tax lists and Transportation Receipts 77. from Theadelphia, New York, (1932). 78. Weigal, Travel in Upper Egyptian Desert, London, (1907). Welles, C. D., "Complaint from A Priest of Tebtunis Concerning Grain 79. Transportation Charges of the Late Second Century. Etudes de papyrologie, 8, Le Caire, (1957), PP.103ff. Wilcken. U., and Mitties .L., Grundzuge und Chrestomatie der 80. Papyruskunde, I, Leipzig, (1912). "Zur Trierarchie im Lagidenreich" Raccolta Lambroso, 81.
- 82. Zaky, Aly., "Sitologia in Roman Egypt" JJP, 4, (1950), PP.289-307.

(1925).

83. Zilliacus, H., "Neue Ptolemaertexte zum Korntransport und Saatdar", Aegyptus, 17, Milan, (1939).

# سابعاً: المواقع الإلكترونية.

- 1- www.columbia.edu .Carrier. R.C., Receipts for Land Taxes and Rent of Government Animals, 5 May (1999)
- 2- www.archbace.com .Langenbucher .J., " Long Distance Trade at Berenike"
- 3- www.archbace.com. Llewelyn S. R., Did the Ptolemaic Postal System Work to A Timetable.
- 4- www. weekly. ahram.org.eg .Said R. " East of Edfu " Al Ahram Weekly ,18-24. February (1999), Issue ,417.
- 5- www.2.rgzm.de. Boett . G., Merchant Vessels and Maritime Commerce in Roman Times. "Translate to E, Claire Cokagon"
- 6- htt://ar.wikipedia.org

# صدر من هذه السلسلة

- ١- د. عبد العظيم رمضان: مصطفى كامل في محكمة التاريخ، ط١، ١٩٨٧، ط٢، ١٩٩٤.
  - ٧- رشوان محمود جاب الله: على ماهر، ١٩٨٧.
  - ٣- د. عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة، ١٩٨٧.
  - ٤- د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية في مصر المعاصرة، ١٩٨٧.
- ٥- د. علية عبد السميع الجنزوري: غارات أوربا على الشواطئ المصرية في العصور الوسطى، ١٩٨٧.
  - ٦- لمعى المطيعى: هؤلاء الرجال من مصر، ج١، ١٩٨٧.
  - ٧- د. عبد المنعم ماجد: هؤلاء الرجال من مصر، ١٩٨٧.
  - ٨- د. على بركات: رؤية الجبرتي لأزمة الحياة الفكرية، ١٩٨٧.
  - ٩- د. محمد أنيس: صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل، ١٩٨٧.
    - ١٠ محمود فوزي: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية، ١٩٨٧.
      - ١١- شكري القاضى: مائة شخصية مصرية وشخصية، ١٩٨٧.
        - ۱۲- د. نبيل راغب: هدى شعراوي وعصر أكتوبر، ۱۹۸۸.
- ١٣- د.عبدالعظيم رمضان: أكذوبة الاستعمار المصري للسودان: رؤية تاريخية، ط١٩٨٨،١، ط١٩٩٤،٢.
  - ١٤ د.سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية، ١٩٨٨.
    - 10- د. على حسن الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي، ١٩٨٨.
- 17- د. حلمي أحمد شليي: فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور الجمعية الخيرية (١٩٥٧ ١٩٨٨)، ١٩٨٨.
  - ١٧- د. محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني، ١٩٨٨.
    - ١٨ د. على السيد محمود: الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية، ١٩٨٨.
    - 19 د. أحمد محمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرين، ١٩٨٨.
- ٢- د. محمد أنيس: دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩: المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمي، ١٩٨٨.
  - ٧١ د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، ج١، ١٩٨٨.
    - ٢٢- جمال بدوي: نظرات في تاريخ مصر، ١٩٨٨.
  - ٣٢٣ د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، ج٢، ١٩٨٨.
  - ٢٤ د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ١٩١٩ ١٩٣٦، ١٩٨٩.

- ۲۵ هاملتون جب، هارولد بوین: المجتمع الإسلامي والغرب، ج۱، ترجمة د. أحمد عبد الرحیم
   مصطفی، ۱۹۸۹.
  - ٣٦ د. سعيد إسماعيل على: تاريخ الفكر التربوي في مصر الحديثة، ١٩٨٩.
  - ٧٧ الفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصر، ج١، ترجمة محمد فريد أبو حديد، ١٩٨٩.
  - ۲۸ الفرید ج. بتلر: فتح العرب لمصر، ج۲، ترجمة محمد فرید أبو حدید، ۱۹۸۹.
    - ٢٩ د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين، ١٩٨٩.
    - ٣٠- د. حلمي أحمد شلبي: الموظفون في مصر في عهد محمد علي، ١٩٨٩.
      - ٣١ شكري القاضي: خمسون شخصية مصرية وشخصية، ١٩٨٩.
        - ٣٢- لمعى المطيعى: هؤلاء الرجال من مصر، ج٢، ١٩٨٧.
- ٣٣- د. خالد محمود الكومي: مصر وقضايا الجنوب الأفريقي: نظرة على الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية، ١٩٨٩.
- ٣٤ د. يونان لبيب رزق، محمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام ١٩٩٠، ١٩٩٠
  - ٣٥- عبد الحميد توفيق زكي: أعلام الموسيقي المصرية عبر ١٥٠ سنة، ١٩٩٠.
- ٣٦ هاملتون جب، هارولد بوين: المجتمع الإسلامي والغرب، ج٢، ترجمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى، ١٩٩٠.
- ٣٧ د.سليمان صالح: الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن، ١٩٩٠.
- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني، ١٩٩٠.
  - ٣٩ د. جميل عبيد: قصة احتلال محمد على لليونان ١٨٢٤ ١٨٢٧، ١٩٩٠.
  - ٤٠ د. عبد المنعم الجميعي: الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين ١٩٤٨، ١٩٩٠.
    - ١٩٩١. د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والمأساة، رؤية عصرية، ١٩٩١.
      - ٢٤ محمد شفيق غربال: تكوين مصر عبر العصور، ١٩٩٠.
        - ٣٤- إبراهيم عبد العزيز: رحلة في عقول مصرية، ١٩٩٠.
    - £ 3- د. محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، ١٩٩١.
      - وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج١، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي، ١٩٩١.
  - 2- «. عبد الرءوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ١٩٣٩ ١٩٥٩، ١٩٩١.
    - 8- د. لطيفة محمد سالم: تاريخ القضاء المصري الحديث، ١٩٩١.

- ٨٤ د. زيدة عطا: الفلاح المصري بين العصر القبطى والعصر الإسلامي، ١٩٩١.
- 94- د. عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية ١٩٤٨ ١٩٧٩، ١٩٩٢.
- ٥٠ د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا والوطنية ١٩٤٦ ١٩٥٤، ١٩٩٣.
- ١٥ تحرير: عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس في مصر الإسلامية (أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في أبريل ١٩٩١) ، ١٩٩٢.
  - ٢٥ د. إلهام ذهني: مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر، ١٩٩٢.
  - ٥٣ د.محمد كمال الدين عز الدين: أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة، ١٩٩٢.
    - ٥٤ د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماني، ١٩٩٢.
    - 00- وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج٢، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي، ١٩٩٢.
- ٥٦ د. حلمي أحمد شلبي: المجتمع الريفي في عصر محمد علي: دراسة عن إقليم المنوفية،
   ١٩٩٢.
  - ٥٧ د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة، ١٩٩٢.
  - ٥٨ د. إبراهيم عبد الله المسلمي: أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة، ١٩٩٣.
- 90- د. عبد السلام عبد الحليم عامر: الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم ١٩٥٧ ١٩٦١ ١٩٦١ الم
  - ٦- عبد الحميد توفيق زكى: المعاصرون من رواد الموسيقي العربية، ١٩٩٣.
  - ٣١- د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية في العصر الحديث، ١٩٩٣.
    - ٦٢- لمعى المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر، ج٣، ١٩٩٣.
- 97- د. سيدة إسماعيل كاشف، د. جمال الدين سرور، د. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية، أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضان، ١٩٩٣.
  - ٣٦٤ د. محمد نعمان جلال: مصر وحقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراء، دراسة وثائقية، ١٩٩٣.
    - ٢٥ د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ١٨٩٧ ١٩٩٧، ١٩٩٣.
      - ٣٦٦ د. نريمان عبد الكريم أحمد: المرأة في مصر في العصر الفاطمي، ١٩٩٣.
- 7٧- تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعي السلام العربية الإسرائيلية، الأصول التاريخية (أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس في أبريل ١٩٩٣،
  - ٣٨ وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج٣، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي، ١٩٩٣.
  - ٦٩- د. محمد أبو الإسعاد: نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية ١٨٨٦ ١٩٥١، ١٩٩٣.
    - ٧٠ أ. س. ترتون: أهل الذمة في الإسلام، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي، ١٩٩٤.

#### سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (٢٩٦)

- ٧٦- تريفور إيفانز: مذكرات اللورد كيلرن ١٩٣٤ ١٩٤٦، ج١، ترجمة د. عبد الرءوف أحمد عمرو، ١٩٩٤.
- ٧٧- د. أمينة أحمد إمام: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية في العصر الفاطمي
   ٧٥- ١٩٩٤ (٣٥٨ ٧٥٥)، ١٩٩٤.
  - ٧٣- د. رءوف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة، ١٩٩٤.
  - ٧٤ د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصربة، ج١: في العصر الفرعوني، ١٩٩٤.
    - ٧٥- د. سلام شافعي محمود: أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول، ١٩٩٥.
- ٧٦ د. سعيد إسماعيل علي: دور التعليم المصري في النضال الوطني زمن الاحتلال البريطاني،
   ١٩٩٥.
  - ٧٧- وليم الصوري: الحروب الصليبية، ج٤، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي، ١٩٩٤.
    - ٧٨- نعمات أحمد عتمان: تاريخ الصحافة السكندرية ١٨٧٣ ١٨٩٩، ١٩٩٥.
- ٧٩ فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة عبد الحميد فهمي
   الجمال، ٩٩٥.
  - ٨- د.السيد حسين جلال:قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي ١٨٨٢ ١٩٠٤، ١٩٩٥.
  - ٨١- د. رمزي ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبر، ٩٩٥.
    - ٨٧- د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية، ١٩٩٤.
      - ٨٣- أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن، ج١، ١٩٩٤.
      - ٨٤- أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن، ج٢، القسم الأول، ١٩٩٤.
    - ٨٥ د. حلمي أحمد شلبي: تاريخ الإذاعة المصوية: دراسة تاريخية (١٩٣٤ ١٩٥٧)، ١٩٩٥.
- ٨٦− د.أحمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية(١٩١٠-١٩١٤)، ٨١٠٠ د.أحمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية(١٩١٠-١٩١٤)،
- ۸۷ تريفور إيفانز: مذكرات اللورد كيلرن ۱۹۳۶ ۱۹۴۲، ج۲، ترجمة د. عبد الرءوف أحمد عمرو، ۱۹۹۴.
  - ٨٨- عبد الحميد توفيق زكي: التذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقي المصرية، ١٩٩٠.
  - ٨- د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ المواني المصرية في العصر العثماني، ١٩٩٥.
    - ٩٠ د. نريمان عبد الكريم: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ١٩٩٦.
- ٩١ بيكر مانسفيلد: تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط، ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال،
   ١٩٦ .

- ٩٢ د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (١٩١٩ ١٩٣٦)، ١٩٩٦.
- ٩٣- د. نبيه بيومي عبد الله: قضايا عربية في البرلمان المصري (١٩٧٤ ١٩٥٨)، ١٩٩٦.
  - 94- د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (١٩٤٦ ١٩٥٤)، ١٩٩٦.
- 90- تحرير: د. عبد العظيم رمضان: مصر وأفريقيا، الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة (أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة).
- 97- مالكولم كير: عبد الناصر والحرب العربية الباردة (١٩٥٨ ١٩٧٠)، ترجمة د. عبد الرءوف أحمد عمرو.
  - ٩٧ د. إيمان عامر: العربان ودورهم في المجتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
    - ٩٨ د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية.
    - ٩٩ د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليوناني الروماني)، ج٢.
- ١٠٠ د. عبد العزيز صالح، د. جمال مختار، د. محمد إبراهيم بكر، د. إبراهيم نصحي، د. فاروق القاضي: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) ، أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضان.
- ١٠١ اللواء مصطفى عبد المجيد نصير، اللواء عبد المجيد كفافي، اللواء معد عبد الحفيظ، السفير جمال منصور: ثورة يوليو والحقيقة الغائبة.
  - ١٠٢ د. تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الاحتلال البريطاني في مصر (١٨٨٩ ١٩٥٢).
    - ١٠٣ د. علي بركات: رؤية الجبرتي لبعض قضايا عصره.
  - ١٠٤- د. فاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين في مصر (١٩١٤ ١٩٥٢).
- ١٠٥- د. أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية (١٨٠٥ ١٩٨٧).
  - ١٠٦ د. سليمان صالح: الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن).
    - ١٠٧ دليب هيرو: الأصولية الإسلامية، ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال.
      - ١٠٨- سليم خليل نقاش: مصر للمصربين، ج٤.
      - ١٠٩- سليم خليل نقاش: مصر للمصريين، ج٥.
- ١١٠ البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) ،
   ج١٠.
- ١١١ البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) ،
   ج٢.
  - ١١٢ د. محمد الجوادي: إسماعيل باشا صدقي.

- 11٣ د. عز الدين إسماعيل: الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري.
  - ١١٤ أحمد رشدي صالح: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي.
    - 110- أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن، ج٢.
    - ١١٦- علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الحرية.
  - ١١٧- عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية ١٥١٧ ١٧٩٨.
- 11٨ د. البيومي إسماعيل الشربيني: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك.
  - ١١٩- حسين محمد أحمد يوسف: النقابات في مصر الرومانية.
    - ١٢٠ لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصري الحديث.
  - ١٢١- د. محمد عبد الحميد الحناوي: الجلاء ووحدة وادي النيل (١٩٤٥ ١٩٥٤).
    - ١٢٢ سليم خليل نقاش: مصر للمصريين، ج٦.
    - ١٢٣ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي.
    - 174- د. محمد نعمان جلال: العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن.
      - ١٢٥ سليم خليل نقاش: مصر للمصريين، ج٧.
      - ١٢٦ سليم خليل نقاش: مصر للمصريين، ج٨.
    - ١٩٧٧ إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية ١٩٤٣ ١٩٥٨.
      - ١٢٨ جمال بدوي: معارك صحفية.
- ١٢٩- د. يحيى محمد محمود: الدين العام وأثره في تطور الدين المصري (١٨٧٦ ١٩٤٣).
  - ١٣٠- سمير فريد: تاريخ نقابات الفنانين في مصر (١٩٨٧ ١٩٩٧).
  - ١٣١ ترجمة: د. عبد الرءوف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو ١٩٥٢.
    - ١٣٢ د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصر، ج١٠
    - 17٣ د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصر، ج٢.
- ١٣٤- ترجمة: جمال سعيد عبد الفني: الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني للدارندلي.
- ١٣٥ د. محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة ٦٤٨ ٩٣٢هـ/
  - ١٣٦- تقديم: عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق.
  - ١٣٧- د. محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي.
  - ١٣٨ السيد يوسف: الأخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصر.
    - ١٣٩ محمد قابيل: موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين.

- ١٤٠ طارق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر
   ١٨٤١ ١٢٢٦ه/ ١٨١١ ١٨٤٨م.
  - ١٤١ اطفى أحمد نصار: وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك.
  - ١٤٢ أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن، ج٢، ط٢، ١٩٩٩.
  - 1 £ ٣ د. منيرة محمد الهمشري: دبلوماسية البطالمة في القرنين الثاني والأول ق.م.
    - 188- د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إسماعيل.
- 110- د.منيرة محمد الهمشري: النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس (٢٨٤-
  - ١٤٦ د. أحمد عبد الرازق: المرأة في مصر المملوكية.
  - ١٤٧ د. رفعت السعيد: حسن البنا: متى.. كيف.. لماذا؟
  - 14٨ د. سمير فوزي: القديس مرقص وتأسيس كنيسة الإسكندرية، ترجمة نسيم مجلي.
    - ١٤٩ -- حسام محمد عبد المعطى: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر.
      - ١٥- د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الموسيقي المصرية (أصولها وتطورها).
        - 101- السيد يوسف: جمال الدين الأفغاني والثورة الشاملة.
- ١٥٢- د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية (٦٤٨- ١٣٥ه/ ١٢٥٠- ١٥١٧م).
  - 10٣- د. علية عبد السميع الجنزوري: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية.
- 104- د. علية عبد السميع الجنزوري: هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى.
- ١٥٥ د. عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي ونهضة مصر في القرن التاسع عشر (١٨٠٥ ١٨٠٣).
  - 107 د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي، ج٣.
  - 10V د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي، ج٤.
  - 10٨- د.محمد عبد الغني الأشقر: نائب السلطنة المملوكية في مصر (٦٤٨- ٩٣٢هـ/ ١٢٥٠- ١٠٥١م).
    - ١٥٩ د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد (١٩٣٦ ١٩٥٢) ج١.
    - ۱۹۰ د. محمد فرید حشیش: حزب الوفد (۱۹۳۱ ۱۹۵۲) ج۲.
      - 171- سلاطين باشا: السيف والنار في السودان.
    - ١٦٢ د. تمام همام تمام: السياسة المصرية تجاه السودان (١٩٣٦ ١٩٥٣).
      - 177 محمد سيد العشماوي: مصر والحملة الفرنسية.

- -178 تحرير: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة في الفترة: -7 +7 ديسمبر +7 .
  - ١٦٥ سامي سليمان محمد السهم: التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر.
    - ١٩٦- السيد يوسف: مذكرات معتقل سياسي (صفحة من تاريخ مصر).
- 177 د. صفي على محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية الدولة الإخشيدية.
  - 17٨- يسري عبد الغني: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات.
- 179- د. صفي علي محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي إلى نهاية الفاطميين (٢١ ١٦٩ ١٧١ م).
- ١٧٠ مجدي عبد الرشيد بحر: القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك(٦٤٨ ٩٣٢هـ/ ١٢٥٠ ١٢٥٨.
  - ١٧١ محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية في مصر في القرن التاسع عشر.
- 177- فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي، ج١٠.
- 177 فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي، ج٢.
  - ١٧٤ د. أحمد عبد الحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م.
    - ١٧٥ عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في الحياة السياسية.
  - ١٧٦- د. عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة الدولية في مصر العثمانية (١٥١٧- ١٧٩٨).
    - ١٧٧ لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط.
  - ١٧٨ د. سحر على حنفى: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر.
    - ١٧٩ د. عفاف مسعد السيد العبد: دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر (١٥٦٤ ١٠٦٩م).
      - ١٨٠ د. عبد العظيم رمضان: الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس.
      - ١٨١ ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وربتشارد، ج١).
      - ١٨٢ ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وريتشارد، ج٢).
        - ١٨٣- شاهد على العصر: مذكرات محمد لطفي جمعة.
        - ١٨٤- ياسر عبد المنعم محاريق: المنوفية في القرن الثامن عشر.
        - 1٨٥- د. أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري.
        - ١٨٦ د. أحمد صبحي منصور: العقائد الدينية في مصر الإسلامية (بين الإسلام والتصوف).

- ۱۸۷- د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك (١٢٥٠-١٥١٧م)، ج١.
- ۱۸۸- د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك (١٢٥٠- ١٥١٧م)، ج٢.
  - ١٨٩ عرفة عبده على: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ٢٠٠٠م.
- ١٩٠- د.عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي:العلاقات السياسية بين مصر والعراق (١٩٥١- ١٩٥٠).
  - 191- د. محسن على شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشر، ج١.
  - ١٩٢ د. محسن على شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشر، ج٢.
    - 197 د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي.
      - 194- د. فتحى الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية.
      - 190- د. نريمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا في عصر الولاة.
    - ١٩٦- د. عبد العظيم محمد سعودي: تاريخ تطور الري في مصر (١٨٨٢-١٩١٤).
      - ١٩٧ د. عبد الحميد زايد: القدس الخالدة.
- ١٩٨ د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية
   المقدسة زمن الحروب الصليبة .
  - 9 ٩ C. بهاء الدين إبراهيم: المعبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية.
- • ٧ تحرير د. عبد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة الإسكندرية من ٢ ٣٣ أبريل ١٩٩٨).
  - ٢٠١ سميرة فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية ١٥١٧ ١٧٩٨.
    - ٣٠٠٠ د. ماجدة محمد محمود: المندوبون الساميون في مصر.
    - ٣٠٠٣ فتحي أبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصري.
  - ٢٠٤- د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا (١٩٣٥- ١٩٤٥).
- ٧٠٠ السيد محمد أحمد عطا: تاريخ الغربية وأعمالها في العصر الإسلامي(٢١- ٧١٥هـ/ ٩٤٢ ١٧١ م)
  - ٢٠٦- سليم خليل نقاش: مصر للمصريين، ج٩.
  - ٧٠٧- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس.
  - ٢٠٨ لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت، ج١.

#### سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (٢٩٦)

- ٢٠٩ لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت، ج٢٠.
  - ٢١- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية.
    - ٢١١ د. علية عبد السميع الجنزوري: إمارة الرها الصليبية.
- ٣١٢ شلبي إبراهيم الجعيدي: العامة في مصر في العصر الأيوبي (٥٦٧ ١١٧١هـ/ ١١٧١ ١٢٥٠م).
- ٢١٣ عثمان على محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي
   والاقتصادي والاجتماعي (٦٤٨ ٩٣٢هـ/ ١٢٥٠ ١٢٥٩م).
  - ٣١٤ د. علية عبد السميع الجنزوري: النغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى.
    - ٢١٥ د. إصلاح عبد الحميد ربحان: الفتح الإسلامي لمدينة كابول (٣٦ه/ ٢٥١م).
    - ٣١٦- د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (١٩٣٧- ١٩٥٧) ، ج١.
      - ٢١٧- د. سيد عشماوي: العيب في الذات الملكية (١٨٨٢- ١٩٥٢).
- ٢١٨ د. السيد محمد أحمد عطا: إقليم الغربية في عصر الأيوبين والمماليك (٥٦٧ ٩٣٢هـ/
  - ٣١٩ د. عبد العظيم رمضان: ثورة ١٩١٩ في ضوء مذكرات سعد زغلول.
    - ٢٢- د. حمادة حسنى أحمد محمد: التنظيمات السياسية لثورة يوليو.
      - ٢٢١ ونستون تشرشل: حرب النهر، ترجمة عز الدين محمود.
- ٣٢٢ د. عبد الحميد زايد: مصر الحالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام ٢٣٢ق.م)، ج١.
- ٣ ٢ ٣ -- د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام ٢٣ ق.م)، ج٢.
- \$ ٣٧- إعداد وتقديم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور (أعمال ندوة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة).
  - ٣٢٥ د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض النيل.
  - ٣٢٦- د. عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس.
- ٣٢٧− أمـل محمـود فهمي: العلاقـات المصـرية العثمانيـة على عهــد الاحـتلال البريطـاني (١٨٨٢- ١٩١٤)
  - ۲۲۸ د. حسن حبشى: تاريخ العالم الإسلامي، ج١.
    - ٢٢٩ ترجمة: د. حسن حبشي: ذيل وليم الصوري.
  - ٢٣٠ د. عز الدين إسماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصري في عصور ما قبل التاريخ.

- ٢٣١ د. سمير عبد المقصود السيد: الشوام في مصو منذ الفتح العثماني حتى أوائل القرن التاسع عشر.
  - ٣٣٢- د. فرغلي تسن هويدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (١٩٣٧- ١٩٥٧) ، ج٢.
    - ٣٣٣- محمود قاسم: الفيلم التاريخي في مصر.
    - ٣٣٤ د. أنتوني سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية، ج١.
    - ٢٣٥ د. أنتوني سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية، ج٢.
  - ٣٣٦- د. أحمد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م.
- ٣٣٧ تحرير: د. عبد العظيم رمضان: حكومة مصر عبر العصور (أعمال لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة من ٢١ ٣٣ أبريل).
  - ٣٣٨ د. سيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك (٨٦ ٩٩ هـ/ ٥٠٥ ٧١٥م).
    - ٣٣٩ د. سيدة إسماعيل كاشف: عبد العزيز بن مروان.
    - · ٢٤٠ د. حسين كفافي: هنري كورييل الأسطورة والوجه الآخر.
    - ٢٤١ د. سليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
      - ٢٤٢ د. عبد المنعم إبراهيم الجميعي: عصر محمد على: دراسة وثائقية).
  - ٣٤٣ مصطفى الغريب محمد: محمد حسين هيكل ودوره في السياسة المصرية (١٨٨٨ ١٩٥٦).
- ٢٤٤ د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة
   حتى نهاية العصر الفاطمي، ج١، الدراسات السياسية.
- ٢٤٥ د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة.
   حتى نهاية العصر الفاطمي، ج٢، الدراسات الحضارية.
  - ٧٤٦ عبده مباشر: ، إسلام توفيق: حرب الاستنزاف، ج١.
  - ٧٤٧ عبده مباشر: ، إسلام توفيق: حرب الاستنزاف، ج٧.
  - ٢٤٨ السيد يوسف: عبد الرحمن الكواكبي رائد القومية العربية وشهيد الحربة.
  - ٢٤٩ د. محمد فريد حشيش: معاهدة ١٩٣٦، ج١، العلاقات المصرية البريطانية.
  - ٧٥- د. محمد فريد حشيش: معاهدة ١٩٣٦، ج٢، نصوص محاضر المفاوضات.
  - ٧٥١- د. عزت قرني: تاريخ الفكر السياسي والأجتماعي في مصر الحديثة (١٩٩٤- ١٩٩٤).
    - ٢٥٢ أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية، ج١.
    - ٢٥٣ أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية، ج٢.
    - ٢٥٤ أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية، ج٣.
    - ٢٥٥ د. مرفت أسعد عطاالله: العلاقات بين مصر ولبنان في عهد محمد على.

#### سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (٢٩٦)

- ٢٥٦ د. السيد حسين جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية.
- ٧٥٧- سمير عبد الله سليمان: الدواوين في مصر خلال العصر الفاطمي (٢٥٨- ٧٦٥هـ/ ٩٦٩- ١٧١م).
  - ۲۵۸ د. محمد صبحی عبد الحکیم: مدینة الإسكندریة.
    - ٧٥٩ د. حسن حبشى: تاريخ العالم الإسلامي، ج٢.
  - · ٢٦٠ د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى.
    - ٢٦١- د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد، ج١.
    - ٢٦٢ د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد، ج٢.
      - ٢٦٣ أحمد حسين: مذكرات أحمد حسين.
- ٣٦٤ جان إيف إمبرور: الإسكندرية ملكة الحضارات، ترجمة فاطمة عبد الله محمود، مراجعة د. محمود ماهر
   طه.
  - ٣٦٥ د. إصلاح عبد الحميد ريحان: هرات من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الثاني الهجري.
    - ٣٦٦- د. نريمان عبد الكريم أحمد: دراسات في تاريخ مصر الإسلامية.
      - ٧٦٧ طارق الكومى: أمراء أسرة محمد على ودورهم في المجتمع.
    - ٢٦٨ المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعباً منها (١٩١٧ ١٩٣٩).
- ٣٦٩ د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، ٧٠٠٧.
  - ٢٧٠ محمد قاييل: فرسان اللحن الجميل: الموجى بليغ- الطويل، ٢٠٠٩.
  - ٧٧١ مجدي رشاد عبد الفني: العلاقات المصرية الليبية (١٩٤٥ ١٩٦٩)، ٢٠٠٧.
- ۲۷۲ محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية
   والاقتصادية والاجتماعية، ج١، ٢٠٠٨.
- ۲۷۳ محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية
   والاقتصادية والاجتماعية، ج٢، ٨٠٠٨.
  - ٢٧٤ د. عبد الواحد النبوي: المعارضة في البرلمان المصري (١٩٢٤ ١٩٣٦)، ٢٠٠٨.
- ٢٧٥ د. حسام محمد عبد المعطي: العائلة والثروة، البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية،
   ٢٠٠٨.
  - ٣٧٦- جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري، ٢٠٠٨.
  - ٣٧٧- د. عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين في العصر العثماني، ٨٠٠٨.
    - ۲۷۸ د. إيمان المهدي: الخبز في مصر القديمة، ۲۰۰۸.
  - ۲۷۹ د. باسنت فتحی: تعددیة التعلیم الابتدائی فی مصر ۱۹۲۳ ۱۹۹۳، ۲۰۰۸.
    - ٢٨٠ محمد مبروك : الإدارة المالية في عصر محمد على ، ٢٠٠٩.

- ٧٨١ إبراهيم ماضى: زي أمراء المماليك في مصر والشام ، ٢٠٠٩.
- ٢٨٢ د. صفاء حافظ: المواني والثغور المصرية من الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي،
   ٢٨٠٠ .
  - ٣٨٣- د. رضا أسعد: أعيان الريف المصري في العصر العثماني، ٢٠٠٩.
  - ٣٨٤- د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني، ١٠١٠.
    - ٢٨٥ د. بثينة إبراهيم مرسى إبراهيم: تطور الديانة المصرية القديمة ١٠١٠.
  - ٢٨٦ زوات عرفان: العلاقات المصرية اليمنية، النصف الأول من القرن التاسع عشر، ١٠١٠.
    - ٢٠١٠ مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية ١٩٣٣ ١٩٤١، ٢٠١٠
      - ٢٠١١ د. عمرو عبد العزيز منير: العمران المصرى بين الرحلة والأسطورة، ٢٠١١
  - ٣٨٩ د. محمد عبد الغنى الأشقر: الوزارة والوزراء في مصر عصر سلاطين المماليك، ٢٠١١
    - ٢٩١- زينب عيسى عبد الرحمن: العلاقات المصرية الصينية ١٩٥٦-١٩٧٠م، ٢٠١٠
    - ٢٩١− د. أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد على الكبير ، ٢٠١٢.
      - ۲۹۲- د. زوات عرفان المغربي: هيئة كبار العلماء (۱۹۱۱-۱۹۲۱م)، ۲۰۱۲.
  - ٣٩٣ د. محمود محمد خلف: ثورات المصريين في العصر الفاطمي (٩٦٩ -٩٠٥)، ٢٠١٢.
    - ٣٠١٣ د.فايز أنور عبد المطلب: الوعني السياسي عند قدماء المصريين ، ٢٠١٣
- ٣٩٥ د. الشيخ الأمين محمد عوض الله: أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى نهاية عصر
   الممالك ٢٠١٣

## وبين يديك العدد الأخير:

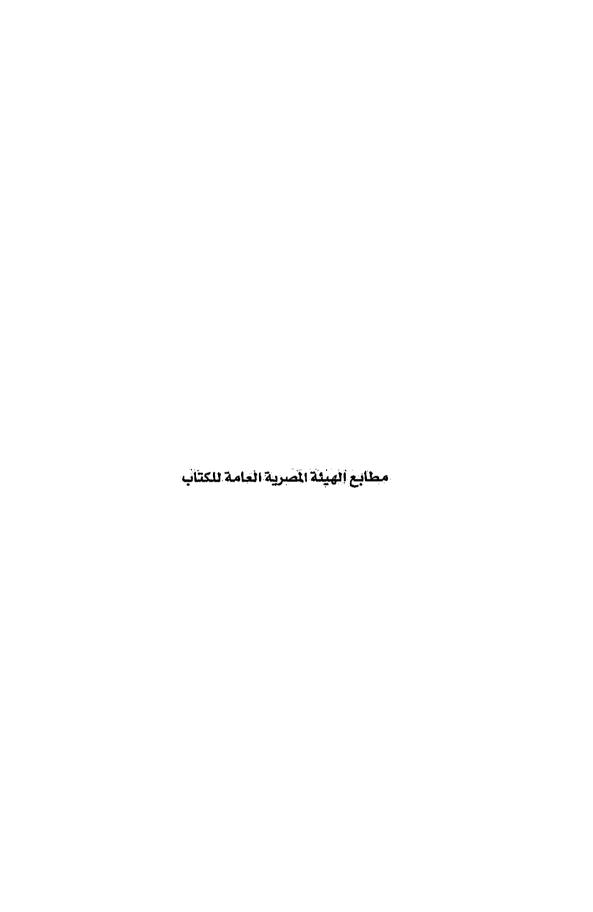